







singles -

كَالْلِكِكِبُ لَلْضِيْنَةِ

المانع المعالمة المعا

الجزء السابع عشر

العَ<u>َّاجِة</u> مَطْبَعَةِ دَارِالكَتُبْ لِمِصْرِيّةِ ١٣٦٧ م – ١٩٤٨ 893.7K84 DK5 V119

الطبعة الأولى بمطبعة دار الكتب المصرية جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب المصرية

v.19

# فهرس الجزء السابع عشر سورة ق

| iorio |                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | قراءته صلى الله عليه وسلم « قَ » على المنــبر يوم الجمعة                                       |
|       | تفسير قوله تعالى : « قَ والقرآن المجيد » الآيات . بيان القراءات في حرف                         |
|       | «قَ» وإعرابه ومعانيه والحلاف فى ذلك ، ما رواه وهب بر_ منبه عن                                  |
|       | جبل ق . الكلام على معنى قوله تعالى : « قد علمنا ما تنقص الأرض منهم »                           |
| . 1   | وأن الأرض لاتاً كل أجساد الأنبياء والأولياء والشهداء. معنى « مريج » في الآية                   |
|       | تفسير قوله تعالى : « أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم » الآيات . أقوال النحاة                      |
| •     | في إضافة «حب الحصيد» . معنى «باسقات»                                                           |
| ٨     | نفسير قوله تعالى : «كذبت قبلهم قوم نوح » الآيات                                                |
|       | نفسير قوله تعالى : «ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه» الآيات.                         |
|       | الكلام على الملكين الموكلين بالإنسان . فعيل وفعول مما يستوى فيه الواحد                         |
| ٨     | والآثنان والجمع . الأحاديث الواردة في سكرة الموت                                               |
|       | فسير قوله تعالى : « ونفخ فى الصور » الآيات . حديث جابر بن عبــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 14    | في الملائكة الموكلين بالإنسان من وقت خلقه إلى وقت بعثــه                                       |
|       | فسير قوله تعالى : « وقال قرينه » الآيات. بيان المراد بالتثنية في قوله تعالى :                  |
| 10    | « ألقيا في جهنم »                                                                              |
|       | فسير قوله تمالى : « يوم نقول لجهنم هل آمتلائت » الآيات. معنى الاستفهام                         |
|       | في الآية ، حديث أنس بن مالك في سؤال النار « هل من مزيد »                                       |
|       | بيان المراد بالزيادة من النعيم لأهل الجنة في قوله تعالى : « ولدينا مزيد » .                    |
| 14    | حديث مرسل الحسن في رؤية أهل الجنة لربهم يوم القيامة                                            |
| 44    | نسسر قوله تعالى : « وكم أهلكما قبلهم من قرن ، » الآمات                                         |

#### ســورة الذاريات

تفسير قوله تعالى : « والذاريات ذروا ... » الآيات . خبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع الرجل الذي كان يسأل عن مشكل القرآن تعنتا . الأقوال في معنى « الذاريات » و « الحاملات وقرا » ... ... ... ... ... ... ... ... ... 79 تفسير قوله تعالى : «والسهاء ذات الحيك ... » الآيات . سان معنى «الحيك» والقواءات فيهـا . الأقوال في معنى « قتل الخراصون » . يدخل في الخرص قول المنجمين ... ... ... ... ... ... ... ... 41 تفسير قوله تعـالى : «كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ... » الآيات. وفيه خمس مسائل : معنى « يهجعون » • آختلافهم في إعراب « ما » • سبب نزول الآية • ما روى عن رؤيا رجل من الأزد . الحق في الآية هو الزكاة ... ... ... 40 تفسير قوله تعالى : « وفي الأرض آيات للوقنين ... » الآيات . ما نشاهده الناس من الآيات في الأرض وفي أنفسهم . قصة الأعرابي الذي تلا عليــــه الأصمعي ســورة « الذاريات » . الأحاديث الواردة في الرزق ... ... ... ... ... ... 49 تفسير قوله تعالى : « هـل أتاك حديث ضيف إبراهيم ... » الآيات . معـنى الاستفهام في الآية . الكلام عن ضيف إبراهيم ... ... ... ... ... ... ... 22 تفسير قوله تعالى : « فأقبلت أمرأته في صرة ... » الآيات . معنى الصرة 27

| مفحة |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
|      | تفسير قوله تعالى : «وفى موسى إذ أرسلناه إلى فرعون » الآيات. «أو » بمعنى       |
| ٤٩   | . الواو فى قوله تعالى : « وقال ساحرأو مجنون »                                 |
|      | تفسير قوله تعالى : « وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الربح العقيم » الآيتين . الحديث  |
| ••   | الوارد في ريح الصبا والدبور . معنى الرميم                                     |
| 01   | تفسير قوله تعـالى : « وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين » الآيات             |
| ٥٢   | تفسير قوله تعالى : « والسماء بنيناها بأيد » الآيات ، ربط هذه الآية بما قبلها  |
|      | تفسير قوله تعــالى : « ففــروا إلى الله » الآيات . معــنى الفــرار إلى الله . |
| ٥٣   | قوله تعالى : « فتول عنهم » نسخ بآية السيف                                     |
|      | تفسير قوله تعـالى : «وما خلقت الجر والإنس إلا ليعبدون » الآيات .              |
| 00   | الآية محمولة على المؤمنين . معنى الذنوب وأصله فى اللغـــة                     |

#### س\_ورة الط\_ور

تفسير قوله تعالى : « والطور ، وكتاب مسطور .. » الآيات ، الكلام على الطور و إقسام الله تعــالى به . أنهار الجنــة وأجبالهــا وملاحمها . الأقوال في معنى « وكتاب مسطور» . الأخبار الواردة في البيت المعمور والبحر المسجور . بكاء بعض التابعين عند سماعهم قوله تعالى : « إن عذاب ربك لواقع » ... 01 تفسير قوله تعالى : « يوم تمــور السهاء مورا ... » الآيات . معنى المــور في الآية وفى اللغة ، القراءات في « يدعون » ومعناها ... ... ... ... ... ... ... ... 77 تفسير قوله تعـالى : « إن المتقين في جنات ونعيم ... » الآيات. معنى « فاكهين » 75 تفسير قوله تعالى : « والذين آمنــوا وآتبعتهم ذريتهم بإيمــان ... » الآيات . آختلاف العلماء في معنى إلحــاق ذرية المؤمنين بهم . الحديث الوارد في أولاد المؤمنين وأولاد المشركين . خدم أهل الجنة ... ... ... ... ... ... ... ... 77 تفسير قوله تعالى : « وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ... » الآيات ... ... V .

صفحة تفسير قوله تعالى : «فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ... » الآيات ، «أم » في قوله تعالى : «أم يقولون شاعر» للتوبيخ والحروج من حديث إلى حديث ، معنى «ريب المنون » ، حديث شريف في أن الكافر لا عقل له ... ... ١٧ تفسير قوله تعالى : «أم خلقوا من غير شيء ... » الآيات ، السلم في قوله تعالى : «أم لهم سلم » واحد السلالم ، قوله تعالى : «فذرهم » منسوخ بآية السيف ٧٧ تفسير قوله تعالى : «وإن للذين ظلموا عذابا ... » الآيات ، آختلافهم في قوله تعالى : «حين تقوم » ، الأحاديث الواردة في الاستغفار حين القيام من المجلس والاستيقاظ من النوم ، معنى «أدبار السجود » والفراءات فيها ... ... ... ٧٧

#### ســورة النجــم

السورة مكية لحديث آبن مسعود . ما روى في سجود النبي صلى الله عليه وسلم بها ... 11 تفسير قوله تعـالى : « والنجم إذا هوى ... » الآيات. الأقوال في معنى « النجم » قصــة عتبة بن أبى لهب ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه . قوله تعــالى : «وما ينطق عن الهوى» دليل لمن لا يجوز الآجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام على شدّة جبريل عليــه السلام . أقوال العلماء في معنى «ثم دنا فتدلى » 77 تفسير قوله تعالى : « ما كذب الفؤاد ما رأى ... » الآيات . الكلام على رؤية الباري جل وعلا . ما روى في « سدرة المنتهيي » من الأحاديث . جنة المأوى وموضعها بيان ما يغشي السدرة . فضل السدرة على غيرها من الشجر . الأقوال فيما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه ليلة المعراج ... ... ... ... ... تفسير قوله تعالى : « أفوأيتم اللات والعزى ... » الآيات . بيان الأصـنام التي كانت للعــرب . ما روى عن قطع خالد بن الوليــد للعــزى . « الأخرى » نعت للثانية وتوجيه ذلك . معنى « ضيزى » ووزانها ... ... ... ... ... 99 تفسير قوله تعالى : « إن هي إلا أسماء سميتموها ... » الآيات ... ... ... 1.4

| صفحة |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
|      | تفسير قوله تعالى : « إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية        |
| 1.8  | الأنثى » الآيات                                                              |
|      | تفسير قوله تعالى : « ولله ما في السـموات وما في الأرض » الآيات .             |
|      | فى قوله تعالى : « الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللــم » ثلاث       |
|      | مسائل : كَبَائر الإِثْمُ الشرك . الفواحش كل ذنب فيــــه الحد . اللم صـــغائر |
| 1.0  | الذنوب . ما روى فى سبب نزول الآية . الله واسـع المغفرة لمن تاب من ذنبه       |
|      | تفسير قوله تعـالى : «أفرأيت الذي تولى » الآيات . الأقوال في سبب نزول         |
| 111  | الآية . معنى « أكدى » وأصلها                                                 |
|      | تفسير قوله تعالى : « أم لم ينبأ بما في صحف موسى » الآيات . معنى توفية        |
|      | إبراهيم عليـــه السلام في قوله تعالى : « و إبراهيم الذي وفي » . آختلاف أهل   |
|      | التأويل في قوله تعالى : « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » من حيث النسخ          |
| 117  | والإحكام، وهل ينفع أحدا عمـل أحد أو لا ؟                                     |
| 117  | تفسير قوله تعـالى : « وأنه هو أضحك وأبكى »الآيات                             |
|      | نفسير قوله تعالى : « وأن عليــه النشأة الأخرى » الآيات . زعم العــرب         |
| 111  | في الشعرى والآختلاف فيمن كان يعبده منهم                                      |
|      | تفسير قوله تعالى : «هذا نذير من النذر الأولى » الآيات. بيان المواد بالنذير.  |
|      | بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الصفة لما نزلت «أفهن هذا الحديث تعجبون».  |
|      | معنى السمود فى قوله تعالى : « وأنتم سامدون » . بيان المراد بالســجود         |
| 171  | فى قولە تعالى : « فاَسجِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
|      |                                                                              |

#### سورة القمر

| inin |                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      | تفسير قوله تعالى : «كذبت قبلهم قوم نوح » الآيات . سبب نجاة عوج بن           |
| 141  | عنق . الكلام على تيسير الله تعالى حفظ القرآن                                |
|      | تفسير قوله تعالى : «كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر » الآيات .                 |
|      | على حذف الياء من « نذر » والواو من « يدع » والياء من « الداع » و إثباتها.   |
| 174  | كان إهلاك عاد في يوم أربعاء النفرالذين ذكر آبن إسحق أسماءهم من أشداء عاد    |
|      | تفسير قوله تعالى : «كذبت ثمود بالنذر » الآيات. القراءت في قوله تعالى :      |
| 127  | « أبشرا » . العرب لا تكاد تتكلم بالأشر والأخير إلا في ضرورة الشعر           |
|      | تفسير قوله تعالى : « إنا مرسلو الناقة فتنة لهم » الآيات. الكلام على وصف     |
|      | النــاقة وكيفية عقرها وآسم عاقرها . العــرب تسمى الجزار قُدَارا . بيان معنى |
| 14.  | «كهشيم المحتظر»                                                             |
|      | تفسير قوله تعالى : «كذبت قوم لوط بالنـــذر » الآيات . أقوال النحويين        |
| 124  | في إعراب سحو في إعراب سحو                                                   |
|      | تفسير قوله تعالى : «أكفاركم خير من أولئكم » الآيات . الخطاب للعرب.          |
|      | بيان معنى الاستفهام . الخلاف فى أن قوله تعالى : « سيهزم الجمع » مكية        |
| 120  | أو مدنية ، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش يوم بدر              |
|      | تفسير قوله تعــالى : «إن المجرمين في ضلال وسعر» الآيات. فيه أربع مسائل:     |
|      | حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن كل شيء بقدر . الله سبحانه قدر الأشياء   |
| 150  | قبل إيجادها . الأحاديث الواردة في تكفير أهل الإرجاء والقــدر                |
|      | تفسير قوله تعــالى : « وما أمرنا إلا واحدة » الآيات . الأخبــار الواردة     |
| 129  | في المقعد الصدق لأهل الجنة                                                  |
|      | ~ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\                                    |
|      | ســورة الرحمن                                                               |
|      | القول بأنها مكية والدليل على ذلك . خبر إسلام قيس بن عاصم المنقرى حين سماعه  |
|      | سورة « الرحمن » . حديث النبي صلى الله عليه وسلم فى أن عروس القرآن سورة      |
| 101  | الرحمر . ي                                                                  |

| inin |                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|      | تفسير قوله تعــالى : « الرحمن. علم القرآن » الآيات. الرحمن فاتحة ثلاث سور.      |
|      | ســورة الرحمن نزلت جوابا لأهل مكة حين قالوا: يعلمه بشر. الفرق بين النجم         |
|      | والشجر، وآشتقاق لفظ النجم ، ومعنى سجودهما . بيان معنى الميزان . الكلام          |
|      | على العصف والريحان . « فبأى آلاء ربكما تكذبان » خطاب للإنس                      |
| 107  | والجن                                                                           |
|      | تفسير قوله تعالى : « خلق الإنسان من صلصال كالفخار » الآيات . بيان               |
| 17.  | معنى الصلصال ، الكلام على خلق الجن                                              |
|      | تفسير قوله تعالى : « مرج البحرين يلتقيان » الآيات . الكلام على البـحر           |
| 171  | المالح والأنهار العذبة وما يخرج منهما                                           |
|      | تفسير قوله تعـالى : «كل مَن عليها فان ويبقى وجُه ربك » الآيات .                 |
| 175  | الضمير في «عليها » للأرض. الدعاء بياذا الجلال والإكرام مستحب                    |
|      | تفسير قوله تعــالى : « يسأله من فى السموات والأرض » الآيتين . ماروى             |
|      | من الأحاديث فى تأويل قوله تعالى : «كل يوم هو فى شأن » . الكلام على              |
| 177  | شأن الله في كل يوم                                                              |
|      | تفسير قوله تعالى : « سنفرغ لكم أيها الثقلان » الآيات . معنى الآية الوعيد        |
|      | والتهديد . الكلام على شيطان العقبة لما بايع النبيّ صلى الله عليه وسلم الأنصار . |
|      | القراءات في « سنفرغ لكم » . هذه السورة و « الأحقاف » و « قل أوحى »              |
|      | دليل على أن الجن مكلفون . الكلام على نزول الملائكة يوم القيامة و إحاطتهم        |
| 171  | على الخلائق                                                                     |
| -    | تفسير قوله تعالى : «فإذا آنشقت السماء فكانت وردة كالدهان » . حــديث             |
| 174  | أبى هريرة فى الخــتم على أفواه القوم يوم القيامة ونطق جوارحهم                   |
|      | تفسير قوله تعالى : « يعرف المجرمون بسياهم » الآيات . سيما المجرمين سواد         |
|      | الوجه وزرقة المين . في قوله : « آن » ثلاثة أوجه . قصة الشاب الذي بكت            |
| 140  | الملائكة لبكائه من هول القيامة                                                  |

| صفحة    | تفسير قوله تعالى : « ولمن خاف مقام ربه جنتان » الآيات . قــوله :          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                           |
|         | « ولمن خاف مقام ربه جنتان » دلیل علی عدم حنث من حلف أنه من أهل            |
|         | الجنة إن كان همّ بمعصية وتركها خوفا من الله تعالى . وصف الجنتين . ما قيل  |
| 177     | فى أن الآية نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه                           |
|         |                                                                           |
|         | تفسير قوله تعالى : « فيهن قاصرات الطرف » الآيتين ، بيان معنى الطمث .      |
|         | في هـذه الآية دليل على أن الجن تغشى كالإنس، وتدخل الجنــة و يكون لهم      |
| 14.     | فيها جنيات                                                                |
|         | تفسير قوله تعــالى : «كأنهنّ الياقوت والمرجان » الآيات . ماروى فى وصف     |
|         | نساء أهل الجنة . «هل» فى الكلام على أربعة أوجه . معنى «هل جزاء الإحسان    |
|         |                                                                           |
| 117     | الا الإحسان»                                                              |
|         | تفسير قوله تعالى : « ومن دونهما جنتان » الآيات إ. الأقوال فى المفاضلة     |
|         | بين الجنتين الأوليين وقوله : « ومن دونهما جنتان » . معنى الدهمة في قوله : |
| ١٨٣     | « مدهامتان » . العرب تقول لكل أخضر أسود                                   |
|         |                                                                           |
|         | تفسير قوله تعـالى : « فيهما عينان نضاختان » الآيات . معـنى النضخ .        |
|         | هل النخل والرمان من الفاكهة أو ليسا منها ؟ مذهب الحنفية فيمن حلف          |
| 110     | لا يأكل فاكهة وأكلُّ رمانا أو رطبا . وصف رِّرمان الجنة ونخلها             |
|         | تفسير قوله تعالى : «فيهنّ خيرات حسان » الآيتين . معــنى «خيرات »          |
|         |                                                                           |
|         | والقراءات فيها . وصف هـؤلاء الخيرات . الاختلاف في أيهما أكثر حسنا         |
| 117     | الحور أو الآدميات؟                                                        |
|         | نفسير قوله تعــالى : «حور مقصورات فى الخيام » الآيات . معنى الحوراء .     |
|         | المفاضلة بين الحـور القاصرات الطرف والمقصورات في الخيـام . الأقوال        |
|         |                                                                           |
| 1 1 1 1 | فى معنى «مقصورات»                                                         |
|         | فسير قوله تعـالى : « متكئين على رفرف خضر » الآيات . الكلام على معنى       |
| 19.     | الرفرف والعبقرى                                                           |

| صفحة | ســورة الواقعـــة                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
|      | ما روى فى فضل سورة الواقعة . عبد الله بن مسعود يأمر بناته بقراءة سورة الواقعة |
| 198  | كل ليلة خشية الفاقة عملا بالحديث الشريف في ذلك                                |
|      | تفسير قوله تعالى : « إذا وقعت الواقعة » الآيات . الواقعــة القيامة والمراد    |
|      | النفخة الأخيرة . الكاذبة مصدر بمعنى الكذب أو صفة . نسبة الخفض والرفع          |
| 198  | إلى القيامة مجاز . معنى « و بسّت الجبال بسّا » والكلام على البسّ فى اللغة     |
|      | تفسير قوله تعالى : «وكنتم أزواجا ثلاثة » الآيات . الكلام على أصحاب            |
| 191  | الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقين                                              |
|      | تفسير قوله تعالى : « ثلة من الأولين » الآيات . بيان ما ورد من الأحاديث        |
|      | والآثار في أن الثلتين من أمة مجد صلى الله عليه وسلم. معنى «موضونة» في الآية   |
| ۲    | وفي اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   |
|      | تفسير قوله تعالى : « يطوف عليهم ولدان مخلدون » الآيات . الولدان ها هنا        |
| 7.7  | ولدان المسلمين أو المشركين                                                    |
|      | تفسير قوله تعالى : « وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين » الآيات . الكلام          |
|      | على سدر أهل الجنة . قراءة على رضى الله عنه «وطلع منضود» . العرب تسمى          |
|      | المـرأة فراشا ولباسا و إزارا . نساء بني آدم يخلقن خلقا جديدا في الإعادة .     |
| ۲٠٧  | الكلام على معنى « عربا أترابا »                                               |
| 717  | تفسير قوله تعالى : « وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال » الآيات                   |
| 717  | تفسير قوله تعالى : « نحن خلقناكم فلولا تصدّقون » الآيات                       |
|      | نفسير قوله تعالى : «أفرأيتم ما تحرثون » الآيات . المستحب لمن يلقى البذر       |
|      | أن يقرأ «أفرأيتم ما تحرثون » الآية . في هـذه الآية دليل لمن يدخل الزارع       |
|      | في أسماء الله تعالى                                                           |
|      | نفسير قوله تعالى : « أفرأيتم الماء الذي تشر بون » الآيات الأحاديث الواردة     |
| YY   | في شدّة حينار حمني وسان معني المقوين في قوله تعالى و مومتاعا للقوين »         |

| iorio |                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       | تفسير قوله تعالى : « فلا أقسم بمواقع النجوم » الآيات . فيه سبع مسائل :           |
|       | الكلام على معنى « لا » في الآية . بيان المراد من مواقع النجوم . التأو يلات       |
|       | في وصْف القرآن بأنه كريم . الآختــلاف في معنى « لا يمسه » وكذلك                  |
| 777   | في « المطهرون » من هم ؟ . آختلاف العلماء في مس المصحف بغير وضوء                  |
|       | تفسير قوله تعــالى : « أفبهذا الحديث أنتم مدهنون » الآيات . معنى المدهن .        |
| 777   | الكلام على أن المطر سقيا الله عن وجلُ لا بالأنواء                                |
|       | تفسير قوله تعــالى : « فأما إن كان من المقربين . فروح وريحان » الآيات .          |
| 747   | الكلام على معنى الروح والريحان                                                   |
|       | ســورة الحـــديد                                                                 |
|       |                                                                                  |
|       | تفسير قوله تعـالى : « سبح لله ما فى السموات والأرض » الآيات                      |
| 740   | بيان معنى التسبيح والمراد به                                                     |
| 777   | تفسير قوله تعــالى : «هو الذى خلق السموات والأرض » الآيات                        |
| ۲۳۸   | تفسير قوله تعــالى : « آمنوا بالله ورسوله » الاية                                |
|       | تفسير قوله تعــالى : « وما لكم ألا تنفقوا فى سبيل الله » الآيات . فيه خمس        |
|       | مسائل : معنى الكلام التو بيخ على عدم الإنفاق . المراد بالفتح هنا فتح مكة         |
|       | أو فتح الحديبية . الكلام على فضل أبى بكر رضى الله عنه . إذا آجتمع العــلم        |
| 749   | والسن في خيرين قدم العلم                                                         |
|       | نفسير قوله تعـالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا » الآيتين . ندب             |
|       | الإنفاق في سبيل الله . الكلام على القرض الحسن . المؤمنون يؤتون نورهم يوم         |
| 757   | القيامة على قدر أعمالهم                                                          |
|       | نفسير قوله تعــالى : « يوم يقول المنافقون والمنافقات للذُّين آمنوا آنظرونا نقتبس |
|       | من نوركم » الآيات . يترك الكافر والمنافق بلا نور يوم القيامة . الكلام            |
|       | على السور في قوله تعــالى : « فضرب بينهم بسور » . ما ورد في طول الأمل            |
| 720   | ونسيان العمل                                                                     |

تفسير قوله تعالى : « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ...» الآيتين . سبب نزول الآية . الكلام على قسوة بني إسرائيل وفسق أكثرهم . هذه الآية كانت سبب تو بة الفضيل بن عياض وآبن المبارك رحمهما الله تعالى ... ... 721 تقسير قوله تعـالى : « إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا ... » الآيتين . بيان المراد بالقرض الحسن في الآية . الكلام على الصديقين والشهداء تفسير قوله تعالى: « أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو ... » الآيات . تأويل عمر رضى الله عنـــه قوله تعـــالى : « وجنة عــرضها كعرض السماء والأرض » تفسير قوله تعالى : « ما أصاب مر. مصيبه في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ... » الآيات ، الكلام على أن كل شيء مكتوب مقدر لا مدفع له . معنى قوله تعالى : « الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل » ... ... ... تفسير قوله تعـالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ... » الآيات.ما ورد في الأشياء 77. تقسير قوله تعالى : « ثم قفينا على آثارهم برسلنا ... » الآية . فيه أربع مسائل : معنى الرهبانية ومن آلتدعها في قوله تعالى : « ورهبانية آلتدعوها ». هذه الآية دليل على أن كل محدثة بدعة . وفيها أيضادليل على العزلة عن الناس عند فسادالزمان . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترهب ... ... ... ... ... ... ... ... ... 777 تقسير قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا أتقوا الله ... » الآيتين . معنى الكفل 777

#### سورة الحجادلة

تفسير قوله تعالى : «قد سمع الله قول التي تجادلك فى زوجها ... » الآية • سبب نزولها ، الروايات فى آسم المجادلة وزوجها • بيان معنى السميع ... ... ... ... ٢٦٩ تفسير قوله تعالى : «الذين يظاهرون منكم من نسائهم ... » الآية • فيه ثلاث وعشرون مسئلة : القراءات فى «يظاهرون » • حقيقة الظهار والموجب للحكم من الترون مسئلة : القراءات فى «يظاهرون » • حقيقة الظهار والموجب للحكم من الترون مسئلة : القراءات فى «يظاهرون » • حقيقة الظهار والموجب للحكم من الترون مسئلة : القراءات فى «يظاهرون » • حقيقة الظهار والموجب المحكم من الترون مسئلة : القراءات فى «يظاهرون » • حقيقة الظهار والموجب المحكم من الترون مسئلة : القراءات فى «يظاهرون » • حقيقة الظهار والموجب المحكم من الترون مسئلة الترون مسئلة الترون مسئلة الترون مسئلة الترون مسئلة الترون مسئلة الترون من الترون من الترون من الترون من الترون مسئلة الترون من الترون الترون من الترون الترو

صفحة

|     | منه . إجماع الفقهاء على أن تشبيه الزوجة بالأم ظهار و بغيرها من ذوات المحارم    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
|     | فيــه خلاف . الكناية في الظهر . الأصــل في الظهار أن يكون بلفظ الظهر .         |
|     | خلاف العلماء إذا لم يذكر لفظ الظهر . ألفاظ الظهار صريح وكناية . في التشبيه     |
|     | بعضو من أعضاء أمه خلاف ، الخلاف في الظهار بالأجنبية ، الظهار لازم              |
|     | فى كل زوجة مدخول بهـا وغير مدخول بهـا . الأقوال فى الظهار من الأمة .           |
|     | ما قيل في الظهار قبل النكاح . الذمي لايلزم ظهاره . ليس على النساء تظاهر .      |
|     | الغضب لا يسقط حكم الظهار . المظاهر لا يقرب المرأة حتى يكفر . إذا               |
| 777 | ظاهر من نسائه الأربع بكلمة كان مظاهرا . حكم من ظاهر وطلق                       |
|     | تفسير قوله تعالى : _« والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا »           |
|     | الآيتين . فيه آثنتا عشرة مسئلة . الأقوال في معنى العود . عتــق الرقبة يجب      |
|     | أن تكون كاملة . بيان معنى المسيس فى قوله تعالى : « من قبل أن يتماسا » .        |
| 779 | الكفارة هنا مرتبة . الكلام على العتق والصيام والإطعام                          |
|     | تفسير قوله تعــالى : « إن الذين يحادّون الله ورسوله كبتوا » الآيتين . بيان     |
| 711 | معنى المحادة                                                                   |
|     | تفسير قوله تعالى : «ألم ترأن الله يعلم ما في السـموات وما في الأرض »           |
|     | الآية . بيان معنى السرار والنجوى . العدد غير مقصود فى الآية . نزلت الآية       |
| 444 | فى قوم من المنافقين                                                            |
|     | تفسير قوله تعـالى : «ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى» الآية . ما قيل في سبب    |
|     | نزول هــذه الآية وأن المقصود بها اليهود . ما ورد في تحية اليهود للنبي صلى الله |
| 79. | عليه وسلم • آختلاف الفقهاء في رد السلام على أهل الذمة                          |
|     | تفسير قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم» الآيتين. |
| 498 | النهى عن تناجى آثنين أو أكثر دون واحد                                          |
|     | تفسير قوله تعالى : « يأيهـا الذين آمنوا إذا قيــل لكم تفسحوا في المجالس »      |
|     | الآبة ، في له سبم مبرانا ، مام ، د في سب النام الآبة ، القراعات ، في قرام ،    |

| änin | « تفسحوا في المجالس ». الصحيح أن الآية عامة في كل مجلس. النهي عن أن                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | يقيم الرجل أخاه ثم يجلس فيه . قوله تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين                   |
|      | أوتوا العلم درجات » دليل على أن الرفعة عند الله بالإيمــان أولا و بالعلم ثانيا .                 |
| 797  | بيان فضل العلماء                                                                                 |
|      | تفسير قوله تعـالى : « يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول » الآيتين . سبب                        |
| ٣٠١  | النزول . حديث الترمذي في مقدار الصدقة . الروايات في نسخ هذا الحكم                                |
|      | تفسير قوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الذينَ تُولُوا قَوْمًا غَضِبِ اللهُ عَلَيْهُمْ » الآياتِ، |
| ٣٠٣  | بيان سبب النزول                                                                                  |
|      | تفسير قوله تعـالى : « لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم مر. الله شيءًا »                          |
| ٣٠٥  | الآيات                                                                                           |
|      | تفسير قوله تعـالى : « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله                   |
|      | ورسوله » الآية . الروايات في سبب نزولها . آستدل مالك رحمه الله من هذه                            |
|      | الآية على معاداة القدرية . الكلام على حزب الله في قوله تعالى: « أولئك حزب الله                   |
| ٣٠٦  | ألا أن حزب الله هم المفلحون »                                                                    |

#### إصلاح خطأ

جزء ص س خطاً صواب ۱۷ ۷۷ مغرم «مغرم» ۱۰ ۷۲ ۱۷ «

وقع التحريف المتقدّم في بعض نسخ هذا الجزء وصحح في أثناء الطبع .

محمد محمد حسنين المصحح بالقسم الأدبى بدار الكتب المصرية

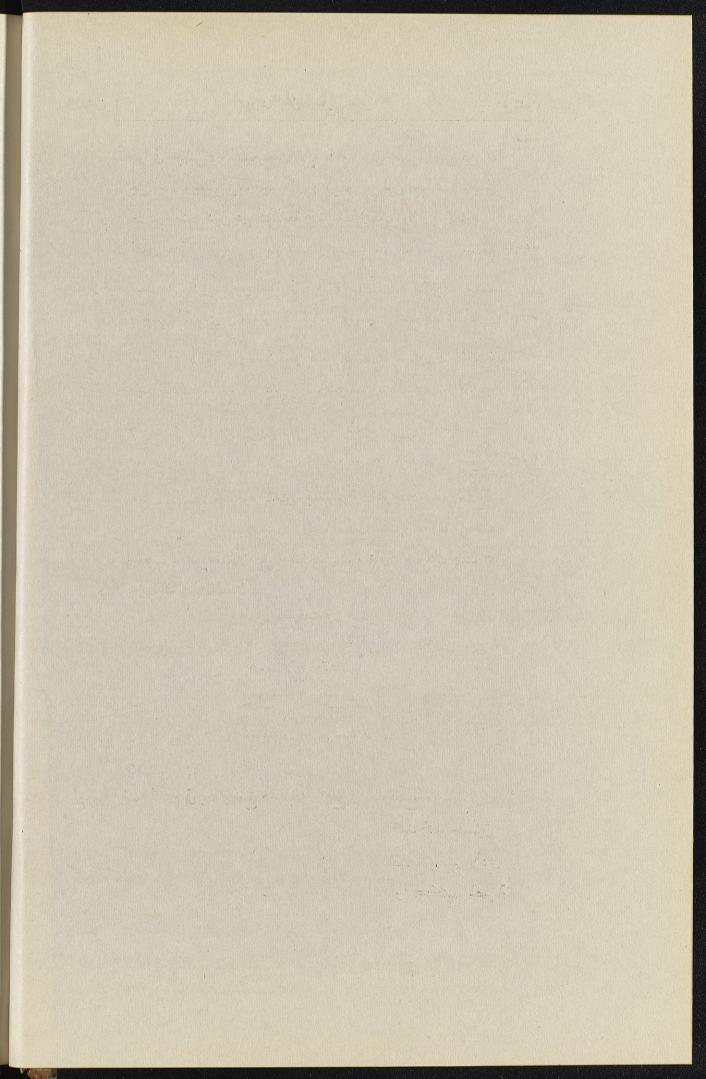

## بسسم متدارجم الرحيم

### 

مكية كالها في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر . قال آبن عباس وقتادة إلا آية ، وهي قوله تعالى : «وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّا مِ وَمَا مَسَنَا مِنْ لُغُوبٍ» . وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعان قالت : لقد كان تَنُّورنا وتَنُّور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين — أو سنة و بعض سنة — وما أخذت «ق والقرآن المحيد» إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس . وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ماكان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر ؟ فقال : كان يقرأ فيهما به «ق وَالنُقُرْآنِ الْمَجِيد » وعن جابر بن سَمُرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الله عليه وسلم كان يقرأ في الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر به «ق والنُقُرْآنِ الْمَجِيد » وكان صلاته بعدُ تخفيفا .

قوله تعالى : قَلَ وَالْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴿ يَ اللَّهُ مَنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَانُهُ وَالْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴿ يَ اللَّهُ مَنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَانُهُ وَنَ هَالْمَنَا مَا تَنْقُصُ ٱلْأَرْضُ مَنْهُمْ وَعِندَنَا كَتَلَبُّ كَاللَّكُ رَجْعُ بَعِيدٌ ﴿ يَ قَدْ عَلَيْنَا مَا تَنْقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعَندَنَا كَتَلَبُّ كَاللَّهُ مَنْهُمْ فَقَالَ مَنْهُمْ وَعَندَنَا كَتَلَبُّ حَفِيظُ وَعِيدًا لَكَ اللَّهُ وَعَندَنَا كَتَلَبُّ حَفِيظُ وَهِ بَلْ كَذَبُوا بِالْحَقِقِ لَمَّا جَاءَهُمْ فَقُهُمْ فِي أَمْنِ مَرْبِيجٍ فَي حَفِيظُ وَقِي بَلْ كَذَبُوا بِالْحَقِقِ لَمَّا جَاءَهُمْ فَقَهُمْ فِي أَمْنِ مَرْبِيجٍ وَقِيلًا الْحَسَن قوله تعالى : ﴿ قَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ قرأ العامة «قاف » بأجلوم ، وقرأ الحسن وآبن أبي إسحق ونصر بن عاصم « قاف » بكسر الفاء؛ لأن الكسر أخو أبخوم ، فلما سكن

آخره حركوه بحركة الخفض ، وقرأ عيسى الثقفى" بفتح الفاء حرَّ كه إلى أخف الحركات ، وقرأ هرون ومجد بن السَّمَيْقَع « قافُ » بالضم ؛ لأنه فى غالب الأمر حركة البناء نحو منذُ وقطُّ وقبلُ و بعدُ ، وآختلف فى معنى « قَ » ما هو؟ فقال ابن زيد وعكرمة والضحاك : هو جبل محيط بالأرض من زمردة خضراء آخضرت السماء منه ، وعليه طَرفا السماء والسماءُ عليه مَقْيِيَّةً ، وما أصاب الناسُ من زمردكان مما تساقط من ذلك الجبل ، ورواه أبو الجوزاء عن عبد الله بن عباس ، قال الفرّاء : كان يجب على هذا أن يظهر الإعراب فى « ق » ؛ لأنه آسم وليس بهجاء ، قال : ولعل القاف وحدها ذكرت من آسمه ؛ كقول القائل :

\* قلتُ لها قفي فقالتْ قاف \*

أى أنا واقفة . وهذا وجه حسن وقد تقدّم أوّل « البقرة » . وقال وهب : أشرف ذو القرنين على جبل قاف فرأى تحته جبالا صغارا ، فقال له : ما أنت ؟ قال : أنا قاف ؟ قال : فما هذه الجبال حولك ؟ قال : هى عروق وما من مدينة إلا وفيها عرق من عروق، فإذا أراد الله أن يزلزل مدينة أمرنى فحركت عرق ذلك فترلزلت تلك الأرض ؛ فقال له : يا قاف أخبرنى بشيء من عظمة الله ؛ قال : إن شأن ربّن لعظيم الربن ورائى أرضا مسيرة خمسائة عام فى خمسائة عام من جبال ثلج يحطم بعضها بعضا ، لولا هى لاحترقت من حرجهنم . ( فهذا يدل على أن جهنم على وجه الأرض والله أعلم بموضعها ، وأين هى من الأرض ) . قال : زدنى ، قال : إن جبريل عليه السلام واقف بين يدى الله تُرعَد فوائصه ، يخلق الله من كل رعدة مائة ألف ملك ، فأولئك الملائكة وقوف بين يدى الله تعالى منكسو رءوسهم ، فإذا أذن الله لهم فى الكلام قالوا : لا إله إلا الله ؛ وهو قوله تعالى : « يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَقًا لَا يَسْكَمَّهُونَ إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا » يعنى قول : لا إله إلا الله ، وقال الزجاج : قوله « ق » أى قُضى الأمر كما قيل فى « حم » أى حُمَّ الأمن ، وقال آبن عباس : « ق » آسم من أسماء الله تعالى أقسم به ، وعنه أيضا : أنه آسم من أسماء الله تعالى أقسم به ، وعنه أيضا : أنه آسم من أسماء

<sup>(</sup>١) واجع جـ ١ ص ه ه ١ طبعة ثانية أو ثالثة . (٢) الزيادة من حاشية الجمل عن القرطبي .

القرآن . وهو قول قتادة . وقال القُرظيُّ : آفتتاح أسماء الله تعالى قدير وقاهم وقريب وقاض وقابض . وقال الشُّعْيِّ : فاتحة السورة . وقال أبو بكر الورّاق : معناه قفْ عند أمرنا ونهينا ولا تَعْدُهما . وقال محمد بن عاصم الأنطاكيِّ : هو قرب الله من عباده ، بيانه « وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ» . وقال آبن عطاء : أقسم الله بقوّة قلب حبيبه مجد صلى الله عليه وسلم ، حيث حمــل الخطاب ولم يؤثر ذلك فيه لعلو حاله . « وَالْقُرْآن الْمَجيد » أى الرفيع القدر . وقيل : الكريم ؛ قاله الحسن . وقيل : الكثير ؛ مأخوذ من كثرة القدر والمنزلة لا من كثرة العــدد ، من قولهم : كثير فلان في النفوس ؛ ومنه قول العــرب في المثل السائر : في كلُّ شجـــرِ نارٌ ، وٱسْتمجدَ المَرْخُ والعَفَار . أى آستكثر هـــذان النوعان من النـــار فزادا على سائر الشــجر ؛ قاله ابن بحر ، وجواب القسم قيــل هو : « قد عَلمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمُ » على إرادة اللام؛ أى لقد علمنا . وقيل هو : « إِنَّ فِي ذَلَكَ لَذَكْرَى » وهو آختيار الترمذي . مجمد بن على قال : « ق » قسم بآسم هو أعظم الأسماء التي خرجت إلى العباد وهو القدرة ، وأقسم أيضا بالقرآن الحبيد ، ثم آقتص ما خرج من القدرة من خلق السموات والأرضين وأرزاق العباد، وخلق الآدميين، وصفة يوم القيامة والجنـــة والنار، ثم قال: « إِنَّ في ذَلكَ لَذِ كُرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ » فوقع القسم على هــذه الكلمة كأنه قال : « قَ » أى بالقــدرة والقرآن الحبيد أقسمت أن فيا آقتصصت في هــذه السورة « لَذَكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيـدُ » . وقال ابن كَيْسان : جوابه « ما يَلْفُـظُ مَنْ قَوْل » . وقال أهل الكوفة : جواب هـــذا القسم « بَلْ عَجِبُوا » . وقال الأخفش : جوابه محذوف كأنه قال « قَ وَالْقُرْآنِ الْمَعِجِيدِ » لَتُمْعَثُنَّ ؛ يدل عليه « أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا » .

قوله تعالى : ﴿ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ ﴾ ﴿ أَنْ ﴾ في موضع نصب على تقدير لأن جاءهم منذر منهم ، يعنى عبدا صلى الله عليه وسلم ، والضمير للكفّار ، وقيل : للؤمنين والكفار جميعا ، ثم ميز بينهم بقوله تعالى : ﴿ فَقَالَ الْكَافِرُونَ ﴾ ولم يقل فقالوا ، بل قبح حالهم وفعلهم ووصفهم بالكفر ، كما تقول : جاءنى فلان فأسمعنى المكروه ، وقال لى الفاسق

أنت كذا وكذا . ﴿ هَذَا شَيْءُ عَجِيبٍ ﴾ العجيب الأمر الذي يتعجب منه ، وكذلك العُجَابِ بالضم، والعُجَّاب بالتشديد أكثر منه ، وكذلك الأعجوبة ، وقال قتادة : عجبهم أن دُعوا إلى إله واحد ، وقيل : من إنذارهم بالبعث والنشور ، والذي نص عليه القرآن أولى .

قوله تعالى : ﴿ أَئِذَا مِثْنَا وَكُمَّا تُرَابًا ﴾ نبعث؛ ففيه إضمار . ﴿ ذَلِكَ رَجْعُ بَعِيدُ ﴾ الرجع الردّ أي هو ردّ بعيد أي محال . يقال : رَجَعْته أَرْجِعه رَجْعًا ، ورَجَع هو يَرجِع رُجوعا ، وفيه إضمار آخر ؛ أي وقالوا أنبعث إذا متنا . وذكر البعث و إن لم يجرها هنا فقد جرى في مواضع ، والقرآن كالسورة الواحدة . وأيضا ذكر البعث منطو تحت قوله : « بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ منذُرٌ مِنْهُمْ » لأنه إنها ينذر بالعقاب والحساب في الآخرة .

قوله تعالى : ﴿ وَقُدْ عَلَيْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ﴾ أى ما تأكل من أجسادهم فلا يضل عنا شيء حتى تتعذر علينا الإعادة ، وفي التنزيل : ﴿ قَالَ هَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولِيَ قَالَ عِلْمُهَا عَنْدَ رَبِي فِي كَتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِي وَلَا يَنْسَى ﴾ وفي الصحيح : وو كُلُّ آبنِ آدمَ يأكلهُ الترابُ إلا عَجْبَ الذَّنَبِ منه خُلِقَ وفيه كُيرَكُبُ وقد تقدّم ، وثبت أن الأنبياء والأولياء والشهداء لا تأكل الأرض أجسادهم ، وقد بينا هذا لا تأكل الأرض أجسادهم ، وقد بينا هذا في كتاب ﴿ التذكرة ﴾ وتقدّم أيضا في هذا الكتاب ، وقال السدى : النقص هنا الموت يقول قد علمنا منهم من يموت ومن يبقى ؛ لأن من مات دُفِن فكأنّ الأرض تنقصُ من الناس ، وعن ابن عباس : هو من يدخل في الإسلام من المشركين ، ﴿ وَعِنْدَنَا كِتَابُ حَفِيظُ ﴾ أى بعدتهم وأسمائهم فهو فعيل بمعني فاعل ، وقيل : اللوح المحفوظ أي محفوظ من الشياطين أو محفوظ وأسمائهم فهو فعيل بمعني فاعل ، وقيل : اللوح المحفوظ أي محفوظ من الشياطين أو محفوظ فيه كل شيء ، وقيل : الكتاب عبارة عن العلم والإحصاء ؛ كما تقول : كتبت عليك هذا أي حفظته ؛ وهذا ترك الظاهر من غير ضرورة ، وقيل : أي وعندنا كتاب حفيظ لأعمال بي كا تدم لنحاسيهم عليها ،

قوله تعالى : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ ﴾ أى القرآن فى قول الجميع؛ حكاه الماوردي. وقال الثعلبي: بالحق القرآن. وقيل : الإسلام . وقيل : عد صلى التعليه وسلم . ﴿ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ﴾

أى مختلط . يقولون مرة ساحر ومرة شاعر ومرة كاهن ؛ قاله الضحاك وابن زيد . وقال قتادة : مختلف . الحسن : ملتبس ؛ والمعنى متقارب . وقال أبو هريرة : فاسد ، ومنه مَرِجت أماناتُ الناس أى فسدت ، ومَرِجَ الدينُ والأمرُ ٱختلط ؛ قال أبو دؤاد : مَرِجَ الدّينُ والأمرُ ٱختلط ؛ قال أبو دؤاد : مَرِجَ الدِّينُ اللّهُ مُشْرِفَ الْحَارِكِ مَحْبُوكَ الْكَتْدُ

#### فِالتُّ فالتمستُ به حَشَاهَا \* فَلَـرَّ كَأَنَّهُ خُـوطٌ مَّرِيحُ

الخُوطُ الغصن . وقال عنه العوف" : فى أمر ضلالة وهو قولهم ساحرشاعر مجنون كاهن . وقيل : متغير ، وأصل المَرَج الإضطراب والقلق ؛ يقال : مَرِج أمرُ الناس ومَرج أمرُ الدين ومرج الخاتمُ فى إصبعى إذا قَلِق من الهزال ، وفى الحديث : ووكيف بك يا عبد الله إذا كنت فى قوم قد مَرجت عهودُهم وأماناتُهم وآختلفوا فكانوا هكذا وهكذا " وشَبَّكَ بين أصابعه ، أخرجه أبو داود وقد ذكرناه فى كتاب « التذكرة » .

قوله تعالى : أَفَكُمْ يَنظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَكُهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا هُلَ مِن فُرُوجٍ ﴿ وَ وَالأَرْضَ مَدَدْنَكُهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَمَا لُمَكَ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ وَ تَبْصِرَةً وَذَكُوى لِكُلِّ عَبْدِ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ وَ تَبْصِرَةً وَذَكُوى لِكُلِّ عَبْدِ مُنْ مَن السَّمَاءِ مَاءً مُبَدَركًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّتِ مُنْ السَّمَاءِ مَاءً مُبَدَركًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّتِ وَوَحَبَّ الْحَبَادِ وَيَ وَالنَّخُلُ بَاسِقَاتٍ لَمَّا طَلْعٌ نَصِيدٌ وَيَ وَالنَّخُلُ بَاسِقَاتٍ لَمَّا طَلْعٌ نَصِيدٌ وَيَ وَالنَّخُلُ بَاسِقَاتٍ لَمَّا طَلْعٌ نَصِيدً وَيَ وَالنَّخُلُ بَاسِقَاتٍ لَمَّا طَلْعٌ نَصِيدٌ وَيَ وَالنَّخُلُ بَاسِقَاتٍ لَمَّا طَلْعٌ نَصِيدٌ وَيُ وَالنَّغُلُ بَاسِقَاتٍ لَمَّا طَلْعٌ نَصِيدٌ وَيَ وَالنَّغُلُ بَاسِقَاتٍ لَمَا اللَّهُ الْحُولُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُولُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعَلِيدِ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) الحارك الكاهل • والكمنة مجمع الكنفين من الإنسان والفرس •

<sup>(</sup>٢) البيت للداخل الهذلى ؛ ويروى فراغت بدل فجالت والضمير للبقرة ، وبه أى بالسهم ،

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن عمرو بن العاص كما فى مسند أبي داود .

قوله تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ ﴾ نظر آعتبار وتفكر ، وأن القادر على إيجادها قادر على الإعادة ، ﴿ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا ﴾ فرفعناها بلا عمد ﴿ وَزَيَّنَاهَا ﴾ بالنجوم ﴿ وَمَا لَمَا مَنْ فُرُوجٍ ﴾ جمع فَرْج وهو الشقّ ؛ ومنه قول آمرئ القيس :

\* تَسُدُّ بِهِ فَرْجَهَا مِنْ دُبُرُ \*

وقال الكسائى : ليس فيها تفاوت ولا آختلاف ولا فتوق . ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَاَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ﴾ تقــدّم في « الرعد » بيانه ، ﴿ وَأَنْبَنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ ﴾ أى من كل نوع من النبات ﴿ بَهِيجٍ ﴾ أى حسن يسر الناظرين؛ وقد تقدّم في « الج » بيانه ، ﴿ تَبْصِرَةً ﴾ أى جعلنا ذلك تبصرة لندلّ به على كال قدرتنا ، وقال أبو حاتم : نصب على المصدر؛ يعنى جعلنا ذلك تبصيرا وتنبيها على قدرتنا ﴿ وَذِكْرَى ﴾ معطوف عليه ، ﴿ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾ راجع إلى الله مفكر في قدرته ،

قوله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ﴾ أى من السحاب ﴿ مَاءً مُبَارَكًا ﴾ أى كثير البركة . ﴿ وَمَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتِ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ﴾ التقدير؛ وحبَّ النبت الحصيد وهو كل ما يحصد . هذا قول البصريين ، وقال الكوفيون : هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه ، كما يقال : مسجدُ الجامع وربيع الأول وحقَّ اليقينِ وحبل الوريد ونحوها ؛ قاله الفواء ، والأصل الحبّ الحصيد فذفت الألف واللام وأضيف المنعوت إلى النعت ، وقال الضحاك : حبّ الحصيد السُرُّ والشَّعيرُ ، وقيل : كل حبِّ يُحْصد ويُدّخرو يُقْتات ، ﴿ وَالنَّخُلُ باسِقَات ﴾ نصب على الحال ردًا على قوله : « وَحَبَّ الحُصيد » و « بَاسِقَات » حال ، والباسقات الطوال؛ قاله مجاهد وعكرمة وقتادة ، وقال عبد بن جبير :

<sup>(</sup>١) البيت في وصف فرسه ، وصدره :

<sup>\*</sup> لها ذنب مثل ذيل العروس \*

<sup>(</sup>٢) راجع جـ ٩ ص ٢٨٠ طبعة أولى أو ثانية . (٣) راجع جـ ١٢ ص ١٤ طبعة أولى أو ثانية .

<sup>(</sup>٤) هكذا فى الأصول ، ولعل صواب العبارة أن تكون كما قال السمين : «والنخل» منصوب على العطف أى وأنبتنا النخل، و «باسقات» حال .

مستويات . وقال الحسن وعكرمة أيضا والفرّاء : مواقير حوامل ؛ يقال للشاة بَسقت إذا ولدت، قال الشاعر :

فَلَمَّا تَرَكُنا الدارَ ظَلَّتْ مُنيفةً \* بِقُرَّانَ فيه الباسقات المواقرُ والأوّل في اللغة أكثر وأشهر ؛ [يقال]: بَسقَ النخلُ بُسوقاً إذا طال ، قال: لنا خمرُ وليست خمرَ كَرْمٍ \* ولكنْ مِن نِتاج الباسِقاتِ كِرَامٌ في السماء ذَهَبْنَ طولًا \* وفاتَ يمارُها أيدى الجُناةِ

و يقال : بَسَقَ فلانُ على أصحابه أى عَلَاهم ، وأبسقت الناقـةُ إذا وقع فى ضَرْعها اللبن قبل النَّتاج فهى مُبْسِق ونُوكُ مَباسِيق . وقال قطبة بن مالك : سمعت النبى صلى الله عليــه وسلم يقرأ « باصقات » بالصاد؛ ذكره الثعلبي .

<sup>(</sup>١) فى بعض النسخ اللبأ وهو وزان عنب أوّل اللبن عند الولادة . (٢) واجع جـ ١ ص ١٧٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) راجع جـ ١ ص ٢١١ طبعة ثانية أو ثالثة •

قوله تعالى : كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَضْحَابُ ٱلرَّسِ وَثَمُودُ ﴿ وَالْهَا وَالْمَا الرَّسِ وَثَمُودُ ﴿ وَالْمَا اللَّهِ اللَّهِ وَقَوْمُ تُبَيعٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿ وَإِنْ وَأَضْحَابُ ٱلأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيعٍ كُلُّ كَذَّبَ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيعٍ كُلُّ كَذَّبَ ٱللَّا اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قوله تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ قَبْدَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ﴾ أى كما كذب هؤلاء فكذلك كذب أولئك فل برحم العقاب؛ ذكرهم بناء على من كان قبلهم من المكذّبين وخوّفهم ما أخذهم . وقد ذكرنا قصصهم فى غير موضع عند ذكرهم . ﴿ كُلُّ كَذَّبَ الرَّسُلَ ﴾ من هذه الأمم المكذبة . ﴿ فَيَ وَعِيدٍ ﴾ أى فحق عليهم وعيدى وعقابى .

قوله تعالى : ﴿ أَفَحَيْيِنَا يُّالِخُلَقِي الْأَقَلِ ﴾ أى أفعيينا به فنعيا بالبعث ، وهـذا تو بيخ لمنكرى البعث وجواب قولهم : « ذَلِكَ رَجْعُ بعيدٌ » ، يقال : عَييت بالأمر إذا لم تعرف وجهـه ، ﴿ بَلْ هُمْ فِي لَمْسٍ مِنْ خَلْقِي جَديدٍ ﴾ أى فى حَيرة من البعث منهـم مصدِّق ومنهم مكذِّب ؛ يقال : لَبَسَ عليه الأمرُ يَلْبِسه لَبْسا .

قوله تعالى : وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْكُمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَكَحْسَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ رَبِي إِذْ يَتَلَقَّ ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْمَعْمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ قَعِيدٌ رَبِي مَّا يَلْفُظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدْيهِ رَقِيبٌ عَنِيدٌ رَبِي وَعَنِ ٱلشَّمَالِ قَعِيدٌ رَبِي مَّا يَلْفُظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدْيهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ رَبِي وَعَنِ ٱلشَّمَالِ قَعِيدٌ رَبِي مَّا يَلْفُظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدْيهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ رَبِي وَعَنِ ٱلشَّمَالَ وَعَيدُ رَبِي عَنِيدٌ لَكُ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ رَبِي قَلِيدٌ وَقِيدٌ وَقَلْهُ مَا الْوَسُوسُ قَوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ ﴾ يعني الناس ، وقيل آدم . ﴿ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ أي ما يختلج في سرّه وقلبه وضهيره ، وفي هذا زجر عن المعاصي التي يستخفي بها . ومن قال : إن المراد بالإنسان آدم ؛ فالذي وسوست به نفسه هو الأكل من الشجرة ، ومن قال : إن المراد بالإنسان آدم ؛ فالذي وسوست به نفسه هو الأكل من الشجرة ، ثم هو عامٌ لولده ، والوسوسة حديث النفس بمنزلة الكلام الخفي " ، قال الأعشى :

تَسْمُعُ لِلْحَلْيِ وَسُواسًا إِذَا ٱنْصَرَفْتُ \* كَمَّ ٱستَعانَ بريح عِشْيرُقَ زِجِلُ وقد مضى في « الأعراف » . ﴿ وَبَعْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد ﴾ هو حبل العاتق وهو ممتـة من ناحية حلقه إلى عاتقه ، وهما وريدان عن يمين وشمال ، روى معناه عن آبن عباس وغيره وهو المعروف في اللغـة ، والحبل هو الوريد فأضيف إلى نفسه لآختلاف اللفظين ، وقال الحسن : الوريد الوتين وهو عرق معلَّق بالقلب ، وهـذا تمثيل للقرب ؛ أى نحن أقرب إليه من حبل وريده الذي هو منه ، وليس على وجه قرب المسافة ، وقيل : أى ونحن أملك به من حبل وريده مع آستيلائه عليه ، وقيل : أى ونحن أعلم بمـا توسوس به نفسه من حبل وريده الذي هو من نفسه ؛ لأنه عرق يخالط القلب ، فعلم الربِّ أقرب إليه من علم القلب ؛ وهذا القرب العلم والقدرة ، وأبعاض الإنسان يحجب البعضُ البعضَ ولا يحجب علم الله شيء ،

قوله تعالى : ﴿ إِذْ يَسَلَقَى المُسَلَقَيانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ أى نحن أقرب إليه من حبل وريده حين يتلق المتلقيان ، وهما الملكان الموكلان به ؛ أى نحن أعلم بأحواله فلا نحتاج إلى ملك يخبر ، ولكنهما وكلا به إلزاما للحجة ، وتوكيدا للأمم عليه ، وقال الحسن ومجاهد وقتادة : « المتلقيان » ملكان يتلقيان عملك : أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك ، والآخر عن شمالك يكتب سيئاتك ، قال الحسن : حتى إذا مت طُويت صحيفةُ عملك وقيل لك يوم القيامة : « آقرأ كتابك كَفَى بنفسك اليوم عليك حسيباً » عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك ، وقال مجاهد : وَكَلَ الله بالإنسان مع علمه بأحواله ملكين بالليل وملكين بالنهار يحفظان عمله ، ويكتبان أثره إلزاما للحجة : أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات ، والآخر عن شماله يكتب الحسنات ؛ فذلك قوله تعالى : « عن اليمين وعن الشمال قميد » . وقال سفيان : بلغني أن كاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات فإذا أذنب [ العبد ] قال وقال سفيان : بلغني أن كاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات فإذا أذنب [ العبد ] قال

<sup>(</sup>۱) عشرق كزبرج: شجر ينفرش على الأرض عريض الورق وليس له شوك، وثمرته قشرة إذا هبت الريح فلقت تلك القشرة فتخشخشت فسمعت للوادى الذي تكون به زجلا ولجلة تفزع الإبل.

<sup>(</sup>٢) راجع جـ ٧ ص ١٧٧ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية .

لا تعجل لعمله يستغفر الله ، وروى معناه من حديث أبى أمامة ؟ قال قال النبى صلى الله عليه وسلم : وو كاتب الحسنات على يمين الرجل وكاتب السيئات على يساره وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات فإذا عَمِل حسنة كتبها صاحب اليمين عشرا و إذا عَمِل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال دعه سميع ساعات لعله يسبح أو يستغفر " . وروى من حديث على اليمين لصاحب الشمال دعه سميع ساعات لعله يسبح أو يستغفر " . وروى من حديث على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وو إن مقعد مَلكيك على تَنيَّدك لسائك قلمهما وريقُك مِدَادُهما وأنت تجرى فيما لا يعنيك فلا تستحى من الله ولا منهما " . وقال الحسن الضحاك : مجلسهما تحت النغر على الحنك ، ورواه عوف عن الحسن قال : وكان الحسن يعجبه أن ينظف عَنْفقته ، و إنما قال : « قَمِيددٌ » ولم يقل قعيدان وهما آثنان ؟ لأن المراد عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد فذف الأقل لدلالة الثانى عليه ، قاله سيبويه ؟ ومنه قول الشاعر " .

نَحْرُثُ بِمَا عِندنا وأنتَ بما \* عِنــدكَ راضٍ والرَّأَىُ مُغْتلِفُ وقال الفرزدق :

إِنِّى صَمِينَتُ لمـن أَتَانِى ما جَنَى \* وأَبَى فكانَ وكنتُ غير غَدُورِ ولم يقـل راضيانَ ولا غدورين ، ومذهب المـبَّد : أن الذى فى التـلاوة أَوَّلُ أُخَراً تساعا ، وحذف الثانى لدلالة الأوّل عليـه ، ومذهب الأخفش والفرّاء : أن الذى فى التلاوة يؤدّى عن الأثنين والجمع ولا حذف فى الكلام ، و « قعيـلً » بمعنى قاعد كالسميع والعليم والقدير والشهيد ، وقيل : « قعيد » بمعنى مقاعد مثل أكيل ونديم بمعنى مؤاكل ومنادم ،

وقال الجوهرى : فعيل وفعول مما يستوى فيه الواحد والاثنان والجمع ؛ كقوله تعالى : « إِنَّا رَسُــولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ » وقوله : « والْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلَكَ ظَهِيرٌ » وقال الشاعر في الجمع ؛ أنشده الثعلي :

أَلِكُنِي إِلَيْهَا وَخَيْرُ الرَّسُو \* لِ أَعْلَمُهُمْ بِنَـوَاحِي الْحُـبِرُ

<sup>(</sup>١) فى رواية أخرى عن على رضى الله عنه : « إن الملكين قاعدان على ناجذى العبد ... الخ » .

<sup>(</sup>٢) هو قيس بن الخطيم .

<sup>(</sup>٣) الكنى إليها : أرسَّاني إليها؛ والأصل في الكنني الثكني فحوَّات كسرة الهمزة إلى اللام وحذفت الهمزة .

والمراد بالقعيد هاهنا الملازم الثابت لا ضد القائم .

قوله تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مَنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ أى ما يتكلم بشيء إلا كتب عليه، مأخوذ من لفظ الطعام وهو إخراجه من الفم، وفي الرقيب ثلاثة أوجه: أحدها أنه المتبع للأمور ، الشاني أنه الحافظ؛ قاله السدّى ، الشالث أنه الشاهد ؛ قاله الضحاك ، وفي العتيد وجهان : أحدهما أنه الحاضر الذي لا يغيب ، الشاني أنه الحافظ المُعَدُّ إما للحفظ و إما للشهادة ، قال الجوهري : العتيد الشيء الحاضر المهيأ وقد عَدّه تعتيدا وأَعْدَه إعتادا أي أعده ليسوم ؛ ومنه قوله تعالى : « وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَأً » وفرس عَدَدُ وعَدِدُ بفتح التاء وكسرها المعَدُّ للحري ،

قلت : وكله يرجع إلى معنى الحضور ؛ ومنه قول الشاعر :

لين كُنتَ مِنِي في العِيَان مُغيَّبًا \* فذكرك عندى في الفؤادِ عَتِيدُ قال أبو الجوزاء ومجاهد : يكتب على الإنسان كل شيء حتى الأنين في مرضه ، وقال عكرمة : لا يُكتب إلا ما يؤجَر به أو يؤزَر عليه ، وقيل : يكتب عليه كل ما يتكلم به ع فإذا كان آخر النهار محى عنه ما كان مباحا ، نحو آنطلق آقعد كُلُ مما لا يتعلق به أجر ولا وزر ؛ والله أعلم ، وروى عن أبي هريرة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وم ما من حافظين يوفعان إلى الله ما حفظا فيرى الله في أول الصحيفة خيرا وفي آخرها خيرا إلا قال الله تعالى ملائكته آشهدوا أنى قد غفرت لعبدى ما بين طَرَفي الصحيفة "، وقال على رضى الله عنه : وأن لله ملائكة معهم صحف بيض فأملوا في أولها وفي آخرها خيرا يغفر الكم ما بين ذلك " ، وأخرج أبو نعيم الحافظ قال حدّثنا أبو طأهم مجمد بن الفضل بن مجمد بن إسحق بن خريمة قال حدّثنا سهيل وأخرج أبو نعيم الحافظ قال حدّثنا أبو طأهم مجمد بن موسى الحَرَشيّ قال حدّثنا سهيل ابن عبد الله قال : سمعت الأعمش يحدد ث عن زيد بن وهب عن آبن مسعود ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الحافظين إذا نزلا على العبد أو الأمة معهما كتاب رسول الله صلى الله عليه العبد أو الأمة فإذا أوادا أن ينهضا قال أحدهما للآخر فك الكتاب عنوم فيكتبان ما يلفظ العبد أو الأمة فإذا أوادا أن ينهضا قال أحدهما للآخر فك الكتاب الختوم الذى معك فيفكه له فإذا فيه ماكتب سواء فذلك قوله تعالى « ما يَلفِط من قولِ المختوم الذى معك فيفكه له فإذا فيه ماكتب سواء فذلك قوله تعالى « ما يَلفِط من قولٍ المختوم الذى معك فيفكه له فإذا فيه ماكتب سواء فذلك قوله تعالى « ما يَلفِط من قولٍ المختوم الذي معك فيفكه له فإذا فيه ماكتب سواء فذلك قوله تعالى « ما يَلفط من قولٍ المختور الذي المنابق المؤلورة المؤلورة

إلا لديه رقيب عتيد » "غريب من حديث الأعمش عن زيد ، لم يروه عنه إلا سميل ، وروى من حديث أنس أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله وكل بعبده ملكين يكتبان عمله فإذا مات قالا ربنا قد مات فلان فأذن لنا أن نصعد إلى السماء فيقول الله تعالى إن سمواتى مملوءة من ملائكتي يسبحونني فيقولان ربنا نقيم في الأرض فيقول الله تعالى إن أرضى مملوءة من خلق يسبحونني فيقولان يارب فأين نكون فيقول الله تعالى كونا على قبر عبدى فكبراني وهللاني وسبحاني و آكتبا ذلك لعبدى إلى يوم القيامة " .

قوله تعالى : ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ﴾ أى غمرته وشدته ؛ فالإنسان ما دام حيا تكتب عليه أقواله وأفعاله ليحاسب عليها ، ثم يجيئه الموت وهو ما يراه عند المعاينة من ظهور الحق فيها كان الله تعالى وعده وأوعده ، وقيل : الحقّ هو الموت سمى حقّا إما لاستحقاقه وإما لانتقاله إلى دار الحق ؛ فعلى هذا يكون فى الكلام تقديم وتأخير ، وتقديره وجاءت سكرة الحق بالمسوت ، وكذلك فى قراءة أبى بكروآبن مسعود رضى الله عنهما ؛ لأن السكرة هى الحق فاضيفت إلى نفسها لاختلاف اللفظين ، وقيل : يجوز أن يكون الحق على هذه القراءة هو الله تعالى بألموت ، وقيل : الحق هو الموت والمعنى وجاءت سكرة الموت با ذكره المهدوى ، وقد زعم من طعن على القرآن فقال : أخالف المصحف كما خالف أبو بكر الصديق فقرأ : وجاءت سكرة الحق بالموت ، فاحتج عليه بأن أبا بكر رويت عنه روايتان : إحداهما موافقة للصحف فعليها العمل ، والأخرى من فوضة تجرى مجرى النسيان منه إن كان قالها أو الغلط من بعض من نقدل الحديث ، قال أبو بكر الأنبارى : حدثنا إسمعيل بن إسحق القاضى حدثنا على بن عبد الله حدثنا جريرعن منصور عن أبى وائل عن مسروق قال : لما آحتضر أبو بكر أرسل إلى عائشة فلما دخلت عليه قالت : هذا كما قال الشاعم : عليه قالت : هذا كما قال الشاعم :

(١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)
 (١)

<sup>(</sup>١) صدر البيت : ﴿ لَعَمْرُكُ مَا يَعْنَى الثَّرَاءُ وَلَا الْغَنَى \*

فقال أبو بكر : هَلّا قلت كما قال الله : « وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْمَاتِيْ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ » وذكر الحديث ، والسَّكُرة واحدة السَّكَرات ، وفي الصحيح عرب عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بين يديه ركوة — أو عُلْبة — فيها ماء فعل يدخل يديه في الماء ، فيمسح بهما وجهه ويقول : " لا إله إلا الله إن للوت سكرات " ثم نصب يده بفعه ليقول : " في الرفيق الأعلى " حتى قُبِض وما لت يده ، خرجه البخارى ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن العبد الصالح ليعالج الموت وسكراته و إن مفاصله ليسلم بعضها على بعض تقول السلام عليك تفارقني وأفارقك إلى يوم القيامة " ، مشكرات الموت ، وروى : " إن الموت أشه أن يهون عليكم هذه السَّكُرة » يعني سكرات الموت ، وروى : " إن الموت أشه من ضرب بالسيوف ونشير بالمناشير وقرض سكرات الموت ، وروى : " إن الموت أشه من ضرب بالسيوف ونشير بالمناشير وقرض بالمقاريض " . ( ذَلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَعِيدُ كيودًا وَحَيْدة وَحَيْدُودة مال عنه وعدل ، بالمقاريض " . ( ذَلِكَ مَاكُنْت مِنْهُ تَعِيدُ عُيودًا وَحَيْدة وَحَيْدُودة مال عنه وعدل ، وأصله حَيدودة بتحريك الياء فسكنت ؛ لأنه ليس في الكلام فَعُلُول غير صَعْفُوق ، وتقول في الإخبار عن نفسك : حدث عن الشيء أحيد حَيْدا وعَيدا إذا ملت عنه ؛ قال طَرفة : في الإخبار عن نفسك : حدث عن الشيء أحيد حَيْدا وعَيدا إذا ملت عنه ؛ قال طَرفة : أبا مندذر رُمْتَ الدوفاء فَهبَدُهُ \* وحدْت كما حاد البعير عن الدَّعن الدَّعض أبا مندذر رُمْتَ الدوفاء فَهبَدُهُ \* وحدْت كما حاد البعير عن الدَّعن الدَ

قوله تعالى : وَنُفِخَ فِي ٱلصَّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ رَبِي وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقٌ وَشَهِيدٌ رَبِي لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ رَبِي

قوله تعالى : ﴿ وَنُفِيخَ فِي الصَّــورِ ﴾ هي النفخة الآخرة للبعث ﴿ ذَلِكَ يَـوْمُ الْوَعِيــدِ ﴾ الذي وعده الله للكفار أن يعذبهم فيــه . وقد مضى الكلام في النفخ في الصَّــور مستوفى والحــــد لله .

<sup>(</sup>۱) راجع جـ ۱۳ ص ۲۳۹ و جـ ۱۵ ص ۲۷۹ طبعة أولى أو ثانية .

قوله تعالى : ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سائِق وَشَهِيدٌ ﴾ آختلف في السائق والشهيد؛ فقال ابن عباس : السائق من الملائكة والشهيد من أنفسهم الأيدى والأرجل؛ رواه العوفي عن آبن عباس ، وقال أبو هريرة : السائق الملك والشهيد العمل ، وقال الحسن وقتادة : المعنى سائق يسوقها وشاهد يشهد عليها بعملها ، وقال آبن مسلم : السائق قرينها من الشياطين سمى سائقا لأنه يتبعها و إن لم يحتّها ، وقال مجاهد : السائق والشهيد ملكان ، وعن عثمان آبن عفان رضى الله عنه أنه قال وهو على المنبر : « وَجَاءَت كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقُ وَشَهِيدُ » سائق ملك يسوقها إلى أمر الله ، وشهيد يشهد عليها بعملها ،

قلت : هذا أصح فإن في حديث جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن آبن آدم لفي غفلة عما خلقه الله عن وجل له إن الله لا إله غيره إذا أراد خلقه قال بلدلك آكتب رزقه وأثره وأجله وآكتبه شقيا أو سعيدا ثم يرتفع ذلك الملك و يبعث الله ملكا آخر فيحفظه حتى يدرك ثم يبعث الله ملكين يكتبان حسناته وسيئائه فإذا جاءه الموت آرتفع ذلك الملكان ثم جاءه ملك الموت عليه السلام فيقبض روحه فإذا أُدخِل حُفْرته ردّ الروح في جسده ثم يرتفع ملك الموت عليه السلام القبر فآمتحناه ثم يرتفعان فإذا قامت الساعة آخط عليه ملك الحسنات وملك السيئات فأنشطا كتابا معقودا في عنقه ثم حضرا معه واحد سائق والآخر شهيد ثم قال الله تعالى « لَقَدْ كُنْتَ في عَقَلةٍ من هَدَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ عَطاءًكَ فَبَصَرُكَ النّيومَ حَدِيدٌ » "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لَتَرْ كُبُنَّ طَبَقًا عَنْ عَطاءكَ فَبَعُم الله العظيم » خرجه أبو نعيم الحافظ من حديث جعفر بن محمد بن على عن جابر وقال في هذا حديث غريب من حديث جعفر ، وحديث جابر تفرّد به عنه جابر المُجعفي وعنه المفضّل . ثم في الآية قولان : أحدهما أنها عامة في المسلم والكافر وهو قول الجمهور ، الفاني أنها خاصة في الكافر وهو قول الجمهور ، الفاني أنها خاصة في الكافر و قاله الضحاك .

<sup>(</sup>١) كذا في جميع الأصول والدر المنثور ، والظاهر أن يكون « ذانك » .

<sup>(</sup>٢) أنشط الكتاب : حل عقدته ،

قوله تمالى : ﴿ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَة مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَطَاءَكَ ﴾ قال آبن زيد : المراد به النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أي لقد كنت يا عجد في غفلة مر. الرسالة في قريش في جاهايتهم . وقال آن عباس والضحاك : إن المراد به المشركون أي كانوا في غفلة من عواقب أمورهم . وقال أكثر المفسرين : إن المراد به البر والفاجر . وهو آختيار الطبرى . وقيل : أي لقد كنت أيها الإنسان في غفلة عن أن كل نفس معها سائق وشهيد ؛ لأن هذا لا يعرف إلا بالنصوص الإلهية . «فَكَشَفْنَا عَنْكَ غَطَاءَكَ» أي عَمَاك؛ وفيه أربعة أوجه : أحدها إذا كان في بطن أمه فولد ؛ قاله السدّى . الثاني إذا كان في القبر فنشر . وهذا معني قول آبن عباس . الثالث وقت العَرْض في القيامة ؛ قاله مجاهــد . الرابع أنه نزول الوحي وتحمل الرسالة ، وهذا معنى قول ابن زيد ، ﴿ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدً ﴾ قيل: يراد به بصر القلب كما يقال هو بصير بالفقه ؛ فبصر القلب وبصيرته تبصرته شواهد الأفكار ونتابج الاعتبار ، كما تبصر العين ما قابلها من الأشخاص والأجسام . وقيل : المراد له بصر العين وهو الظاهر أى بصرعينك اليوم حديد ؛ أي قوى" نافذ يرى ماكان محجو با عنك . قال مجاهد : « فَبَصَرُكَ الْيَـوْمَ حَديدٌ » يعني نظرك إلى لِسان ميزانك حين توزن سيئاتك وحسناتك . وقاله الضحاك. وقيل : يعاين ما يصير إليــه من ثواب وعقاب . وهو معنى قول آبن عباس . وقيل : يعنى أن الكافر يحشر و بصره حديد ثم يزرقٌ و يَعْمَى . وقرئ « لَقَدْ كُنْت » « عَنْك » «فَبَصَرك» بالكسر على خطاب النفس.

قُولُه تعالى : وَقَالَ قَرِينُهُ مَ هَاذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿ ثَنِي أَلْقَيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدِ ﴿ ثَنِي اللَّهِ إِلَا عَنِيدِ هَ أَلَا عَنِيدِ هَ أَلْقَيَاهُ فِي الْغَيْرِ مُغْتَد مُرِيبٍ ﴿ ثَنَ اللَّهِ إِلَا هَا عَانَمُ فَا لُقَيَاهُ فِي الْعَلَابِ الشَّدِيدِ ﴿ ثَنِي قَالَ قَرِينُهُ وَلَا مَعَ اللَّهِ إِلَا هَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّ

قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ ﴾ يعنى الملك الموكّل به فى قول الحسن وقتادة والضماك. ﴿ هَذَا مَا لَدَى عَتِيدُ ﴾ أى هذا ما عندى من كتابة عمله مُعَد محفوظ ، وقال مجاهد : يقول هذا الذى وكلتنى به من بنى آ دم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله ، وقيل : المعنى هذا ما عندى من العذاب حاضر ، وعن مجاهد أيضا : قرينه الذى قيض له من الشياطين ، وقال ابن زيد فى رواية ابن وهب عنه : إنه قرينه من الإنس ؛ فيقول الله تعالى لقرينه : ﴿ أَلَّقِيا فِي جَهَنَّمَ ﴾ قال الخليل والأخفش : هذا كلام العرب الفصيح أن تخاطب الواحد بلفظ الاثنين فتقول : ويلك آرحلاها وازجراها ، وخذاه وأطلقاه للواحد ، قال الفراء : تقول للواحد قوما عنا ؛ وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل فى إبله وغنمه و رفقته فى سفوه تقول الشعر : خليل ؟ ثم يقول : واصاح ، قال آمرؤ القيس :

خَلِيلِ مُنَّا بِي على أُمِّ جُنْدَبِ \* نُقَضَّ لُبَانَاتِ الفَوَادِ الْمُعَذَّبِ وَقَالَ أَيضًا :

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِكِ \* بِسَقْطِ اللَّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ لَخَوْمَلِ وَاللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْكِ عَلِيْ عَلَيْكُوا عَلَيْنَ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

فإن تَرْبُحرانِي يابِنَ عَفّانَ أَنْرَجِوْ \* وإنْ [تَدَعانِي) أَحِم عِرْضًا مُمنَّعَ وقيل : جاء كذلك لأن القرين يقع للجاعة والآثنين ، وقال المازني : قوله « أَلْقِياً » يدل على أَلْقِي أَلْقِ ، وقال المبرد : هي تثنية على التوكيد المعنى ألقي ألقي فناب « أَلْقِياً » مناب التكرار ، ويجوز أن يكون « أَلْقِياً » تثنية على خطاب الحقيقة من قول الله تعالى يخاطب به الملكين ، وقيل : هو مخاطبة للسائق والحافظ ، وقيل : إن الأصل أَلْقِينُ بالنون الخفيفة تقلب في الوقف ألف فيمل الوصل على الوقف ، وقرأ الحسن « أَلْقينُ » بالنون الخفيفة تقلب في الوقف ألف فيمل الوصل على الوقف ، وقرأ الحسن « أَلْقينُ » بالنون الخفيفة تحو قوله : « لَذَسَفَعًا » ، ﴿ كُلِّ صَحَقًارِ عَنِيهِ \* كُو قوله : « لَذَسَفَعًا » ، ﴿ كُلُّ صَحَقًارِ عَنِيهِ \* كُولُ اللهِ عَنِيهِ في الوقل اللهِ عَنِيهِ اللهِ في الوقل اللهِ عَنِيهِ \* وقوله : « لَذَسَفَعًا » ، ﴿ كُلُّ صَحَقًارِ عَنِيهِ \* كُولُ اللهِ عَنِيهِ \* في الوقل اللهِ عَنْ السَّاعِ الوقل اللهِ عَنْ السَّاعُ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ السَّاعُ عَنْ اللهِ عَنْ الوقل اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَن

<sup>(</sup>۱) فى الأصول: « تدعوانى » وما أثبتناه هو ما عليــه الرواية فى تفسير الطبرى والألوسى والفراء وغيرها . ولعل ما فى الأصول رواية أخرى .

أى معاند؛ قاله مجاهد وعكرمة . وقال بعضهم : العنيد المعرض عن الحق؛ يقــال عَندَ يَعْنِد بالكسر عُنُودا أي خالف وردّ الحق وهو يعرفه فهو عَنِيــد وعاند ، وجمع العَنيِد عُنُــد مثل رَغِيف ورُغُف . ﴿ مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ ﴾ يعني الزكاة المفروضة وكل حقّ واجب . ﴿ مُعْتَدِّ ﴾ في منطقه وسيرته وأمره ؛ ظالم . ﴿ مُريبٍ ﴾ شاكُّ في التوحيد ؛ قاله الحسن وقتادة . يقال : أراب الرجُلُ فهو ُمريب إذا جاء بالريبة . وهو المشرك يدل عليه قوله تعـالى : ﴿ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهَ إِلَمْكَ آخَرَ ﴾ . وقيل : نزلت في الوليد بن المغيرة . وأراد بقوله : «مَنَّاعٍ لِلْاَيْرِ» أنه كان يمنع بني أخيه الإسلام . ﴿ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْمَذَابِ الشَّديد ﴾ تأكيد للا من الأوَّل . ﴿ قَالَ قَرينُهُ رَّبْنَا مَا أَطْغَيْتُهُ ﴾ يعني الشيطان الذي قيض لهذا الكافر العنيد تبرأ منه وكذَّبه . ﴿ وَلَكُنْ كَانَ ف ضَالَال بَعيد ﴾ عن الحق وكان طاغيا بآختياره و إنما دعوته فاستجاب لي . وقرينه هنا هو شيطانه بغـير آختلاف . حكاه المهـدوي . وحكى الثعلي قال آبن عباس ومقاتل : قرينه المَلَك ؛ وذلك أن الوليد بن المغيرة يقول لللك الذي كان يكتب سيئاته : ربِّ إنه أعجلني ، فيقول الملك : ربنا ما أطغيته أي ما أعجلته ، وقال سعيد بن جبير : يقول الكافر ربِّ إنه زاد على في الكتابة ، فيقول الملك ؛ ربنا ما أطغيته أي ما زدت عليه في الكتابة . فينتذ يقول الله تعالى : ﴿ لَا تَخْتَصُمُوا لَدَيَّ ﴾ يعني الكافرين وقرناءهم من الشياطين . قال القشيري : وهذا يدل على أن القرين الشيطان . ﴿ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعيد ﴾ أي أرسلت الرسل . وقيل : هذا خطاب لكل من آختصم . وقيل : هو للاثنين وجاء بلفظ الجمع . ﴿ مَا يُبَدُّلُ الْقَوْلُ لَدَىٌّ ﴾ قيل هو قوله : « مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَا لِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيّئَة فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا » وقيل هو ڤوله : « لَأُمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِئَّةِ وَالنَّـاسِ أَجْمَعِينَ » . وقال الفرّاء : ما يكذب عندى أي ما يزاد في القول ولا ينقص لعلمي بالغيب . ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ أى ما أنا بمعذِّب من لم يجرم؛ قاله آبن عباس . وقد مضى القول في معناه في «الج » وغيرها .

<sup>(</sup>١) راجع جـ ١٢ ص ١٦ و جـ ١٥ ص ٣٧٠ طيعة أولى أو ثانية .

قوله تعالى : يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ الْمُتَكَاثِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّنِ يَدِ رَجِي وَأُزْلِفَتِ آجُنَّةُ لِلْمُتَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ هَا هَا تُوعَدُونَ لِـكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ رَبِي مَّنْ خَشِي الرَّحْدَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءً بِقَلْبِ مُنيب رَبِي الْذُخُلُوهَا بِسَلَيمٍ ذَالِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ رَبِي هَا مَا يَشَاءُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَنِ يَدٌ رَبِي

قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِحَهُمْ هَلِ ٱمْتَلَاّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾ قرأ نافع وأبو بكر «يَوْمَ يَقُولُ » بالياء آعتبارا بقوله : « لَا تَعْتَصِمُوا لَدَى » ، الباقون بالنون على الحطاب من الله تعالى وهي نون العظمة ، وقرأ الحسن «يَوْمَ أَقُولُ » ، وعن آب مسعود وغيره «يَوْمَ يُقَالُ » ، وآنتصب «يوم » على معنى ما يبدل القول لدى يوم ، وقيل : بفعل مقدر معناه وأنذرهم «يومَ نقولُ لجهنمَ هَلِ ٱمْتَلاَّتِ » لما سبق من وعده إياها أنه يملؤها ، وهذا الاستفهام على سبيل التصديق لخبره ، والتحقيق لوعده ، والتقريع لأعدائه ، والتنبيه لجميح عباده ، و «تَقُولُ » جهنم « هَلْ مِنْ مَنِيدٍ » أى ما بق في موضع للزيادة ؛ كقوله عليه السلام : و هل تَوْلُ لنا عَقيل من رَبْع أو منزل " أى ما ترك ؛ هعنى الكلام الجحد ، و يحتمل أن يكون آستفهام ضربا من الجحد ، وقيل : ليس ثمّ قول و إنما هو على طويق المثل ؛ أى إنها في يظهر من حالها بمنزلة الناطقة بذلك ؛ كما قال الشاعر :

آمتـ الرَّ الحـ وضُ وقال قَطْ نِي \* مَهْ الَّا رُوَيْدًا قَدْ مَلاَتَ بَطْنِي

وهـذا تفسير مجاهد وغيره . أى هل في من مسلك قد آمتلاً ت . وقيل : يُنطق الله النار حتى تقول هـذا كما تنطق الجوارح . وهـذا أصح على ما بيناه في سورة ﴿ الفرقانُ » . وفي صحيح مسلم والبخاري والترمذي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليــه وسلم قال :

<sup>(</sup>١) راجع جـ ١٣ ص ١٠ طبعة أولى أو ثانية ٠

> فَمَرَّ بِنَا رِجْلُ مِنِ النَّاسِ وَانْزَوَى \* إليهم مِنِ الحِيِّ البيانينَ أَرْجُلُ قبائلُ مِن لَحَيْمٍ وعُكُلِ وحِمْدِينِ \* على آئِنَى ْنِزَارِ بِالعَدَاوة أَحْفَــُلُ

ويبين هذا المعنى ما روى عن آبن مسعود أنه قال : ما فى النار بيتُ ولا سلسلة ولا مِقمَع ولا تابوت إلا وعليه آسم صاحبه، فكل واحد من الخزنة ينتظر صاحبه الذى قد عرف آسمه وصفته ، فإذا آستوفى ما أمر به وما ينتظره ولم يبق منهم أحد قال الخزنة : قَطْ حَسْبُنا آكتفينا آكتفينا ، وحينئذ تنزوى جهنم على من فيها وتنطبق إذ لم يبق أحد ينتظر ، فعبر عن ذلك الجمع المنتظر بالرِّجل والقدم ، ويشهد لهذا التأويل قوله فى نفس الحديث : "ولا يزال فى الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة " وقد زدنا هذا المعنى بيانا ومهدناه فى كتاب الأسماء والصفات من الكتاب الأسنى والحدد لله ، وقال النضر بن شميل فى معنى قوله عليه السلام : "وحتى يَضعَ الجبّار فيها قَدَمه " أى من سبق فى علمه أنه من أهل النار .

قوله تعالى : ﴿ وَأَزْ لِفَتِ الْجَنَّـةُ لِلْتَقِينَ غَيْرَ بَعيدٍ ﴾ أى قربت منهم . قيل : هذا قبل الدخول في الدنيا ؛ أى قربت من قلوبهم حين قيل لهم آجتنبوا المعاصى . وقيل : بعد الدخول (١) ينزوى بعضها إلى بعض : أى تنقبض على من فيها ، وتشتغل بعذابهم ، وتكف عن سؤال هل من مزيد . ( ها . ش . سلم ) ه

قربت لهم مواضعهم فيها فلا تبعد . «غَيْر بَعِيد» أى منهم وهذا تأكيد . ( هَذَا مَا تُوعَدُونَ » أى ويقال لهم هذا الجزاء الذى وعدتم في الدنيا على ألسنة الرسل . وقراءة العامة « تُوعَدُونَ » بالتاء على الحطاب . وقرأ آبن كثير بالياء على الخبر ؛ لأنه أتى بعد ذكر المتقين . ( لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴾ أقاب أى رَجّاع إلى الله عن المعاصى ، ثم يرجع ويذنب ثم يرجع ، هكذا قاله الضحاك وغيره . وقال آبن عباس وعطاء : الأقاب المسبق من قوله « ياجبالُ أوِّ بِي مَعَهُ » . وقال الحكم بن عُيينة : هو الذاكر لله تعالى في الخلوة ، وقال الشعبي ومجاهد : هو الذى يذكر ذنو به في الخلوة فيستغفر الله منها . وهو قول آبن مسعود . وقال عُبيد بن عُمير : هو الذى لا يجلس مجلسا حتى يستغفر الله تعالى فيه ، وعنه قال : كا نحدث أن الأقاب الحفيظ الذى إذا قام من مجلسه قال سبحان الله وبحدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأوب إليك الا على حقيقته ، وقول أستغفرك وأسالك التو بة ، ولا أحب أن أقول أستغفرك وأسالك التو بة ، ولا أحب أن أقول وأتوب إليك إلا على حقيقته .

قلت : هذا آستحسان وآتباع الحديث أولى ، وقال أبو بكر الورّاق : هو المتوكل على الله في السراء والضراء ، وقال القاسم : هو الذي لا يشتغل إلا بالله عن وجل ، «حفيظ» قال آبن عباس : هو الذي حفظ ذنو به حتى يرجع عنها ، وقال قتادة : حفيظ لما آستودعه الله من حقه و نعمته وأتمنه عليه ، وعن آبن عباس أيضا : هو الحافظ لأمر الله ، مجاهد : هو الحافظ لحق الله تعالى بالاعتراف ولنعمه بالشكر ، قال الضحاك : هو الحافظ لوصية الله تعالى بالقبول ، وروى مكحول عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من حافظ على أربع ركعات من أوّل النهاركان أوّابا حفيظا " ذكره الماوردى ،

قوله تعالى: ﴿ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ﴾ « مَن » في محل خفض على البدل من قوله : « لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ» أو في موضع الصفة لـ « أوابٍ » . و يجوز الرفع على الاَستئناف ، والخبر « آدْخُلُوهَا » على تقدير حذف جواب الشرط والتقدير فيقال لهم « آدْخُلُوهَا » . والحشية بالغيب أن تخافه ولم تره . وقال الضحاك والسدى : يعنى فى الخلوة حين لا يراه أحد . وقال الحسن : إذا أرخى الستر وأغلق الباب . ﴿ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴾ مقبل على الطاعة ، وقيل : مخلص . وقال أبو بكر الورّاق : علامة المنيب أن يكون عارفا لحرمته ومواليا له ، متواضعا لحلاله تاركا لهوى نفسه .

قالت: ويحتمل أن يكون القلب المنيب القلب السليم ؛ كما قال تعالى: « إِلَّا مَنْ أَنَى اللهَ بِقَلْبِ سَلِمٍ » على ما تقدّم ، والله أعلم ، ﴿ ٱدْخُلُوهَا ﴾ أى يقال لأهل هذه الصفات ﴿ آدْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ مَنْ اللهُ وملائكته عليهم ، وقيل : فَلكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴾ أى بسلامة من العذاب ، وقيل : بسلام من الله وملائكته عليهم ، وقيل : بسلامة من زوال النّعم ، وقال : « ٱدْخُلُوهَا » وفي أوّل الكلام « مَنْ خَشَى » ؛ لأن « مَنْ » تكون بمعنى الجمع ،

قوله تعالى : ﴿ لَهُ مُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا ﴾ يعنى ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم ، ﴿ وَلَدَيْنَا مَنِيدُ ﴾ من النعم مما لم يخطر على بالهم ، وقال أنس وجابر : المزيد النظر إلى وجه الله تعالى ؛ بلا كيف ، وقد ورد ذلك في أخبار مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : «اللّذينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَةً» قال : الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم ، وذكر آبن المبارك ويحيى بن سلّام ، قالا : أخبرنا المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبى عبيدة بن عبد الله آبن عتبة عن آبن مسعود ، قال : تسارعوا إلى الجمعة فإن الله تبارك وتعالى يبرز الأهل الجنة كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه في القرب . قال آبن المبارك : على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا ، وقال يحيى بن سكم : لمسارعهم إلى الجمعة في الدنيا ، وقال يحيى بن سكم : لمسارعهم إلى الجمعة في الدنيا ، وقال يحيى بن سكم : لمسارعهم إلى الجمعة في الدنيا ، وقال يحيى بن سكم : لمسارعهم إلى الجمعة في الدنيا ، وقال يحيى بن سكم : لمسارعهم إلى الجمعة في الدنيا ، وقال يحيى بن سكم : لمسارعهم إلى الجمعة في الدنيا ، وقال يحيى بن سكم : لمسارعهم إلى الجمعة في الدنيا ، وقال يحيى بن سكم : لمسارعهم إلى الجمعة في الدنيا ، وقال يحيى بن سكم : لمسارعهم إلى الجمعة في الدنيا ، وقال يحيى بن سكم : لمسارعهم إلى الجمعة في الدنيا ، وقال يحيى بن سكم : لمسارعهم إلى الجمعة في الدنيا ، وقال يحيى بن سكم : «ولد و فيحدث الله لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك " ، قال يحيى : وسمعت غير المسعودي يزيد فيه ؛ قوله تعالى : « وَلَدَيْنَا مَنْ يَدُ

<sup>(</sup>١) راجع جـ ١٣ ص ١١٤ طبعة أولى أو ثانية .

 <sup>(</sup>۲) راجع جـ ۸ ص ۳۳۰ طبعة أولى أو ثانية .

قلت : قوله و في كثيب " يريد أهل الجنة ، أى وهم على كثيب ، كما في مرسل الحسن ؛ قال وسول الله صلى الله عليه وسلم : و إن أهل الجنة ينظرون ربهم في كل يوم جمعة على كثييب من كافور " ، الحديث ، وقد ذكرناه في كتاب « التذكرة » وقيل : إن المزيد ما يُزوَّجون به من الحور العين ؛ رواه أبو سعيد الخدرى مرفوعا ،

قوله تعالى : وَكُمْ أَهْلَكُمَّا قَبْلَهُم مِّن قَـرْنِ هُمْ أَشَـدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَبُوا فِي آلْبِلَدِ هَلْ مِن مجيصٍ رَبُي إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذَكَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ وَلَقَدُ خَلَقْنَ السَّمَاوَتِ لَهُ وَاللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُخُوبٍ رَبّي

قوله تعالى : ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِنِ ﴾ أى كم أهلكنا يا مجد قبل قومك من أمة هم أشدّ منهم بطشا وقوة ، ﴿ فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ ﴾ أى ساروا فيها طلبا للهرَب ، وقيل : أثّروا في البلاد ؛ قاله آبن عباس ، وقال مجاهد: ضربوا وطافوا، وقال النضر بن شميل : دَوَّروا ، وقال قتادة : طَوَّفوا ، وقال المؤرِّج تباعدوا ؛ ومنه قول آمرئ القيس :

وقـد نَقَّانُ في الآفاق حَتَّى \* رَضِيتُ من الغنيمة بالإيابِ

ثم قيل : طافوا فى أقاصى البــلاد طلبا للتجارات ، وهل وجدوا من الموت محيصا ؟ . وقيل : طقفوا فى البلاد يلتمسون تحيصًا من الموت . قال الحرث بن حلزة : نَقَبُوا فى البــلاد من حَذَر المــو \* ت وجَالُوا فى الأرض كُلَّ جَال

وقرأ الحسن وأبو العالية «فَنَقَبُوا» بفتح القاف وتخفيفها ، والنَّقْب هو الخرق والدخول في الشيء ، وقيل : النَّقْب الطريق في الجبل، وكذلك الْمَنْقَب والمَنْقَبة عن آبن السكيت ، ونَقَب الجدار نَقْبا ، وآسم تلك النَّقْبة نَقْب أيضا ، وجمع النَّقْب النَّقُوب ، أي خرقوا البلاد وساروا في نقوبها ، وقيل : أَثَروا فيها كَتَاثير الحديد فيما ينقب ، وقوأ السَّلَمِي و يحيى بن يَعْمَر «فَنَقَّبُوا» بكسر القاف والتشديد على الأمر بالتهديد والوعيد؛ أي طَوَّفوا البلاد وسيروا

فيها فآنظروا ﴿ هَلْ مِن ﴾ الموت ﴿ عَييص ﴾ ومَهْرَب ؛ ذكره الثعلبي . وحكى القشيري «فَنَقِبُوا» بكسر الفاف مع التخفيف أي أكثروا السير فيها حتى نقبت دوابيهم ، الجوهرى: ونقب البعير بالكسر إذا رَقَّت أخفافُه ، وأنقب الرجل إذا نقب بعيره ، ونقب الخفُّ الملبوس أى تخرق ، والحيص مصدر حاص عنه يحيص حَيْصا وحُيوصا وعَيصا وعاصا وحَيصانا أى عَدلَ وحاد ، يقال ما عنه تحيص أى تحيد ومَهْرَب ، والانحياص مشله ؛ يقال للأولياء : حاصوا عن العدو وللأعداء آنهزموا .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَكَرَى ﴾ أى فيما ذكرناه في هذه السورة تذكرة وموعظة ﴿ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ ﴾ أى عقل يتدبر به ؛ فكنى بالقلب عن العقل لأنه موضعه ؛ قال معناه مجاهد وغيره ، وقيل : لمن كان له حياة ونفس مميزة فعبر عن النفس الحية بالقلب ؛ لأنه وطنها ومعدن حياتها ؛ كما قال آمرؤ القيس :

أَغَـرُكِ مِنِي أَنْ حُبِّكِ قَاتِلِى \* وَأَنَّكِ مَهْمَا تَأْمُرِى الْقَلْبَ يَهْعَلِ وَفِي التنزيل : « لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَبَّا » . وقال يحيى بن معاذ : القلب قلبان ؛ قلب محتش بأشـخال الدنيا حتى إذا حضر أمر من أمور الآخرة لم يدر ما يصـنع ، وقلب قـد احتشى بأهوال الآخرة حتى إذا حضر أمر من أمور الدنيا لم يدر ما يصـنع لذهاب قلبه في الآخرة ، (أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ) أي استمع القرآن ، تقول العرب : ألق إلى سمعك أي استمع ، وقد مضى في «طه» كيفية الاستماع وثمرته ، « وَهُو شَهِيدٌ » أي شاهد القلب ؛ قال الزجاج : أي وقلبه خاضر فيا يسمع ، وقال سفيان : أي لا يكون حاضرا وقلب غائب ، ثم قيل : الآية لأهل الكتاب ؛ قاله مجاهد وقتادة ، وقال الحسن : إنها في اليهود والنصاري خاصة ، وقال محمد البن كعب وأبو صالح : إنها في أهل القرآن خاصة .

<sup>. (</sup>١) راجع جـ ١ ١ ص ٧ ٧ طبعة أولى أو ثانية . (٢) راجع ٧ ص ٨ ١ ٢ فما بعدها طبعة أولى أو ثانية ،

يَلْغُب بالضم لُغُو با، ولَغِب بالكسريَلْغَب لُغُو با لغة ضعيفة فيه . وألغبته أنا أى أنصبته . قال قتادة والكابى : هذه الآية نزلت فى يهود المدينة ؛ زعموا أن الله تعالى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ، أقلها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة ، وآستراح يوم السبت ؛ فجعلوه راحة ، فأكذبهم الله تعالى فى ذلك .

قوله تعالى : فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ رَقِيُ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبِكَرَ السُّجُود (﴿ اللَّهُ مُسِ مَسَائِلُ :

الأولى — قوله تعالى : ﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ خطاب للنبى صلى الله عليه وسلم ﴾ أمره بالصبر على ما يقوله المشركون ﴾ أى هَوِّن أمرَهم عليك ، ونزلت قبل الأمر بالقتال فهى منسوخة ، وقيل معناه : فاصبر على ما يقوله اليهود من قولها إن الله آستراح يوم السبت .

الثانيــة - قوله تعالى : ﴿ وَسَبِّحْ بِحَدِد رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ﴾ قيـل : إنه أراد به الصلوات الخمس ، قال أبو صالح : قبل طلوع الشمس صلاة الصبح ، وقبل الغروب صلاة العصر ، ورواه جرير بن عبد الله مرفوعا ؛ قال : كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر ، فقال : و أَمَا إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لاتُضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تُغلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها - يعنى العصر والفجر ثم قرأ جرير - « وَسَبِّحْ بِحَدُد رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا » " المعصر والفجر ثم قرأ جرير - « وَسَبِّحْ بِحَدُد رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِ » الظهـر والعصر ، ﴿ وَمِنَ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِ » الظهـر والعصر ، ﴿ وَمِنَ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ » المراد تسبيحه بالقـول تنزيها قبل طلوع الشَّمْسِ وقبل الغروب ؛ قاله عطاء الخُراساني وأبو الأحوص ، وقال بعض العلماء في قوله : الشَّمْسِ وقبل الغروب ؛ قاله عطاء الخُراساني وأبو الأحوص ، وقال بعض العلماء في قوله : « قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ » قال ركعتي الفجر « وَقَبْلَ الْغُرُوبِ » الركعتين قبل المغرب ؛ وقال ثُمَامة بن

عبد الله بن أنسكان ذوو الألباب من أصحاب مجد صلى الله عليه وسلم يُصمُّلُون الرَّكُعتين قبل المغرب ، وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال : "ا بالمدينة فإذا أذّن المؤذّنُ لصلاة المغرب آبتدروا السواري فركعوا ركعتين ، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صُليّت من كثرة من يصليّهما ، وقال قتادة : ما أدركت أحدا يُصلّى الركعتين إلا أنساً وأبا بَرْزَة الأسلمي ،

الثالثة - قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحُهُ وَأَدْبَارَ السَّجُودِ ﴾ فيه أربعة أقوال : الأول - هو تسبيح الله تعالى في الليل ؛ قاله أبو الأحوص ، الشاني - إنها صلاة الليل كله ؛ قاله مجاهد ، الشالث - إنها ركعتا الفجر ؛ قاله آبن عباس ، الرابع - إنها صلاة العشاء الآخرة ؛ قاله آبن زيد ، قال آبن العربى : من قال إنه التسبيح في الليل فيعضُده الصحيح و مَنْ تَعَارِّ من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم "، وأما من قال إنها الصلاة بالليل فإن الصلاة تسمى تسبيحا لما فيها من تسبيح الله ، ومنه سبحة الضحى ، وأما من قال إنها صدلة الفجر أو العشاء فلا نهما من صدلاة الليل ، والعشاء أوضحه ،

الرابعـــة - قوله تعـالى : ﴿ وَأَدْبَارَ السَّجُودِ ﴾ قال عمر وعلى وأبو هريرة والحسن بن على والحسن البصرى والنخمى والشعبى والأوزاعى والزهرى : أدبار السجود الركعتان بعد المغرب ، وأدبار النجوم الركعتان قبل الفجر ، ورواه العوفى عن آبن عباس ، وقد رفعه آبن عباس قال قال رسـول الله صلى الله عليه وسلم : وو ركعتان بعد المغرب أدبار السجود " ذكره الثعلبي ، ولفظ الماوردى : وروى عن آبن عباس قال : بتُ ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين قبل الفجر ، ثم خرج إلى الصلاة فقال : و يابن عباس ركعتان قبل الفجر أدبار النجوم وركعتان بعد المغرب أدبار السجود" : وقال أنس قال النبي صلى الله الفجر أدبار النجوم وركعتان بعد المغرب أدبار السجود" : وقال أنس قال النبي صلى الله

<sup>(</sup>۱) آبتدروا السوارى : أى سارعوا إليها ، والسوارى جمع السارية وهى الأسطوانة ؛ أى يقف كل مصل خلف آسطوانة لئلا يقع المرور بين يديه في صلاته منفردا . (۲) تعار : آستيقظ. .

عليه وسلم "من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبت صلاته في علين ". قال أنس: فقرأ في الركعة الأولى « قُلْ يَايُّهَا الْكَافِرُونَ » وفي الثانية « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ » قال مقاتل: ووقتها ما لم يغرب الشفق الأحمر ، وعن آبن عباس أيضا : هو الوتر ، قال آبن زيد هو النوافل بعد الصلوات ، ركعتان بعد كل صلاة مكتوبة ، قال النحاس : والظاهر يدل على هذا إلا أن الأولى آتباع الأكثر وهو صحيح عن على بن أبي طالب رضى الله عنه ، وقال أبو الأحوص : هو التسبيح في أدبار السجود ، قال آبن العربي وهو الأقوى في النظر ، وفي صحيح الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة المكتوبة " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَّدِّ منك الجَّدِ قبل : إنه منسوخ بالفرائض فلا يجب على أحد الا خمس صلوات ، نقل ذلك الجَاعة .

الخامسة – قرأ نافع وآبن كثير وحمزة « و إِذْبَارَ السَّجُّودِ» بكسر الهمزة على المصدر من أدبر الشيء إدبارا إذا وَلَى ، الباقون بفتحها جمع دُبُر ، وهي قراءة على وآبن عباس ، ومثالها طُنُب وأطناب ، أو دُبر كُقُفُ ل وأقفال ، وقد آستعملوه ظرفا نحو جئتك في دبر الصلاة وفي أدبار الصلاة ، ولاخلاف في آخر «والطور» ، «و إِدْبار النَّجُومِ» أنه بالكسر مصدر ، وهو ذهاب ضوئها إذا طلع الفجر الثاني ، وهو البياض المنشق من سواد الليل ،

قوله تعالى : وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ رَقِيَ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحُتِّ ذَالِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ رَقِيَ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِء وَنُمُ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَة بِالْحُتِّ ذَالِكَ يَوْمُ الشَّقَةُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ وَنُمُ يَتُ مَنْ عَلَيْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا الْمُصِيرُ رَقِي يَوْمَ لَشَقَةُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ رَقِي نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَيْ وَمَدَ رَقِي فَدُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَيَ وَعِيدِ رَقِي فَنُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَيَ فَنَا لَهُ عَلَيْهِم وَعِيدِ رَقِي فَنَا لَهُ مِن يَخَافُ وَعِيدِ رَقِي

<sup>(</sup>١) \* ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ ''أى لا ينفع ذا الغني منكءناه و إنما ينفعه الإيمان والطاعة . (النهاية لابن الأثير).

قوله تعالى : ﴿ وَٱسْتَمَعْ يَوْمَ يُنَادَى الْمُنَادِى مَنْ مَكَانِ قَرِيبٍ ﴾ مفعول الآستماع محذوف؛ أى آستمع النداء والصـوت أو الصيحة وهي صيحة القيامة، وهي النفخة الثانية ، والمنـادي جبريل . وقيـل : إسرافيل . الزمخشرى : وقيـل إسرافيل ينفخ وجبريل ينادى ، فينادى بالحشر و يقول : هَلُمُّوا إلى الحساب فالنداء على هذا في المحشر . وقيل : وآستمع نداء الكفار بالويل والثبور من مكان قريب، أى يسمع الجميع فلا يبعد أحد عن ذلك النداء. قال عكرمة : ينادى منادى الرحمن فكأنما ينادى في آذانهم . وقيل : المكان القريب صخرة بيت المقدس . ويقال: إنها وسط الأرض وأقرب الأرض من السهاء باثني عشر ميلاً . وقال كعب: بثمانية عشر ميلا؛ ذكر الأول القشيري والزمخشري، والثاني الماوردي . فيقف جبريل أو إسرافيل على الصخرة فينادي بالحشر أيتها العظام البالية ،والأوصال المتقطعة ، وياعظاما نخرة ، ويا أكفانا فانية، وياقلوبا خاوية، ويا أبدانا فاسدة، ويا عيونا سائلة، قوموا لعرض رب العالمين. قال قتادة : هو إسرافيــل صاحب الصّور . ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَــقّ ﴾ يعني صيحة البعث . ومعنى «الخروج» الاجتماع إلى الحساب . ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴾ أى يوم الخروج من القبور. ﴿ إِنَّا نَعْنُ نُعْيِي وَنُمِيتُ ﴾ نميت الأحياء ونحيي الموتى ؛ أثبت هنا الحقيقة ﴿ يُومَ تَشَقَّقُ الأَرْضُ عَنْهُم سِرَاءًا ﴾ إلى المنادي صاحب الصور إلى بيت المقدس . ﴿ ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسيرُ ﴾ أى هين سهل . وقرأ الكوفيون « تَشَــقُّقُ » أيتخفيف الشين على حذف التاء الأولى . الباقون بإدغام التاء في الشين . وأثبت آبن محيصن وآبن كثير و يعقوب ياء « المنادي » في الحالين على الأصل، وأثبتها نافع وأبو عمرو في الوصل لا غير، وحذف الباقون في الحالين .

قلت : وقد زادت السنة هذه الآية بيانا ؛ فروى الترمذى عن معاوية بن حَيْدة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث ذكره ، قال وأشار بيده إلى الشام فقال : و من هاهنا إلى هاهنا تُحشّرون ركبانا ومشاة وتُجرُّون على وجوهكم يوم القيامة على أفواهكم الفيدام تُوفُون سبعين أمة أنتم خيرهم وأكرمهم على الله وإن أول ما يعرب عن أحدكم فذه "فى رواية أخرى و فذه وكفّه " وخرج على بن معبد عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فى حديث ذكره ه

ثم يقول – يعنى الله تعالى – لإسرافيل: "أنفخ نفخة البعث فينفخ فتخرج الأرواح كأمثال النحل قد ملائت ما بين السماء والأرض فيقول الله عن وجل وعن فى وجلالى ليرجعن كل رُوح إلى جسده فتدخل الأرواح فى الأرض إلى الأجساد ثم تدخل فى الخياشيم فتمشى فى الأجساد مشى السم فى اللديغ ثم تنشق الأرض عنكم وأنا أقل من تنشق عنه الأرض فتخرجون منها شبابا كلكم أبناء ثلاث وثلاثين واللسان يومئذ بالسريانية " وذكر الحديث ، وقد ذكرنا جميع هذا وغيره فى « التذكرة » مستوفى والحمد لله .

قوله تعالى : ﴿ أَخُنُ أَعَلَمُ مِكَ يَقُولُونَ ﴾ أى من تكذيبك وشتمك ، ﴿ وَمَا أَنْتَ عَآيِهُمْ يَجِبًّارٍ ﴾ أى بمسلط تَجبرهم على الإسلام ، فتكون الآية منسوخة بالأمر بالقتال ، والجبّار من الجبرية والتسلط إذ لا يقال جبّار بمنى مُجبرٍ ، كا لا يقال خرّاج بمعنى مُخرِج ، حكاه القشيرى ، النحلي : وقال معنى جبّار لست تُجبرهم ، وهو خطأ لأنه لا يكون فقال من أفعل ، وحكى الثعلبي : وقال ثعلب قد جاءت أحرف فقال بمعنى مُفعِل وهي شاذة ، جبّار بمعنى مُجبرٍ ، ودرّاك بعنى مُدرِك ، وسرّاع بمعنى مُسرع ، وبكّاء بمعنى مُبك ، وعَدّاء بمعنى مُعدد ، وقد قرئ « وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلّا سَلِيلَ الرَّادِ » بتشديد الشين بمعنى المرشد وهو موسى ، وقيل هو الله ، وكذلك قرئ « وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لمَسَلِّ كبنَ » يعنى المرشد وهو موسى ، وقيل هو الله . وكذلك قرئ « وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لمَسَلِّ كبنَ » يعنى بمسكين ، وقال أبو حامد الخارُ زَنْجِي ت تقول العرب سيف سَقَاط بمعنى مُسقِط ، وقيل : « بِجبًّارٍ » بمسيطركم في الأمر أي قهره ، عليم عَلَيْمِهُ مِمُصَيْطٍ » ، وقال الفتراء : سمعت من العدرب من يقول جبرَه على الأمر أي قهره ، أجبرته وهي لغة كانية وهما لغتان ، الجوهري : وأجبرته على الأمر أي حَافُ أجبرته على الأمر أي وأفران مَنْ يَخَافُ وَعِيد المنات إلى الكفر] . ﴿ فَذَكُرُ بِالقُرْانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيد » وعيد إلى الكفر عالى الكفر عالى الشاع : عليه ، وأوعيد العذاب والوعد المواب ، قال الشاع : أي ما أعددته لمن عصانى من العذاب ؛ فالوعيد العذاب والوعد المواب ، قال الشاع : أو ما أي ما أعددته لمن عصانى من العذاب ؛ فالوعيد العذاب والوعد المواب ، قال الشاع :

<sup>\* (</sup>١) الخارزنجي : نسبة إلى خارزنج قرية بنواحي نيسابور . ﴿ ﴿ ﴾ الزيادة من الصحاح للجوهري . ﴿ ﴿

و إنّى و إنْ وَإِنْ أَوْعَدَّتُهُ أَو وَعَدْتُهُ \* لَمُخْلِفُ إِيعَادِى وَمُنْ حِزُ مَوْعَدِى وَاثْبَتِ الباء وكان قتادة يقول: اللهم آجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعدك. وأثبت الباء « فى وعيدى » يعقوب فى الحالين، وأثبتها ورش فى الوصل دون الوقف، وحذف الباقون فى الحالين. والله أعلم. تم تفسير سورة « قب » والحمد لله.

ســـورة والذاريات مكية في قول الجميع وهي ستون آية

## اِلسَّ الرَّحِيمِ

وَالذَّرِيَاتِ ذَرْواً ﴿ فَالْحَامِلَاتِ وِقْراً ﴿ فَالْجَارِيَاتِ يُسْراً ﴿ فَالْحَارِيَاتِ يُسْراً ﴿ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْراً ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوله تعالى : ﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذَرُوًا ﴾ قال أبو بكر الأنبارى : حدّثنا عبد الله بن ناجية ، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدّثنا الجعيد بن عبد الرحمن ، عن يزيد بن خصيفة ، عن السائب بن يزيد أن رجلا قال لعمر رضى الله عنه : إنى مررت برجل يسأل عن تفسير مشكل القرآن ، فقال عمر : اللهم أمكنى منه ، فدخل الرجل على عمر يوما وهو لابس ثيابا وعمامة وعمر يقرأ القرآن ، فلما فرغ قام إليه الرجل فقال : يا أمير المؤمنين ما « الذّارِيات ذَرُوًا » فقام عمر فسر عن ذراعيه وجعل يجلده ، ثم قال : ألبسوه ثيابه واحملوه على قَتَب ، وأبلغو به حَيَّه ، ثم ليقم خطيبا فليقل : إن صَبِيعًا طلب العلم فأخطأه ، فلم يزل وضيعا في قومه بعد أن كان سيدا فيهم ، وعن عامر بن واثلة أن آبن الكوّاء سأل عليا رضى الله عنه ، فقال : يا أمير المؤمنين ما « الذاريات ذروا » [ قال ] : ويلك سَلْ تفقها ولا تسأل تعنت « والذّريات ذَرُواً » الرياح « فَالْحَامِلاتِ وِقْدراً » السحاب « فَالْحَارِيَاتِ يُسْراً » السفن « وَالذّارِيَاتِ ذَرُواً » المالمؤكة ، وروى الحرث عن على رضى الله عنه « وَالذّارِيَاتِ ذَرُواً » المسفن « فَالْمُ أَمَّا » الملائكة ، وروى الحرث عن على رضى الله عنه « وَالذّارِيَاتِ ذَرُواً »

قال : الرياح « فَالْحاملات وقـرًا » قال : السحاب تحمل المــاء كما تحمل ذوات الأربع الوقر « فالْحَارِيَات يُشرًا » قال : السفن مُوقَدِة « فَالْمُقَسَّمَات أَمْرًا » قال : الملائكة تأتى بأمر مختلف ؛ جبريل بالغلظة ، وميكائيل صاحب الرحمة ، وملك الموت يأتى بالموت . وقال الفراء : وقيل تأتى بأمر مختلف من الخصب والحَدْب والمطر والموت والحوادث. ويقال: ذَرَت الريْحُ الترابَ تَنْذُرُوه ذَرْوًا وتَذْريه ذَرْيا . ثم قيل : « وَالذاريّات » وما بعده أقسام، و إذا أقسم الـربُّ بشيء أثبت له شرفا . وقيـل : المعـني ورَبِّ الذاريا ت ، والحـواب ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ ﴾ أى الذي توعدون من الخير والشر والثواب والعقاب ﴿ لَصَادِقٌ ﴾ لا كذب فيه ؛ ومعنى ﴿ لَصَادِقُ ﴾ لصدق ؛ وقع الأسم موقع المصدر . ﴿ وَ إِنَّ الدِّينَ لَواقـعٌ ﴾ يعنى الجزاء نازل بكم . ثم أبتدأ قَسَما آخر فقال: « والسَّمَاءِ ذَاتِ الحُـُبُك . إِنَّكُمْ لَفي قَوْلِ مُخْتَلَف » وقيل: إن الذاريات النساء الولودات لأن في ذرايتهنّ ذرو الخلق ؛ لأنهنّ يذرين الأولاد فصرن ذاريات ؛ وأقسم بهن لما في ترائبهن من خيرة عباده الصالحين . وخص النساء بذلك دون الرجال و إن كان كل واحد منهما ذاريا لأمرين : أحدهما لأنهنّ أوعية دون الرجال ، فلاجتماع الدَّروين فيهنّ خصصن بالذكر . الثاني — أن الذَّروفيهنّ أطول زمانا ، وهنّ بالمباشرة أقوب عهدا . « فَالْحُـاَملَات وقُراً » السحاب . وقيل : الحاملات من النساء إذا ثقلن بالحمــل. والوقر بكسر الواو ثقل الحمــل على ظهر أو في بطن ؛ يقال : جاء يحمل وقره وقد أوقر بعيرَه . وأكثر مايستعمل الوقر في حمــل البغل والحمار ، والوَسْق في حمــل البعير . وهذه آمن أة مُوقَرة بفتح القاف إذا حملت حملا ثقيلا . وأوقرت النخلة كثر حَمَّلُها ؟ يقال : نخلة مُو قرة ومُوقر ومُوقَرة ، وحكى مُوقَر وهو على غير القياس ؛ لأن الفعل للنخلة . و إنما قيل : مُوقر بكسر القاف على [قياس] قولك آمرأة حامل؛ لأن حمل الشجر مشبه بحمل النساء ؛ فأما مُوقَر بالفتح فشاذ ؛ وقد روى فى قول لبِيد يصف نخيلا :

عَصَبُ كَوارِعُ في خليج مُحلِّم \* حَلَتْ فِنهَا مُوقَـرٌ مَكُـومُ

<sup>(</sup>١) فوف نسخ من الأصل الخوارق . - (٢) الزيادة من كتب اللفة ،

والجمع مواقر. فأما الوقر بالفتح فهو ثقل الأذن، وقد وقرت أذنُه تَوْقر وَقْرا أَى صَمَّت، وقياس مصدره التحريك إلا أنه جاء بالتسكين وقد تقدّم في « الأنمام » القول فيه « وقياس مصدره التحريك إلا أنه جاء بالتسكين وقد تقدّم في « الأنمام » القول فيه « فَالْحَارِيَاتِ يُسْرًا » السفن تجرى بالرياح يسرًا إلى حيث سيرت ، وقيل : السحاب ؛ وفي جريها يسرًا على هذا القول وجهان : أحدهما \_ إلى حيث يسيرها الله تعالى من البلاد والبقاع ، الثانى \_ هو سهولة تسييرها ؛ وذلك معروف عند العرب ، كما قال الأعشى : والبقاع ، الثانى مشيتَها مِنْ بيت جارتها \* مَشْيُ السَّمَاية لا رَيْثُ ولا عَجَلُ

قوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ﴾ قيل : المراد بالسماء هاهنا السّحُب التى تظل الأرض ، وقيل : السماء المرفوعة ، آبن عمر : هي السماء السابعة ؛ ذكره المهدوى والثعلبي والماوردي وغيرهم ، وفي « الْحُبُكُ » أقوال سبعة : الأول — قال آبن عباس وقتادة ومجاهد والربيع : ذات الخلق الحسن المستوى ، وقاله عكرمة ؛ قال : ألم تر إلى النساج إذا نسج الثوب فأجاد نسجه يقال منه حَبَك الثوب يَحْبِكُه بالكسر حَبْكا أي أجاد نسجه ، قال آبن الأعرابي : كل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد آحتبكته ، والثاني — ذات الزينة ؛ قاله الحسن وسعيد بن جبير ، وعن الحسن أيضا ذات النجوم وهو الشالث ، الرابع — قال الضحاك : ذات الطرائق ؛ يقال لما تراه في الماء والرمل إذا أصابته الربح حُبُك ، ونحوه قول الفراء؛ قال : الحُبُك تَكُسُر كل شيء كالرمل إذا مرت به الربح الساكنة ، والماء القائم قول الفراء؛ قال : الحُبُك تَكَسُر كل شيء كالرمل إذا مرت به الربح الساكنة ، والماء القائم

<sup>(</sup>١) راجع جـ ٣ ص ٤ ٠ ٤ طبعة أولى أو ثانية .

إذا مرت به الربح ، ودرع الحديد لها حُبُك ، والشعرة الحَعْدة تكسّرها حُبُك ، وفي حديث الدجَّال إنّ شعره حُبُك ، قال زهير :

مُكَلُّ بأصولِ النَّجْمِ تَنْسِجُهُ \* رِيحٌ خَرِيقٌ لِضاحِي مائهِ حُبُكُ

ولكنها تبعد من العباد فلا يرونها ، الحامس ـ ذات الشدة ؛ قاله آبن زيد ، وقرأ « وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمُ سَـبْعاً شدَاداً » ، والمحبوك الشديد الخَـلْق مر. الفـرس وغيره ؛ قال آمرؤ القيس :

قــد غَدَا يَمْ ِــ لَنَى فَى أَنْفِــهِ \* لاَحِقُ الإِطْلَيْنِ عَبُوكُ مُمَرُ وَقَالَ آخــر :

مَرِجَ الدِّينُ فأَعددتُ لَهُ \* مُشْرِفَ الحارِكِ عَبُوكَ الْكَتَدُ

وفى الحديث : إن عائشة رضى الله عنها كانت تحتبك تحت الدِّرْع فى الصلاة ؛ أى تشدّ الإِزار وتحكمه . السادس \_ ذات الصّفاقة ؛ قاله خَصِيف . ومنه ثوب صفيق ووجه صفيق بين الصفاقة . السابع \_ أن المراد بالطرق الحَبرة التي فى السماء سميت بذلك ؛ لأنها كأثر الحَبَد . و « الْحُبُك » جمع حِباك ؛ قال الراجز :

كَأَنْمَا جَلَّاهَا الْحُـُواكُ ﴿ طَنْفُسَـةً فِي وَشِّيهَا حِبَاكُ

والحبَاك والحَبِيكة الطريقة في الرّمل ونحوه . وجمع الحِبَاك حُبُك وجمع الحَبِيكة حَبَائك ، والحُبَيكة مثل العَبَكة وهي الحبّة من السّويق ؛ عن الجوهري وروى عن الحسن في قوله : «ذَاتِ الحُبُك» «الحُبُك» و«الحِبِك» و «الحِبِك» و «الحِبُك» والحِبَك والحِبُك وقوا أيضا «الحُبُك» كالجَمَاعة ، وروى عن عِمْرمة وأبي عِجَلز «الحُبَك» ، و «الحَبُك» واحدتها حَبيكة ، «والحُبُك» كالجَمَاعة ، وروى عن عِمْرمة وأبي عِجَلز «الحُبَك» ، و «الحَبُك» واحدتها حَبيكة ، «والحُبُك» ومن قرأ «الحُبَك» فهو كايل وإطل و «الحِبْك» مخففة منه ، و بُرَق أو حُبُكة كَظُمَة وظُمَ ، ومن قرأ «الحِبِك» فهو كايل وإطل و «الحِبْك» مخففة منه .

<sup>(</sup>۱) النجم: كل شى، من النبات ليس له ساق ينبت حول الما، كالإكليل . ريح خريق : شديدة ، لضاحى مائه : ماضحا للشمس من الما، أى برز . والبيت فى وصف غدير . (۲) هو أبو دؤاد يصف فرسا . (۳) الإطل الخاصرة كلها وقيل غير ذلك .

ومن قرأ « الحُبك » فهو شاذ إذ ليس فى كلام العرب فِعُلَى، وهو محمول على تداخل اللغات، كأنه كسر الحاء ليكسر الباء ثم تصوّر « الحُبُك » فضم الباء. وقال جميعه المهدوى .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّكُمْ لَفِى قَوْلٍ مُخْتَلَفٍ ﴾ هذا جواب القسم الذى هو « والسَّماءِ » أى إنكم يأهل مكة « في قَوْلٍ مُخْتَلَفٍ » في مجد والقرآن فمن مصدّق ومكذّب ، وقيل : نزلت في المقتسمين ، وقيل : آختلافهم قولهم ساحر بل شاعر بل آفتراه بل هو مجنون بل هو كاهن بل هو أساطير الأقلين ، وقيل : آختلافهم أن منهم من نفى الحشر ومنهم من شك فيه ، وقيل : المراد عبدة الأوثان والأصنام يقرون بأن الله خالقهم و يعبدون غيره .

قوله تعالى : ﴿ يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴾ أى يُصَرف عن الإيمان بحمد والقرآن من صُرف ؛ عن الحسن وغيره ، وقيل : المعنى يُصَرف عن الإيمان من أراده بقولهم هو سحر وكهانة وأساطير الأولين ، وقيل : المعنى يُصَرف عن ذلك الآختلاف من عصمه الله . وقال أَفْكَه يَأْفِكُه أَفْكًا أَى قلبه وصرفه عن الشيء ؛ ومنه قوله تعالى : «أَجِئْتنا لِتَأْفِكُا» . وقال عالم عنى « يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفْكَ » يُؤفّن عنه من أُفِن والأَفْن فساد العقل ، الزمخشرى : عاهد : معنى « يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفْكَ » يُؤفّن عنه من أَفْن الضَّرْعَ إِذَا أَنهَكَه حَلْبا ، وقال وقرئ « يُوْفَنُ عَنْهُ مَنْ أُفِنَ » أى يحرمه من حرم ؛ من أَفَن الضَّرْعَ إِذَا أَنهَكَه حَلْبا ، وقال قُطْرُب : يُخدَع عنه من خُدع ، وقال اليزيدى : يُدفّع عنه من دُفِع ، والمعنى واحد وكله وأحم إلى معنى الصرف ،

قوله تعالى : ﴿ قُتِلَ الْحُدَّرَاصُونَ ﴾ في التفسير : لُعِن الكذّابون ، وقال آبن عباس : أي قُتِل المرتابون ؛ يعنى الكهنة ، وقال الحسن : هم الذين يقولون لسنا نبعث ، ومعنى « قُتِل » أي هؤلاء ممن يجب أن يدعى عليهم بالقتل على أيدى المؤمنين ، وقال الفراء : معنى «قُتِل» لُعِن ؛ قال : و « اللّه رَاّصُونَ » الكذّابون الذين يتخرّصون بما لا يعلمون ؛ فيقولون : معنى «قُتِل» لُعِن بُ قال : و « الله رَاّصُونَ » الكذّابون الذين يتخرّصون بما لا يعلمون ؛ فيقولون : إن محمدا مجنون كذّاب ساحر شاعر ؟ وهذا دعاء عليهم ؛ لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول المالك ، قال آبن الأنبارى : علمنا الدعاء عليهم ؛ أي قولوا : « قُتِلَ الله رَاّصُونَ » وهو جمع خارص والخرّص الكذب والحرّاص الكذّاب ، وقد خرّص يَخْرُص بالضم خَرْصا أي كذّب ؛

يقال : تَحَرَص وَا خُترَص ، وخَلَق وا ختلق ، وبَشك وا بُتشك ، وسَرَج وا سُتَرج ، ومان ، بمعنى كذب ، حكاه النحاس ، والخُرَص أيضا حَرْر ما على النخل من الرطب تموا ، وقد خَرَصَتُ النخل والاسم الحرْص بالكسر ؛ يقال : كم خَرْص نخلك والخرّاص الذي يخرصها فهو مشترك ، وأصل الخُرُص الفطع على ما تقدّم بيانه في «الأنعام» ومنه الخُرَر يص لخليج ؛ لأنه ينقطع اليه الماء ، والحُرر ص حبّة القُرْط إذا كانت منفردة ؛ لانقطاعها عن أخواتها ، والخُرص العود ؛ لانقطاعه عن نظائره بطيب رائحته ، والخَرِص الذي به جوع و بَرْد لأنه ينقطع به ، يقال : تَحرص الرجل بالكسر فهو حَرِص ، أي جائع مقرور ، ولا يقال للجوع بلا برد تَحرص ، ويقال للبرد بلا جوع خَصَر ، والخُرص بالضم والكسر الحَلقة من الذهب أو الفضة والجمع الخرصان ، ويدخل في الخَرص قول المنجمين وكل من يدّعي الحَدس والتخمين ، وقال النه عباس : هم المقتسمون الذين اقتسموا أعقاب مكة ، واقتسموا القول في ني الله صلى الله عليه وسلم ؛ ليصرفوا الناس عن الإيمان به ،

قوله تعالى : ﴿ اللَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴾ الغَمْرة ماستر الشيء وغطّاه . ومنه نهر غمر أي يغمُر من دخله ، ومنه غمَرات الموت . «سَاهُونَ» أي لاهون غافلون عن أمر الآخة ، قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدّينِ ﴾ أي متى يوم الحساب ؛ يقولون ذلك استهزاءً وشَكّا في القيامة . ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ يُفْتَنُونَ ﴾ نصب « يَوْمَ » على تقدير الجزاء أي هدذا الجزاء « يَوْمَ هُمْ عَلَى النّارِ يُفْتَنُونَ » أي يُحرقون ، وهو من قولهم : فتنت الذهب أي أحرقته لتختبره ، وأصل الفتنة الآختبار ، وقيل : إنه مبنى بني لإضافته إلى غير متمكن ، وموضعه نصب على التقدير المتقدّم ، أو رفع على البدل من « يَوْمُ الدّينِ » ، وقال الزجاج : يقول يعجبني يومُ أنت قائم و يومُ أنت تقوم ، وإن شئت فتحت وهو في موضع رفع ، فإنما يتول يعجبني يومُ أنت قائم و يومُ أنت تقوم ، وإن شئت فتحت وهو في موضع رفع ، فإنما آنتصب هذا وهو في المعنى رفع ، وقال آبن عباس : «يُفْتَنُونَ» يُعذّبون ، ومنه قول الشاعر : كَلّ آميئ من عباد الله مُضطَهد \* يبطر مكة مقه ورّ ومفة ولُ الشاعر : كُلّ آميئ من عباد الله مُضطَهد \* يبطر مكة مقه ورّ ومفة ولُ ومفتونُ

<sup>· (</sup>١٠) راجع جـ ٧-ص ٧١٪ طبعة أولى أو ثانية ·

قوله تعالى : ﴿ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ ﴾ أى يقال لهم ذوقوا عذابكم ؛ قاله آبن زيد . مجاهد : حريقكم وآبن عباس : أى تكذيبكم يعنى جزاءه ، الفرّاء : أى عذابكم ﴿ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ في الدنيا ، وقال : « هذا » ولم يقل هذه ؛ لأن الفتنة هنا بمعنى العذاب ،

قوله تعالى : إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (﴿ عَلَى عَاخِذِينَ مَا عَاتَلَهُمُ وَالْحَالِينَ مَا عَاتَلَهُمُ وَرَبُّهُمْ إِنَّهُمُ كَانُوا قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِينَ ﴿ اللَّهُ مُعْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِينَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِينَ اللَّهُ عَلَيْنِينَ اللَّهُ عَلَيْنِينَ اللَّهُ عَلَيْنِينَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِينَ اللَّهُ عَلَيْنِينَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِينَ عَلَيْنِينَ عَلَيْنِينَ عَلَيْنِينَ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِينَ عَلَيْنِينَ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِينَ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِينَ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِينَ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِينَا عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِينَ عَلَيْنِينَا عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِينَ عَلَيْنِي اللَّهُ عَلَيْنِيلُونَا عَلَيْنِي اللَّهُ عَلَيْنِيلُونَ عَلَيْنِيلُونَ عَلَيْنِيلُونِ اللَّهُ عَلَيْنِيلُونَ عَلَيْنِيلُونَ اللَّهُ عَلَيْنِيلُونَ عَلَيْنِ عَلَيْنِيلُونَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِيلُونِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلْمَانِينَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِيلُونَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِهُمْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْن

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيْونِ ﴾ لما ذكر مآل الكفار ذكر مآل المؤمنين أى هم في بساتين فيها عيون جارية على نهاية ما يتنزه به ، ﴿ آخِذِينَ ﴾ نصب على الحال ، ﴿ مَا آنَا هُمْ رَبُّهُمْ ﴾ أى ما أعطاهم من الثواب وأنواع الكرامات ؛ قاله الضحاك ، وقال آبن عباس وسعيد بن جبير : « آخِذِين مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ » أى عاملين بالفرائض ، وقال ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ ﴾ أى قبل دخولهم الجنه في الدنيا ﴿ مُعْسِنِينَ ﴾ بالفرائض ، وقال آبن عباس : المعنى كانوا قبل أن يفرض عليهم الفرائض محسنين في أعمالهم ،

قوله تعالى : كَانُوا قَالِيـالًا مِّنَ ٱلَّيْــلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَبِٱلْأَسْحَــارِ هُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴿ وَفِى أَمُولِهِ مَ حَــقُّ لِلسَّايِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿ مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ فيــــه خمس مسائل :

الأولى — قوله تعالى : ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَايَهْجَمُونَ ﴾ معنى « يهجعون » ينامون والهجوع النوم ليلا، والتَّهْجاع النَّومة الخفيفة؛ قال أبو قيس بن الأَسْلَت :

قد حَصَّتِ البيضةُ رأسى فَمَ \* أَطْعَبُمُ نَوْماً غَدِيرَ تَهُجاعِ وقال عمرو بن مَعْدِى كَرِب يتشوّق أخته وكان أسرها الصَّمَّة أبو دُرَيد بن الصَّمَّة : أَمَنْ رَيْكَ انَةَ الدَّاعِي السَّمِيعُ \* يُوَرِّقُنِي وأَصِّابِي هُجِدِوعُ

امِن رَيِّ لَهُ الدَّامِيُ السَّمِيعِ \* يُورُوْسِي وَاصْحَابِي جَبُّ وَعَ يقال : هَجَّع هُجُوعاً وهَبَغَ يَهْبُغُ هُبُوعاً بالغين المعجمة إذا نام ؛ قاله الجوهري . وآختلف في « ما » فقيل : صلة زائدة – قاله إبراهيم النخمي – والتقدير كانوا قليلا من الليل يهجعون ؛ أى ينامون قليه من الليل ويصلون أكثره ، قال عطاء : وهذا لمه أمروا بقيام الليه لل وكان أبو ذرّ يحتجز و يأخذ العصا فيعتمد عليها حتى نزلت الرخصة « قُيم اللّيه لليه اللّية ، وقيل : ليس « ما » صلة بل الوقف عند قوله : « قليلاً » ثم يبتدئ « مِنَ اللّيلِ مَا يَهْجَعُونَ » فه « ـ ـما » للنفى وهو نفى النوم عنهم البتة ، قال الحسن : كانوا لا ينامون من الليل إلا أقله ور بما نشطوا فحدوا إلى السحر ، روى عن يعقوب الحضرى أنه قال : آختلفوا فى تفسير هه الآية فقال بعضهم : « كَانُوا قليلاً » معناه كان عددهم يسيرا ثم آبتدا فقال : « مِنَ الليلِ مَا يَهْجَعُونَ » على معنى من الليل يهجعون ؛ قال آبن الأنبارى : وهذا فاسد ؛ لأن الآية إنما تدل على قلة نومهم لا على قلة عددهم ، وبعد فلو آبتدا نا « مِنَ اللّيلِ مَا يَهْجَعُونَ » على معنى من الليل يهجعون من الليل إلا أن تكون « ما » جحدا ،

قلت: وعلى ما تأقله بعض الناس — وهو قول الضحاك — من أن عددهم كان يسيرا يكون الكلام متصلا بما قبل من قوله: « إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُسِنِينَ » أى كان المحسنون قليلا ، ثم آستأنف فقال: « مِنَ اللَّهُ لِ مَا يَهْجَعُونَ » وعلى التأويل الأول والشانى يكون « كَانُوا قليلا مِنَ اللَّيْلِ » خطابا مستأنفا بعد تمام ما تقدّمه و يكون الوقف على « مَا يَهْجَعُونَ » وكذلك إن جعلت « قليلاً » خبركان وترفع « ما » بقليل ؛ كأنه قال : كانوا قليلا من الليل هجوعهم . ف « حما » يجوز أن تكون نافية ، ويجوز أن تكون مع الفعل مصدرا ، ويجوز أن تكون رفعا على البدل من آسم كان ، التقديركان هجوعهم قليلا من الليل ، وانتصاب قوله « قليلاً » إن قدرت « ما » زائدة مؤكدة به « يَهْجَعُونَ » على تقدير كانوا وقتا قليلا أو هجوعا قليلاً يه بان قدرت « ما » زائدة كان قوله : « قليلاً » خبر كان ولم يجز نصبه به « يهجعون » مع تقدير « ما » مصدرا قدمت الصلة على الموصول ، وقال أنس وقتادة في تأويل الآية : أي كانوا يصلون بين العشاءين ؛ المغرب والعالية : كانو لا يغاهمون بين العشاءين ، وقال جاهمة :

نزلت فى الأنصاركانوا يصلون العشاءين فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم ثم يمضون إلى قُباء . وقال محمد بن على بن الحسين : كانوا لا ينامون حتى يصلوا العَتَمة . قال الحسن : كأنه عَدَّ هجوعهم قليلا فى جنب يقظتهم للصلاة . وقال آبن عباس ومُطرِّف : قَلَّ ليلة لا تأتى عليهم إلا يصلون لله فيها إما من أقلها وإما من وسطها .

الثانيـــة ــ روى عن بعض المتهجدين أنه أتاه آتٍ فى منامه فأنشده : وكيف تنــامُ الليلَ عينُ قريرةً \* ولم تَدرِ فى أى" المجالِسِ تـــنزِلُ

وروی عن رجل من الأزد أنه قال : كنت لا أنام الليل فنمت في آخر الليل ، فإذا أنا بشابين أحسن ما رأيت ومعهما حُلل، فوقفًا على كل مصل وكسواه حلّة ، ثم آنتهيا إلى النيام فلم يكسواهم، فقلت لهما : آكسواني من حُللكما هذه ، فقالا لى : إنها ليست حُلّة لباس إنما هي رضوان الله يحل على كل مصل ، ويروى عن أبي خَلاد أنه قال : حدّثني صاحب لى قال : فبينا أنا نائم ذات ليلة إذ مُثّلت لى القيامة ، فنظرت إلى أقوام من إخواني قد أضاءت وجوههم ، وأشرقت ألوانهم ، وعليهم الحلل من دون الخلائق ، فقلت : ما بال هؤلاء مكتسون والناس عُراة ، ووجوههم مشرقة ووجوه الناس مغبرة ، فقال لى قائل : الذين وأيتهم مكتسون فهم المصلون بين الأذان والإقامة ، والذين وجوههم مشرقة فأصحاب السهر والتهجد، قال : ورأيت أقواما على نجائب فقلت : ما بال هؤلاء ركبانا والناس مشاة حفاة ؟ والتهجد، قال ن ورأيت أقواما على نجائب فقلت : ما بال هؤلاء ركبانا والناس مشاة حفاة ؟ فقال لى : هؤلاء الذين قاموا على أقدامهم تقرّ با لله تعالى فأعطاهم الله بذلك خير الثواب ؟ قال : فقال لى وأما للعابدين ، ما أشرف مقامهم ، تم آستيقظت من منامى وأنا خائف . فصحت في منامى وأما للعابدين ، ما أشرف مقامهم ، تم آستيقظت من منامى وأنا خائف .

الثالثــة – قوله تعالى : ﴿ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ مدح ثان ؛ أى يستغفرون من ذنو بهم ؛ قاله الحسن . والسحر وقت يرجى فيه إجابة الدعاء . وقد مضى فى «آل عمران » القول فيــه . وقال آبن عمر ومجاهد : أى يصلّون وقت السحر فسمّوا الصــلاة آستغفارا . وقال الحسن فى قوله تعالى : «كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهُجَعُونُ » مدّوا الصلاة من أوّل الليل

<sup>(</sup>١) واجع جامع ص ٣٨ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية .

إلى السحر ثم آستغفروا في السحر ، آبن وهب : هي في الأنصار؛ يعني أنهم كانوا يغدون من قباء فيصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، آبن وهب عن آبن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قالوا : كانوا يَنْضَحون لِناسٍ من الأنصار بالدلاء على الثمار ثم يهجعون قليلا، ثم يصلون آخر الليل ، الضحاك : صلاة الفجر ، قال الأحنف بن قيس : عرضت عملى على أعمال أهل الجندة فإذا قوم قد باينونا بَوْنا بعيدا لا نبلغ أعمالهم «كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ » وعرضت عملى على أعمال أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم، يكذبون بكتاب الله و برسوله و بالبعث بعد الموت، فوجدنا خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ،

الرابعـــة ــ قوله تعـالى : ﴿ وَفِي أَمُوا لِهُمْ حَقَّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ مدح ثالث ، قال مجـد بن سيرين وقتادة : الحق هنا الزكاة المفروضة ، وقيــل : إنه حقّ سوى الزكاة يصل به رَحما ، أو يَقرى به ضيفا ، أو يحمل به كَلَّا ، أو يغنى به محروما ، وقاله آبن عباس ؛ لأن السورة مكية وفرضت الزكاة بالمدينة ، آبن العربى : والأقوى في هذه الآية أنها الزكاة ؛ لقوله تعالى في سورة سأل سائل : « وَالَّذِينَ فِي أَمُوا لِهُمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » لقوله تعالى في سورة سأل سائل : « وَالَّذِينَ فِي أَمُوا لِهُمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » والحق المعلوم هو الزكاة التي بين الشرع قدرها وجنسها ووقتها ، فأما غيرها لمن يقول به فليس بعملوم ؛ لأنه غير مقدّر ولا مجنس ولا موقّت ،

الخامسة \_ قوله تعالى : «لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » السائل الذي يسأل الناس لفاقته ؛ قاله آبن عباس وسعيد بن المسيّب وغيرهما ، « وَالْمَحْرُومِ » الذي حُرم المال ، وآختلف في تعيينه ؛ فقال آبن عباس وسعيد بن المسيّب وغيرهما : المحرُوم المحارَف الذي ليس له في الإسلام مهم ، وقالت عائشة رضى الله عنها : المحروم المحارَف الذي لا يتيسر له مكسبه ؛ يقال : رجل مُحارَف بفتح الراء أي محدود محروم وهو خلاف قولك مُبارك ، وقد حُورِف يقال : رجل مُحارَف بفتح الراء أي محدود محروم وهو خلاف قولك مُبارك ، وقد حُورِف كسبُ فلان إذا شُدِّد عليه في معاشه كأنه ميل برزقه عنه ، وقال قتادة والزهري : المحروم المتعفّف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يُعلِم بحاجته ، وقال الحسن ومجمد بن الحنفية : المحروم الذي يجيء بعد الغنيمة وليس له فيها سهم ، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابوا وغنموا فجاء قوم بعد ما فرغوا فنزلت هذه الآية « و في أموالهم » ، وقال سرية فأصابوا وغنموا فجاء قوم بعد ما فرغوا فنزلت هذه الآية « و في أموالهم » ، وقال

عكرمة : المحروم الذي لا يبقى له مال ، وقال زيد بن أسلم : هو الذي أصيب ثمره أو زرعه أو نسل ماشيته ، وقال القُرَظَى : المحروم الذي أصابته الجامحة ثم قرأ «إنّا لَمُغْرَمُونَ » وقال أبو قلابة : غُرُومُونَ » نظيره في قصة أصحاب الجنة حيث قالوا : « بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ » وقال أبو قلابة : كان رجل من أهل اليمامة له مال فجاء سيل فذهب بماله ، فقال رجل من أصحابه هذا المحروم فأقسموا له ، وقيل : إنه الذي يطلب الدنيا وتُدبرعته ، وهو يروى عن آبن عباس أيضا ، وقال عبد الرحمن بن حميد : المحروم المملوك ، وقيل : إنه الكلب ، روى أن عمر بن عبد العزيز كان في طريق مكة ، فجاء كلب فآنتزع عمر رحمه الله كتيف شاه فرمي بها إليه وقال : يقولون إنه المحروم ، وقيل : إنه من وجبت نفقته بالفقر من ذوى الأنساب ؛ لأنه قد حُرم كسب نفسه حتى وجبت نفقته في مال غيره ، و روى آبن وهب عن مالك : أنه الذي يُحرَم الرزق فسله حتى وجبت نفقته في مال غيره ، و روى آبن وهب عن مالك : أنه الذي يُحرَم الرزق فسله عن الحروم فا أنا اليوم بأعلم مني فيه يومئذ ، رواه شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي ، وأصله في اللغة الممنوع ؛ من الحرمان وهو المنع ، قال عَلْهَمة :

ومُطْعَمُ الْغُنْمِ يومَ الْغُنْمِ مُطْعَمُهُ \* أَنَّى تَوَجَّه والمحرومُ محرومُ الْغُنْمِ يَقُولُونَ وَعَن أَنس أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وو يلُّ للا عنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التي فَرضتَ لنا عليهم فيقول الله تعالى وعزتى وجلالى لأقربنكم ولا بعدتهم "ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم « وفي أَمُوالِهِمْ حَتُّى لِلسَّائِيلِ وَالْمَحْرُومِ » ذكره الثعلى .

قوله تعالى : ﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتُ لِلْمُو قِنِينَ ﴾ لما ذكر أمر الفريقين بيّن أن في الأرض علامات تدل على قدرته على البعث والنشور؛ فمنها عود النبات بعد ان صار هشما، ومنها أنه

قدر الأقوات فيها قواما للحيوانات ، ومنها سيرهم في البلدان التي يشاهدون فيها آثار الهلاك النازل بالأمم المكذّبة ، والموقنون هم العارفون المحقّقون وحدانية ربهم، وصدق نبوّة نبيهم؛ خصهُم بالذكر لأنهم المنتفعون بتلك الآيات وتدبرها .

قوله تعالى: ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَالَا تُبْصِرُونَ ﴾ فيل: التقديروفي الأرض وفي أنفسكم آيات لاوقتين ، وقال قتادة ؛ المعنى من سار في الأرض رأى آيات وعبرا ، ومن تفكر في نفسه علم أنه خلق ليعبد الله . آب الزبير ومجاهد ؛ المراد سبيل الخلاء والبول ، وقال السائب آب شريك ؛ يأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من مكانين ؛ ولو شرب لبنا محضا لخرج منه الملاء ومنه الغائط فتلك الآية في النفس ، وقال آبن زيد : الممنى أنه خلقكم من تراب ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفشدة ، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ، السدى : «وفي أَنْفُسِكُمْ » أى في حياتكم وموتكم ، وفيا يدخل و يخرج من طعامكم ، الحسن : وفي الهرم بعد الشباب ، والضعف بعد القوة ، والشيب بعد السواد ، وقيل : المعنى وفي خلق والألوان والصور ، إلى غير ذلك من الآيات الباطنة والظاهرة ، وحسبك بالقلوب وما فيها والألوان والصور ، إلى غير ذلك من الآيات الباطنة والظاهرة ، وحسبك بالقلوب وما فيها والأبصار والأطراف وسائر الجوارح ، وتأتيها لما خُلقت له ، وما سَوَّى في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتثني ، وأنه إذا جَسا شيء منها جاء العجز ، وإذا آسترخي أناخ الذل وقيل : إنه نُجُمُ العالمِز ، وحرمان الحاز ،

قلت : كل ما ذكر مراد فى الاعتبار ، وقد قدّمنا فى آية التوحيد من سورة « البقرة » أن ما فى بدن الإنسان الذى هو العالم الصغير شىء إلا وله نظير فى العالم الكبير، وذكرنا هناك من الاعتبار ما يكفى و يغنى لمن تدبر .

الله (١) واجع جر٢ ص ٢٠٢ وما بعدها طبعة ثانية من

قول تعالى : ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُـكُمْ وَمَا تُتوعَدُونَ ﴾ قال سعيد بن جبير والضحاك : الرزق هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج ينبت به الزرع و يحيا به الخــلق . قال سعيد بن جبير : كل عين قائمة فإنها من الثلبج . وعن الحسن أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه : فيــه والله رزقكم ولكنكم تُحرَّمُونه بخطايا كم . وقال أهل المعانى : « وَفِي السَّمَاءِ رزْقُــكُمْ » معناه وفي المطر رزقكم سمى المطر سماء؛ لأنه من السماء ينزل . قال الشاعر :

إذا سَّقَط السهاءُ بأرض قوم \* رعيناه و إِنْ كَانُوا غَضَا بَا

وقال آبن كيسان : يعني وعلى ربّ السهاء رزقكم ؛ نظيره : « وَمَا مَنْ دَابَّة في الْأَرْض إِلَّا عَلَى اللَّهَ رِزْقُهَا » . وقال سفيان الثورى : « وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ » أَى عند الله في السهاء رزقكم . وقيل : المعنى وفي السهاء تقدير رزقكم ، وما فيه لكم مكتوب في أم الكتاب . وعن سفيان قال : قرأ واصل الأحدب «وَفِي السَّمَاءِ رزْقُــكُمْ » فقال : ألا أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض ، فدخل خَربة فمكث ثلاثا لا يصيب شيئا فإذا هو في الثالثة بدوخلة رُطب، وكان له أخ أحسن نية منه فدخل معه فصارتا دوخلتين ، فلم يزل ذلك دأبهما حتى فترق الله بالموت بينهما . وقرأ آبر. محيصن ومجاهد « وَ في السَّمَاء رَازَقُكُمْ » بالألف وكذلك في آخرِها « إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّازِقُ » . ﴿ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ قال مجاهد : يعني من خير وشر . وقال غيره : من خير خاصة . وقيــل : الشر خاصة . وقيل : الجنــة ؛ عن سفيان بن عُييَّنة . الضحاك : « وَمَا تُوعَدُونَ » من الجنة والنار . وقال آبن سيرين : « وَمَا تُوعَدُونَ » من أمر الساعة . وقاله الربيع .

قوله تعالى : ﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَمَـَتَّ ﴾ أكد ما أخبرهـم به من البعث وما خلق فى السماء من الرزق، وأقسم عليه بأنه لحقُّ ثم أكده بقوله: ﴿ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطَقُونَ ﴾ وخصُّ النطق من بين سائر الحواش ؛ لأن ما سـواه من الحواسُ يدخله التشبيه ، كالذي

<sup>(</sup>١) هو معةِ د الحكماء معاوية بن مالك؛ وسمى معةِ د الحكماء لقوله في هذه القصيدة : أعود مثالها الحكماء بعدى \* إذا ما الحق في الحدثان نايا

<sup>(</sup>٢) الدوخلة ( بتشديد اللام وتخفيفها ) : سفيفة من خوص يوضع فيها التمر والرطب •

يُري في المـرآة ، وآستحالة الذوق عند غلبـة الصفراء ونحوها ، والدوى والطنين في الأذن ، والنطق سالم من ذلك، ولا يُعتَرض بالصَّدَى لأنه لا يكون إلا بعد حصول الكلام من الناطق غير مَشُوب بما يشكل به ، وقال بعض الحكاء : كما أن كل إنسان ينطق بنفسه ولا يمكنه أن ينطق بلسان غيره ، فكذلك كل إنسان يأكل رزقه ولا يمكنـــه أن يأكل رزق غيره . وقال ألحسن : بلغني أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : وو قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم بنفسه ثم لم يصدّقوه قال الله تعالى « فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ إِنَّهُ لَحَقٌّ » . وقال الأصمعي : أقبلت ذات مرة من مسجد البصرة إذ طلع أعرابي جلف جاف على قعود له متقلّدا سيفه الأَصْمَعَى ۚ ؟ قلت : نعــم . قال : ومن أين أقبلت ؟ قلت : مر. موضع يُتلَى فيــه كلامُ الرحمن ؛ قال : وللرحمن كلام يتلوه الآدميون ؟ قلت : نعم ؛ قال : فا تل على منه شيئا ؛ فقرأت « وَالذَّارِيَاتِ ذَرُوا » إلى قوله : « وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمُ " فقال : يا أصمعي حسبك ، ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدها ، وقال : أُعنِّي على توزيعها ، ففرَّقناها على من أقبل وأدبر، ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما ووضعهما تحت الرَّحل وولى نحو البادية وهو يقول: « وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ » فمقتُّ نفسي ولمُتها ، ثم حججت مع الرشــيد ، فبينما أنا أطوف إذا أنا بصوت رقيـق ، فالتفت فإذا أنا بالأعرابي وهو ناحل مصفر ، فسلَّم على" وأخذ بيدى وقال : أتل على كلام الرحمن ، وأجلسني من وراء المقام فقرأت « وَالذَّاريَات » حـتى وصلت إلى قوله تعـالى : « وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ » فقـال الأعرابي : لقد وجدنا ما وعدنا الرحمن حقًّا ، وقال : وهل غير هــذا ؟ قلت : نعم ؛ يقول الله تبارك وتعالى : « فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مثلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطَقُونَ » قال فصاح الأعرابي وقال : ياسبحان الله من الذي أغضب الجليل حتى حلف ! ألم يصدّقوه في قوله حتى ألحمُّوه إلى اليمين ؟ فقالها ثلاثا وخرجت بها نَفْسه . وقال يزيد بن مرثد : إن رجلا جاع بمكان ليس فيــه شيء فقال : اللهــمّ رزقك الذي وعدتني فأتني به ، فشبِـع ورَوى من غير طعام ولا شراب . وعن أبي سعيد الخدري" قال قال النبي صلى الله عليـــه وسلم : وو لو أن أحدكم . فتر من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت "أسنده الثعلبي ، وفي سنن آبن ماجه عن حبية وسواء آبئ خالد قالا دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج شيئا فأعنّاه عليه ، فقال : وولا تياسا من الرزق ماتهززت رءوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله " ، وروى أن قوما من الأعراب زرعوا زرعا فأصابته جائحة فحزنوا لأجله ، فحرجت عليهم أعرابية فقالت : مالى أراكم قد نكستم رءوسكم ، وضاقت صدوركم ، هو ربنا والعالم بنا ، رزقنا عليه يأتينا به من حيث شاء ، ثم أنشأت تقول :

لوكان في صخرة في البحر راسية \* صَمَّا مُلَمْلَمَةٍ مَلْسَا نَوَاحِيها رِزْقُ لنفسٍ بَرَاهَا اللهُ لانفلقت \* حتى تؤدى إليها كُلَّ ما فيها أوكان بين طباق السبع مَسْلَكُها \* لَسَمَّلَ اللهُ في المَسرقَ مَرَاقيها حتى تنالَ الذي في اللوح خُطَّ لها \* إنْ لم تَنلُه و إلا سوف يأتيها

قلت : وفي هذا المعنى قصة الأشعريين حين أرسلوا رسولهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع قوله تعالى : « وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا » فرجع ولم يكام النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ليس الأشعريون بأهون على الله من الدواب : وقد ذكرناه في سورة (٢) « هود » ، وقال لقان : « يَابُنَ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُنْ فِي صَخَرَةٍ » الآية ، وقد مضى في « لقان » وقد استوفينا هذا الباب في كتاب ( قمع الحرص بالزهد والقناعة ) والحمد لله ، وهذا هو التوكل الحقيق الذي لا يشوبه شيء ، وهو فراغ القلب مع الربّ ، رَزَقنا الله إياه ، ولا أحالنا على أحد سواه بمنّه وكرمه ،

قوله تعالى : « مِشْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ » قراءة العامة « مِثْلَ » بالنصب أى كمثل « مَا أَنَّكُمْ » فهو منصوب على تقدير حذف الكاف أى كمثل نطقكم و « ما » زائدة ؛ قاله بعض الكوفيين ، وقال الزجاج والفراء : يجوز أن ينتصب على التوكيد ؛ أى لحَقُّ حقًّا مثلَ

<sup>· (</sup>١) القشرهنا الثياب · (٢) راجع حـ ٩ ص ٧ طبعة أولى أو ثانية ·

<sup>(</sup>٣) راجع حـ ١٤ ص ٣٦ طبعة أولى أو ثانية .

نطقك؛ فكأنه نعت لمصدر محذوف، وقول سيبويه: إنه مبنى بنى حين أضيف إلى غير متمكن و « ما » زائدة للتوكيد ، المازنى : « مِثلَ » مع « ما » بمنزلة شيء واحد فبنى على الفتح لذلك ، وآختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال : ولأن من العرب من يجعل مثلا منصوبا أبدا ؛ فتقول : قال لى رجل مثلك ، ومررت برجل مثلك بنصب [ مشل على معنى كمشل] ، وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائى والأعمش « مثلُ » بالرفع على أنه صفة لحق ؛ لأنه نكرة وإن أضيف إلى معرفة، إذ لا يختص بالإضافة لكثرة الأشياء التى يقع بعدها التماثل بين المتماثلين ، و « مثلَ » مضاف إلى « أنتكمُ » و « ما » زائدة ولا تكون مع ما بعدها بمنزلة المصدر إذ لافعل معها تكون معها تكون معهم مصدرا ، و يجوز أن تكون بدلا من « لحقٌ » ،

قوله تعالى : هَلْ أَتَمْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ الْمُكْرَمِينَ ﴿ إِنَّ إِلَّ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَكَمًا قَالَ سَلَكَمٌ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَكُمُ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ فَا قَالُ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ فَا قَالُ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ فَا فَاوَجَسَ فَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ فَا فَا وَجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفَّ وَبَشَرُوهُ بِغُلَيْمٍ عَلِيهِ ﴿ فَا لَهِ عَلَيْهِ فَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا لُوا لَا تَخَفَّ وَبَشَرُوهُ بِغُلَيْمٍ عَلِيهِ ﴿ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا لُوا لَا تَخَفَّ وَبَشَرُوهُ بِغُلَيْمٍ عَلِيهِ ﴿ قَالُوا لَا تَخَفَّ وَبَشَرُوهُ بِغُلَيْمٍ عَلِيهِ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالُوا لَا تَخَفَّ وَبَشَرُوهُ بِغُلَيْمٍ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ ا

قوله تعالى : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ ذكر قصة إبراهيم عليه السلام ليبين بها أنه أهلك المكذب بآياته كما فعل بقوم لوط ، ﴿ هَلْ أَتَاكَ ﴾ أى ألم يأتك ، وقيل : ﴿ هَلْ اللهِ نُسَانِ حِينُ مِنَ الدَّهْمِ ﴾ ، وقد مضى ﴿ هَلْ ﴾ بمعنى قد ؛ كقوله تعالى : ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينُ مِنَ الدَّهْمِ ﴾ ، وقد مضى الكلام فى ضيف إبراهيم فى ﴿ هـود ﴾ ﴿ والحجر ﴾ ، ﴿ الْمُكْرَمِينَ ﴾ أى عند الله ؛ دليله قوله تعالى : ﴿ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ ﴾ قال آبن عباس : يريد جبريل وميكائيل وإسرافيل قوله تعالى بن حَصِين — ورفائيل عليهم الصلاة والسلام ، وقال محمد بن كعب : كان جبريل ومعه تسعة ، وقال عطاء وجماعة : كانوا ثلاثة جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من إعراب القرآن للنحاس . (٢) راجع جـ ٩ ص ٢ ٢ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠

 <sup>(</sup>٣) راجع ج ١٠ ص ٣٥ طبعة أولى أو ثانية .

قال آبن عبّاس : سماهم مكرمين لأنهم غير مذعورين ، وقال مجاهد : سماهم مكرمين لخدمة إبراهيم إياهم بنفسه ، قال عبد الوهاب : قال لى على بن عياض : عندى هريسة ما رأيك فيها ؟ قات : ما أحسن رأيي فيها ؟ قال : آمض بنا ؛ فدخلت الدار فنادى الغلام فإذا هو غائب، في راعني إلا به ومعه القُمْقُمة والطّسْت وعلى عاتقه المنْديل ، فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون ، لو علمتُ يا أبا الحسن أن الأمر هكذا ؛ قال : هَوِّن عليكَ فإنك عندنا مُكرم، والمُكرم إنما يُخدم بالنفس ؛ آنظر إلى قوله تعالى : «هَلْ أَنَاكَ حَديثُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَرِمِينَ» .

قوله تعالى : ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاماً ﴾ تقدّم فى « الحجور » . ﴿ قَالَ سَالَامَ ﴾ أى عليكم سلام . ويجوز بمعنى أمرى سلام أو ردّى لكم سلام . وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما « سِالْمُ » بكسر السين . ﴿ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴾ أى أتم قوم منكرون ؛ أى غرباء لا نعرفكم . وقيل : لأنه رآهم على غير صورة البشر، وعلى غير صورة الملائكة الذين كان يعرفهم فنكرهم ؛ فقال : « قَوْمٌ مُنْكَرُونَ » . وقيل : أنكرهم لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان . وقال أبو العالية : أنكر سالامهم فى ذلك الزمان وفى تلك الأرض ، وقيل : خافهم ؛ يقال ؛ أنكرته إذا خفته ، قال الشاعل :

فَأَنْكَرَتْنِي وما كان الذي نَكِرَتْ \* مِنَ الحوادِثِ إلَّا الشَّيْبَ والصَّلَعَا

قوله تعالى : ﴿ فَ رَاغَ إِلَى أَهْلِهِ ﴾ قال الزجاج : أى عدل إلى أهله ، وقد مضى في « والصافّات » ، و يقال : أراغ وآرتاغ بمعنى طلب ، وماذا تُريغ أى تريد و تطلب ، وأراغ إلى كذا أى مال إليه سرَّا وحاد ؛ فعلى هذا يكون راغ وأراغ لغتان بمعنى ، وأراغ إلى حكذا أى مال إليه سرَّا وحاد ؛ فعلى هذا يكون راغ وأراغ لغتان بمعنى ، ﴿ فَكَا تَهِ عَبْلِ سَمِينٍ ﴾ أى جاء ضيفه بعجل قد شواه لهم كما في « هود » : « فَمَا لَيْتَ أَنْ جَاءَ بِعَبْلِ حَنِيذٍ » ، و يقال : إن إبراهيم أنطلق إلى منزله كالمستخفى من ضيفه ؛ لئد لا يظهروا على مايريد أن يتخذ لهم من الطعام ،

<sup>(</sup>١) هو الأعشى .

قوله تعالى : ﴿ فَقَرَّ بَهُ إِلَيْهِمْ ﴾ يعنى العجل . ﴿ فَقَالَ أَلَا تَأْ كُلُونَ ﴾ قال قتادة : كان عامّة مال إبراهيم البقــ ، وآختاره لهم سمينا زيادة فى إكرامهم ، وقيــل : العِجْل فى بعض اللغات الشاة ، ذكره القشيرى ، وفى الصحاح : العِجْل ولد البقرة والعِجَّوْل مشـله والجمع العَجَاجيل والأنثى عِجْلة ؛ عن أبى الجواح ، وبقرة مُعْجِل ذات عِجْل ، وعِجْل قبيلة من ربيعة ،

قوله تعالى : ﴿ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ أى أحسّ منهم في نفسه خوفا ، وقيل : أضمر للّا لم يَتحرَّموا بطعامه ، ومن أخلاق الناس أن من تحرَّم بطعام إنسان أمنه ، وقال عمرو بن دين ر : قالت الملائكة لا نأكل إلا بالثمن ، قال : كلوا وأدوا ثمنه ، قالوا : وما ثمنه ؟ قال : تسمّون الله إذا أكلتم وتجدونه إذا فرغتم ، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا : لهذا أخذك الله خليلا ، وقد تقدّم هذا في «هود » ، ولما رأوا ما بإبراهيم من الخوف ﴿ قَالُوا لاَ تَغَفّ ﴾ وأعلموه أنهم ملائكة الله و رسله ، ﴿ وَ بَشّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ ﴾ أى بولد يولد له من سارة زوجته ، وقيل : لما أخبروه أنهم ملائكة لم يصدّقهم ، فدعوا الله فأحيا العجل الذي قربه إليهم ، وروى عون بن أبي شدّاد : أن جبريل مسح العجل بجناحه ، فقام يدرج حتى لحق بأمّه وأتم العجل في الدار ، ومعنى « عليم » أى يكون بعد بلوغه من أولى العلم بلقه و بدينه ، والجمهور على أن المبشر به هو إسحق ، وقال مجاهد وحده : هو إسمعيل وليس بشيء فإن الله تعالى يقول : فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ » ، وهذا نص ،

قوله تعالى : فَأَقْبَلَتِ آمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَوْدُ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَوْدُ عَقِيمٌ رَبِي قَالُوا كَذَالِكِ قَالَ رَبَّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ رَبِي

قوله تعالى : ﴿ فَأَ قُبَلَتِ آمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ ﴾ أى فى صيحة وضحة ؛ عن آبن عباس وغيره ، ومنه أخذ صرير الباب وهو صوته ، وقال عكرمة وقتادة : إنها الرَّبَة والتأوّه ولم يكن هـ ذا الإقبال من مكان إلى مكان ، قال الفراء : وإنما هو كقولك أقبل يشتمني أى أخذ في شتى ، وقيل : أقبلت في صَرَّة أى في جماعة من النساء تسمع كلام الملائكة ، قال

الجوهرى : الصَّرة الضَّبَة والصيحة ، والصَّرة الجماعة ، والصَّرة الشَّدة من كرب وغيره ، قال آمرؤ القيس :

## فَأَلْحَقَهُ بِالْهَادِيَاتِ وَدُونَهُ \* جَوَاحِرُها في صَّرَّةٍ لم تَزَيَّلِ

يعتمل هذا البيت الوجوه الثلاثة ، وصَرة القيظ شدّة حَرَّة ، فلما سمعت سارة البشارة صَحَّت وجهها ؟ أى ضربت يدها على وجهها على عادة النسوان عند التعجب ؟ قاله سفيان الثورى وغيره ، وقال آبن عباس : صَحَّت وجهها لطمته ، وأصل الصّك الضرب ؟ صحّه أى ضربه ؟ قال الراجز :

## \* يَاكُرُوانًا صُكَّ فَأَكْبَأَنَّا \*

قال الأموى : كَبَن الظّبَى إذا لَطَأ بالأرض وآ بُجَأَنَّ آنقبض ، ﴿ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾ أى أتلد عجوز عقيم الدبكما قالت : «يَا وَيُلْمَتَا أَلَدُ وَأَنَا عَجُوزُ عَقيم الدبكما قالت : «يَا وَيُلْمَتَا أَلَدُ وَأَنَا عَجُوزُ عَقيم الدبكما قالت : «يَا وَيُلْمَتَا أَلَدُ وَأَنَا عَجُوزُ عَقيم الدبكم وَأَخْبرناكِ ﴿ قَالَ رَبُّك ﴾ فلا تَشكّى فيه ، أَلَدُ وَأَنَا عَجُوزُ » ، ﴿ قَالُوا كَذَلِك ﴾ أى كما قلنا لك وأخبرناكِ ﴿ قَالَ رَبُّك ﴾ فلا تَشكّى فيه ، وكان بين البشارة والولادة سنة ، وكانت سارة لم تلد قبل ذلك فولدت وهي بنت "سع وتسعين سنة ، وإبراهيم يومئذ آبن مائة سنة وقد مضى هذا ، ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ حكيم فيا يفعله عليم بمصالح خلقه ،

قوله تعالى : قَالَ فَمَا خَطْبُكُو أَيْهَا ٱلْمُرْسَلُونَ رَبَيْ قَالُواۤ إِنَّا أَرْسِلْنَا وَاللَّهِ عَدَ اللَّهِ مَعْ وَمِر عُجْرِمِينَ رَبِي لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ رَبِي مُسُوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ رَبِي فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَبِي فَكَ وَجَدْنَا فِيهَا عَن ٱلْمُؤْمِنِينَ رَبِي فَكَ وَجَدْنَا فِيهَا عَنْ آلْمُؤْمِنِينَ رَبِي فَكَ وَجَدْنَا فِيهَا عَنْ آلْمُهُ لِيتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ رَبِي وَتَرَكْنَا فِيهَا عَنْ آلِيَةً لِلّذِينَ وَجَدُنَا فِيهَا عَنْ آلْهُمْ لِيتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ رَبِي وَتَرَكْنَا فِيهَا عَنْ آلَهُمْ لِينَ مَن آلْمُسْلِمِينَ رَبِي

<sup>(</sup>۱) و يروى فألحقنا والبيت من معلقته ، والهاديات أوائل بقر الوحش ، وجواحرها متخلفاتها ، ولم تزيل ، أى لم تتفرق ؛ يقول : لمــا لحق هذا الفرس أوائل بقر الوحش بقيت أواخرها لم تتفرق .

<sup>(</sup>٢) هو مدرك بن حصن - وتمامه : ﴿ فَشَنَّ بِالسَّلْحِ فَلْمَا شَمَّا ﴿ رَبُّ السَّلَّحِ فَلَّمَا شَمَّا ﴿

قوله تعالى : ﴿ قَالَ هَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسُلُونَ ﴾ لما تيقن إبراهيم عليه السلام أنهم ملائكة بإحياء العجل والبشارة قال لهم : ﴿ فَمَا خَطْبُكُمْ ﴾ أى شأنكم وقصّتكم ﴿ أَيُّهَا المُرْسَلُونَ ﴾ ﴿ وَقَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ﴾ يريد قوم لوط . ﴿ لِنُرْسِلْ عَلَيْهُمْ جَارَةً مِنْ طِينٍ ﴾ أى لذبحهم بها . ﴿ مُسَوَّمَةً ﴾ أى مُعلَّمة . قيل : كانت مخطّطة بسواد وبياض . وقيل : بسواد ومُحرة . وقيل : « مُسَوَّمَةً ﴾ أى معروفة بأنها حجارة العذاب . وقيل : على كل حجر آسم من يهلك به . وقيل : عليها أمثال الخواتيم . وقد مضى هذا كله فى « هود » . فعلت المجارة تتبع مسافريهم وشُدَّادهم فلم يفلت منهم مخبر . ﴿ عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ أى عند الله وقد أعدها لرجم من قضى برجمه . ثم قيل : كانت مطبوخة طبخ الآجر ، قاله آبن زيد ؛ وهو معنى قوله تعالى : برجمه . ثم قيل : هى المجارة التي نراها وأصلها شين ، و إنما قال « مِن طينٍ » ليعلم طين ، و إنما قال « مِن طينٍ » ليعلم طين ، و إنما قال « مِن طينٍ » ليعلم أنها ليست حجارة الميء التي هى البَرد ، حكاه القشيرى .

قوله تعالى : ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أى لما أردنا إهلاك قوم لوط أخرجنا من كان فى قومه من المؤمنين ؛ لئلا يهلك المؤمنون ، وذلك قوله تعالى : « فَأَسْرِ بِأَهْلكَ » . ﴿ فَمَ وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ يعنى لوطا و بنتيه وفيه إضمار ، أى فا وجدنا فيها غير أهل بيت ، وقد يقال بيت شريف يراد به الأهل ، وقوله : « فيها » كناية عن القرية ولم يتقدّم لها ذكر ؛ لأن المعنى مفهوم ، وأيضا فقوله تعالى : « إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ » يدل على القرية ؛ لأن القوم إنما يسكنون قرية ، وقيل : الضمير فيها للجاعة ، والمؤمنون والمسلمون ها هنا سواء فحنس اللفظ لئلا يتكرر ؛ كما قال : « إِنَّمَا أَشْكُو بَقَى وَحُرْنِي إِلَى الله » ، وقيل : الإيمان تصديق القلب ، والإسلام الانقياد بالظاهر ، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا ، فسماهم في الآية الأولى مؤمنين ؛ لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم ، وقد مضى الكلام في هذا المعنى في «البقرة» وغيرها ، وقوله : «قَالَتِ الْأَعْمَرَابُ

<sup>(</sup>١) واجع جـ ١ ص ١٩٣ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة -

آمَنًا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا » يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام وهو مقتضى حديث جبريل عليـــه السلام في صحيح مسلم وغيره . وقد بيناه في غير موضع .

قوله تعالى : ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا آيَةً ﴾ أى عبرة وعلامة لأهل ذلك الزمان ومن بعدهم. نظيره : « وَلَقَدْ تَرَكُّنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَدْمِ مِعْقِلُونَ » . ثم قيل : الآية المتروكة نفس القرية الخوبة ، وقيل : الجارة المنضودة التي رُجِموا بها هي الآية . ﴿ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ لأنهبم المنتفعون .

قوله تعالى : وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ اللَّهِ فَنَكَاهُمُ وَكُنُوكُ مِنْوَكُ مِنْ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمُ فَنَالُهُمْ فَنَبَذْنَاهُمُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمُ فَا لَيْمٌ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿ فَا لَيْمٌ وَهُو مُلِيمٌ ﴿ فَا لَيْمٌ اللَّهُ اللّ

قوله تعالى : ﴿ وَفِي مُوسَى ﴾ أى وتركنا أيضا فى قصة موسى آية ، وقال الفراء : هو معطوف على قوله : « وَفِي الْأَرْضِ آيَاتُ » « وَفِي مُوسَى » ، ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ . معطوف على قوله : « وَفِي الْأَرْضِ آيَاتُ » « وَفِي مُوسَى » ، ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ . أَنْ المعجزات من العصا وغيرها . إِسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ أى بحجة بينة وهى العصا ، وقيل : أى بالمعجزات من العصا وغيرها .

قوله تعالى : ﴿ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ ﴾ أى فرعون أعرض عن الإيمان ﴿ بِرَكَنِهِ ﴾ أى بجموعه وأجناده ؛ قاله آبن زيد . وهو معنى قول مجاهد ، ومنه قوله : ﴿ أَوْ آوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ ﴾

يعنى المنعة والعشيرة . وقال آبن عباس وقتادة : بقوته . ومنه قول عنترة :

هَا أَوْهَى مِرَاسُ الْحَرْبِ رُكْنِي \* وَلَكِنْ مَا تَقَادَمَ مِن زَمَانِي

وقيل: بنفسه ، وقال الأخفش: بجانبه ؛ كقوله تعالى: « أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِيهِ » وقاله المُؤرِّج ، الجوهرى: وركن الشيء جانبه الأقوى ، وهو يأوى إلى ركن شديد أى عزّة ومنعة ، القشيرى: والركن جانب البدن ، وهذا عبارة عن المبالغة في الإعراض عن الشيء ،

<sup>(</sup>١) في نسخة : المشفقون .

<sup>(</sup>٢) فى رواية : ولا وصلت إلى" يد الزمان .

﴿ وَقَالَ سَاحِرُ أَوْ مَجْنُونُ ﴾ « أو » بمعنى الواو ؛ لأنهــم قالوهما جميعا ، قاله المؤرِّج والفراء ؛ وأنشد بيت جرير :

أَتَعْلَبَةَ الفَدورِسَ أَوْ رِيَاحًا \* عَدَلْتَ بِهِمْ طُهَيَّةَ وَالْحُشَّابَا وَقَد توضع « أو » بمعنى الواو ؛ كقوله تعالى : « وَلَا تُطعْ مِنْهُمْ آثِمَّ أَوْ كَفُورًا » والواو بمعنى أو ؛ كقوله تعالى : « وَلَا تُطعْ مِنْهُمْ آثِمَ أَوْ كَفُورًا » والواو بمعنى أو ؛ كقوله تعالى : « فَآ نُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ » وقد تقدّم بميع هذا . ﴿ فَأَخَذْنَاهُ مُ ﴾ أى طرحناهم بميع هذا . ﴿ فَأَخَذْنَاهُمْ ﴾ أى طرحناهم ﴿ فِي الْيَمِ وَهُو مُلِيمٌ ﴾ يعنى فرعون ؛ لأنه أتى ما يلام عليه .

قوله تعالى : وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ

قوله تعالى : ﴿ وَفِي عَادِ ﴾ أى وتركنا في عاد آية لمن تأمل . ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا عَآيَهُمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴾ وهي التي لا تُلقيح سحابا ولا شجرا ، ولا رحمة فيها ولا بركة ولا منفعة ؛ ومنه آمرأة عقيم لا تحمل ولا تلد . ثم قيل هي الجنوب ، روى آبن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : و الربح العقيم الجنوب " وقال مقاتل : هي الدبور كا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم و نصرت بالصّبا وأهلكت عاد بالدَّبُور " ، وقال آبن عباس : هي النكاء ، وقال عُبيد بن عُمير : مسكنها الأرض الرابعة وما فتح على عاد منها إلا كقدر منخو الثور ، وروى آبن أبي نجيح عن مجاهد أيضا أنها الصّبا ؛ فالله أعلم ،

قوله تعالى : ﴿ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيم ﴾ أى كالشيء الهشيم ؛ يقال للنبت إذا يبس وتفتت رميم وهشيم . قال آبن عباس : كالشيء الهالك البالى ؛ وقاله مجاهد . ومنه قول الشاعر :

<sup>(</sup>١) طهية كسمية حيّ من تميم نسبوا إلى أمهم، والخشاب بطون من تميم أيضاً .

<sup>(</sup>٢) راجع جـ ٥ ص ١٧ طبعة أولى أو ثانية .

<sup>(</sup>٣) هو جريريرني آبنه ٠

تَرَكْتَنِي حِينَ كَفَّ الدَّهِمُ مِنْ بَصَرِى \* وإذْ بَقِيتُ كَعَظْمِ الرَّمَّــةِ الْبَالِي

وقال قتادة : إنه الذي ديس من يابس النبات ، وقال أبو العالية والسدى : كالتراب المدقوق ، قُطْرب : الرَّمِيم الرَّمَاد ، وقال يماني : ما رَمَّته الماشيةُ من الكلاَ بمَرمتها ، ويقال للشفة المَرَمَّة والمَقَمَّة بالكسر، والْمَرَمَّة بالفتح لغة فيه، وأصل الكلمة من رَمَّ العظمُ إذا بلى تقول منه : رَمَّ العظمُ يَرِمِ بالكسر رِمَّة فهو رمِيم ؛ قال :

ورَأَى عَواقِبَ خُلْفِ ذَاكَ مَذَمَّةً \* تَبْقَى عليهِ والعظامُ رَمِيمُ والرِّمة بالكسر العظام البالية والجمع رِمم و رِمام . ونظير هذه الآية : « تُدَمِّنُ كُلَّ شَيْءٍ» حسب (۱)

قوله تعالى : وَفَى ثَمُـُودَ إِذْ قِيلَ لَمُهُمْ تَمَتَعُوا حَتَى حِينِ رَبِي فَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ رَبِي فَكَ ٱسْتَطَاعُوا مِن قِيَامِ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ رَبِي

قوله تعالى : ﴿ وَفِي مَمُودَ ﴾ أى وفيهم أيضا عبرة وآية حين قيل لهم عيشوا متمتعين بالدنيا ﴿ حَتَى حِينٍ ﴾ أى إلى وقت الهلاك وهو ثلاثة أيام كما في هود: ﴿ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيًّا مٍ ﴾ وقيل معنى ﴿ تَمَتَّعُوا ﴾ أى أسلموا وتمتعوا إلى وقت فراغ آجالكم ، ﴿ فَعَتَوْا عَنْ أَمْمِ رَبِّمِمْ ﴾ وقيل معنى ﴿ تَمَتَّعُوا ﴾ أى أسلموا وتمتعوا إلى وقت فراغ آجالكم ، ﴿ فَعَتَوْا عَنْ أَمْمِ رَبِيمِمْ ﴾ أى خالب أى خالفوا أمر الله فعقروا الناقة ﴿ فَأَخَذَتُهُمْ الصَّاعِقَةُ ﴾ أى الموت ، وقيل : هي كل عذاب مهلك ؛ قال الحسين بن واقد : كل صاعقة في القرآن فهو العذاب ، وقرأ عمر بن الحطاب وحميد وآبن مُحَيْصِن ومجاهد والكساني ﴿ الصَّعْقَةَ ﴾ يقال : صَعق الرجلُ صَعْقة وتَصْعاقا أى غُشِي عليه ، وصَعَقتهم السماء أى ألقت عليهم الصاعقة ، والصاعقة أيضا صيحة العذاب وقد مضى في ﴿ البقوة ﴾ وغيرها ، ﴿ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ إليها نهارا ، ﴿ فَا آسْتَطَاعُوا مِنْ قِيامٍ ﴾ قيل : معناه في ﴿ البقوة ﴾ وغيرها ، ﴿ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ إليها نهارا ، ﴿ فَا آسْتَطَاعُوا مِنْ قِيامٍ ﴾ قيل : معناه

<sup>(</sup>١) راجع جـ ١٦ صُ ٢٠٦ في بعدها . (٢) راجع جـ ٩ ص ٢٠ طبعة أولى أو ثانية .

<sup>(</sup>٣) راجع جـ ١ ص ٢١٩ طبعة كانية أو ثالثه .

من نهوض . وقيل : ما أطاقوا أن يستقلوا بعذاب الله وأن يتحملوه ويقوموا به و يدفعوه عن أنفسهم ؛ تقول : لا أقوم لهذا الأمر أى لا أطيقه . وقال آبن عباس : أى ذهبت أجسامهم وبقيت أرواحهم فى العذاب . ﴿ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴾ أى ممتنعين من العذاب حين أهلكوا ؛ أى ما كان لهم ناصر .

قوله تعالى : وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسَقِينَ ﴿ يَهُمُمُ قَالُوا قَوْماً فَاسَقِينَ ﴿ يَكُو قُولِهِ تَعَالَى : ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ مِنْ قَبْلُ ﴾ وقرأ حمزة والكسائى وأبو عمرو « وَقَوْمِ نُوجٍ » بالخفض أى وفي قوم نوح آية أيضا ، الباقون بالنصب على معنى وأهلكنا قوم نوح ، أو يكون معطوفا على الهاء والميم في « أَخَذَتُهُمْ » أو الهاء في « أَخَذْنَاهُ » أى فأخذتهم الصاعقة وأخذت قوم نوح ، أو « نَبَذْنَاهُمْ فِي الْبَيمَ » ونبذنا قوم نوح ، أو يكون بمعنى آذكر ،

قوله تعالى : وَالسَّمَآءُ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمُ لَوَ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمُ لَوَ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللِمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ

قوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْد ﴾ لما بين هذه الآيات قال : وفي السماء آيات وعبر تدل على أن الصانع قادر على الكمال ، فعطف أمر السماء على قصة قوم نوح لأنهما آيتان ، ومعنى «بِأَيْد» أى بقوة وقدرة ، عن آبن عباس وغيره ، ﴿ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ قال آبن عباس : لقادرون ، وقيل : أى و إنا لذو سعة و بخلقها وخلق غيرها لا يضيق علينا شيء نريده ، وقيل : أى و إنا لموسعون الرزق على خلقنا ، عن آبن عباس أيضا ، الحسن : و إنا لمطيقون ، وعنه أيضا : و إنا لموسعون الرزق بالمطر ، وقال الضحاك : أغنيناهم ؛ ذليله : « عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ » ، وقال القتبى : ذو سعة على خلقنا ، والمعنى متقارب ، وقيسل : جعلنا بينهما و بين الأرض سعة ، الجوهرى : وأوسع الرجل أى صار ذا سَعة وغنى ؛ ومنه قوله تعالى : « وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ المُوسِعُونَ » أى أغنياء قادرون ، فشمل جميع الأقوال ، ﴿ وَالأَرْضَ فَرَشْنَاهَا ﴾ وإناً لمُوسِعُونَ » أى أغنياء قادرون ، فشمل جميع الأقوال ، ﴿ وَالأَرْضَ فَرَشْنَاهَا ﴾

أى بسطناها كالفراش على وجه الماء ومددناها . ﴿ فَنِعْمَ الْمَاهِ ـ دُونَ ﴾ أى فنعم الماهدون نحن لهم . والمعنى فى الجمع التعظيم ؛ مَهَدت الفراشَ مَهْدا بَسَطته ووطَّاته ، وتمهيد الأمور تسويتها و إصلاحها .

قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَ زَوْجَيْنِ ﴾ أى صنفين ونوعين مختلفين . قال آبن زيد : أى ذكرا وأنثى وحلوا وحامضا ونحو ذلك . مجاهد : يعنى الذكر والأنثى ، والسهاء والأرض ، والشمس والقمر ، والليل والنهار ، والنور والظلام ، والسهل والجبل ، والجن والإنس ، والخير والشر ، والبكرة والعشى ، وكالأشياء المختلفة الألوان من الطّعوم والأرابيح والأصوات . أى جعلنا هذا كهذا دلالة على قدرتنا ، ومن قدر على هذا فليقدر على الإعادة ، وقيل : « وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ » لتعلموا أن خالق الأزواج فرد ، فلا يقدّر في صفته حركة ولا سكون ، ولا ضياء ولا ظلام ، ولا قعود ولا قيام ، ولا آبتداء ولا آنتهاء ؛ إذ هو عن وجل وتر « لَيْسَ كَمثْلِهِ شَيْءٌ » . ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّونَ ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ فَفِرُوا إِلَى اللّهِ إِنِّى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾ لما تقدّم ما جرى من تكذيب أمهم لأنبيائهم و إهلاكهم؛ لذلك قال الله تعالى : لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد ؛ أى قل لقومك : « فَفَرُّوا إِلَى اللّهِ إِنِّى لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ » أى فِرُوا من معاصيه إلى طاعته ، وقال آبن عباس : فِرُوا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم ، وعنه فيرُوا منه إليه وأعملوا بطاعته ، وقال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان : ففروا إلى الله آخرجوا إلى مكة ، وقال الحسين محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان : ففروا إلى الله آخرجوا إلى مكة ، وقال الحسين

آبن الفضل : آحتر زوا من كل شيء دون الله فمن فسر إلى غيره لم يمتنع منه . وقال أبو بكر الورّاق : فِرُّوا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن ، وقال الجُنيد : الشيطان داع إلى الباطل ففروا إلى الله يمنعكم منه ، وقال ذو النّون المصرى : ففروا من الجهل إلى العلم ، ومن الكفر إلى الشكر ، وقال عمرو بن عثمان : فرّوا من أنفسكم إلى ربكم ، وقال أيضا : فرّوا إلى ما سبق لكم من الله ولا تعتمدوا على حركاتكم ، وقال سهل بن عبد الله : فرّوا مما سوى الله إلى الله ، « إنّى لَكُمْ منهُ نَذيرَ مُبِينٌ » أى أنذركم عقابه على الكفر والمعصية .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّهَ إِلَمَا ٓ آخَرَ ﴾ أمر مجمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا للناس وهو النذير ، وقيل : هو خطاب من الله للخلق ، ﴿ إِنِّى لَكُمْ مِنْهُ ﴾ أى من مجمد وسيوفه ﴿ نَذِيرٌ ﴾ أى أنذركم بأسه وسيفه إن أشركتم بى ؛ قاله آبن عباس .

قوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ مَا أَنَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ ﴾ هـذا تسلية للنبى صلى الله عليه وسلم ؛ أى كما كذبك قومك وقالوا ساحر أو مجنون ، كذّب من قبلهم وقالوا مثل قولهم والكاف من «كَذَلِكَ » يجوز أن تكون نصبا على تقدير أنذركم إنذارا كإنذار من تقدّمني من الرسل الذين أنذروا قومهم ، أو رفعا على تقدير الأمن كذلك أى كالأول ، والأقل تخويف لمن عصاه من الموحّدين ، والثاني لمن أشرك به من الملحدين ، والتمام على قوله : «كَذَلِكَ » عن يعقوب وغيره ،

قوله تعالى : ﴿ أَتَوَاصَـوْا بِيهِ ﴾ أى أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب . وتواطئوا عليه ؛ والألف للتو بيخ والتعجب . ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ ظَاغُونَ ﴾ أى لم يوص بعضهم بعضا بل جمعهم الطغيان وهو مجاوزة الحدّ في الكفر .

قوله تعالى: ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ﴾ أى أعرض عنهم وآصفح عنهم ﴿ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ﴾ عند الله لأنك أديت ما عليك من تبليغ الرسالة ، ثم نسخ هذا بقوله تعالى : ﴿ وَذَكِّرُ فَإِنَّ الذِّكُومَ تَنْفَعُ النَّهُ وَمِنْيِنَ ﴾ . وقيل : نسخ بآية السيف ، والأقل قول الضحاك ؛ لأنه قد أمر بالإقبال عليهم بالموعظة موقال مجاهد : « فَتَوَلَّ عَنْهُمْ » فأعرض عنهم « فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ » أى ليس يلومك بالموعظة موقال مجاهد : « فَتَوَلَّ عَنْهُمْ » فأعرض عنهم « فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ » أى ليس يلومك

ربك على تقصير كان منك « وَذَكِرْ» أَى بِالعِظة فإن العِظة « تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ » قتادة: « وَذَكَرْ » بالقرآن « فَإِنَّ الذِّكْرَى » به « تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ » . وقيل : ذكرهم بالعقوبة وأيام الله . وخصّ المؤمنين ؛ لأنهم المنتفعون بها .

قوله تعالى : وَمَا خَلَقْتُ اَبِلْنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا أَرِيدُ مِنْ مِن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُـوَ الرَّزَّاقُ مُنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهَ هُـوَ الرَّزَّاقُ فُو الْفُوَّةِ الْمُتَايِنُ ﴿ وَمَا أَرِيدُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبٍ أَصْحَابِهِمْ فَو اللَّهُ وَاللَّهُ لَالَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ اللَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ مِن يَوْمِهِمُ اللَّذِي يُوعَدُونَ وَ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿ فَي فَو يُلُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ اللَّذِي يُوعَدُونَ وَ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿ فَي فَو يُلُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ اللَّذِي يُوعَدُونَ وَ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿ فَا اللَّهُ لَلَّهُ لَا لَكُونَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قوله تعالى : ﴿ وَمَا خَاهَتُ المِنْ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ قيل : إن هـذا خاصّ فيمن سبق فى علم الله أنه يعبده ، فحاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص ، المعنى : وما خلقت أهل السعادة من الجنّ والإنس إلا ليوحّدون ، قال القُشهيرى " : والآية دخلها التخصيص على القطع ؛ لأن المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادة ، وقه قال الله تعالى : « وَلَقَد دُرَأًنا لِجَهَم حَرُيمًا مِنَ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ » ومن خلق لجهنم لا يكون ممن خلق للعبادة ، فالآية مجولة على المؤمنين منهم ؛ وهو كقوله تعالى : « قَالَت الْأَعْرَابُ آ مَنًا » وإنما قال فريق منهم ، ذكره الضحاك والكابي والفتاء والقتبى ، وفي قراءة عبد الله : « وَمَا خَلَقْتُ الْجُنِّ وَالْإِنْسِ الا لا مَن مِن الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ » وقال على وضى الله عنه : أي وما خلقت الجنّ والإنس إلا لا مرهم ما بالعبادة ، واحتمد الزجاج على ههذا القول ، و يدل عليه قوله تعالى : « وَمَا أُمْرُ وَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلْمَ عَلَى وَاحدًا » ، فإن قيل : كيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربو بيته والتذلل لأمره ومشيئته ؟ قيل : قد تذللوا لقضائه عليهم ؛ لأن قضاءه جارٍ عليهم لا يقدرون على الآمتناع منه ، وإنما خالفهم من كفر في العمل بما أمره به ، فأما التذلل لقضائه فإنه غير على الامتناع منه ، وقيل : « إلاّ لِيَعْبُدُونِ » أي إلا ليقووا لى بالعبادة طوعا أو كرها ؛ رواه على " من أبر الصّنعة ، مجاهد : إلا ليعرفوني ، أي أبن أبي طلحة عن آبن عباس ، فالكره ما يُرَى فيهم من أثر الصّنعة ، مجاهد : إلا ليعوفوني ،

الثعلبي : وهذا قول حسن ؛ لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده . ودليل هـذا التاويل قوله تعالى : «وَلَئَنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ» «وَابَّنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَواتِ وَاللَّرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَلِيمُ » وما أشبه هـذا من الآيات . وعن مجاهـد أيضا : إلا لآمرهم وأنهاهم . زيد بن أسلم : هو ما جبلوا عليه من الشقوة والسّعادة ، فخلق السعداء من الجنّ والإنس للعبادة ، وخلق الأشقياء منهم للعصية . وعن الكلبي أيضا : إلا ليوحدون ، فأما المؤمن فيوحده في الشـدة والرخاء ، وأما الكافر فيوحده في الشدّة والبـلاء دون النعمة والرخاء ؛ يدل عليه قوله تعالى : « وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلِل دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » والرخاء ؛ يدل عليه قوله تعالى : « وَإِذَا غَشِيهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلِل دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » الآية . وقال عِحْمة : إلا ليعبدون و يطيعون فأثيب العابد وأعاقب الحاحد . وقيل : المعنى الا العبودية والعبودية ، وأصـل العبودية الخضوع والذل ، والتعبيد التذليل ؛ يقال : طريق مُعَبَّد ، قال :

\* وَظِيفًا وَظِيفًا فَوقَ مَوْرِ مُعَبُّد \*

والتعبيد الاستعباد وهو أن يتخذه عبدا . وكذلك الاعتباد . والعبادة : الطاعة ، والتعبيد الاستعباد وهو أن يتخذه عبدا . وكذلك الاعتباد . والعبادة : الطاعة ، والتعبيد التنسك فمعنى « لِيَعْبُدُونِ » ليذلوا و يخضعوا و يعبدوا . ﴿ مَا أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ ﴾ « مِنْ » صلة أى رزقا بل أنا الرزاق والمعطى . وقال آبن عباس وأبو الجوزاء : أى ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا أن يطعموها . وقيل : المعنى ما أريد أن يرزقوا عبادى ولا أن يطعموهم ورزقوا أبن محيصن وغيره «الرازقُ» . ﴿ ذُو القُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ أى الشديد القوى . وقرأ الاعمش و يحيى بن وثاب والنخعى « الْمَتِينِ » بالجدر على النعت للقوة . الماقون بالرفع على النعت لـ «الرزاق » ، أو « ذو » من قوله : « ذُو القُدَّوَةِ » أو يكون خبر الباقون بالرفع على النعت لـ «الرزاق » ، أو « ذو » من قوله : « ذُو القُرَّة » أو يكون خبر البداء محذوف ؛ أو يكون نعتا لاسم إنّ على الموضع ، أو خبرا بعد خبرا ، قال الفراء : كان

<sup>(</sup>١) هو طرفة بن العبد والبيت من معلقته وصدره :

<sup>\*</sup> تبارى عتاقا ناجيات وأتبعت \*

الوظيف عظم الساق . وقوله أتبعت وظيفا وظيفا أى أتبعت وظيف يدها وظيف رجلها ، ويستحب من الناقة أن تجمل رجلها في موضع يدها إذا سارت . والمور : الطريق .

حقــه المتينة فذكره لأنه ذهب بهـا إلى الشيء المبَرم المحكمَ الفتل؛ يقــال : حبــل متين . وأنشد الفتراء :

الِكُلِّ دَهْ وَ قَدْ لَيِستُ أَثْدُو بَا ﴿ حَتِّى ٱكْتَسَى الرَّاسُ قِنَاعاً أَشْيَبَا ﴿ لَكُلِّ دَهْ وَالْمُنْ اللهُ عَصَّبَا ﴿ مِنْ رَيْطَةٍ وَالْمُنْ الْمُعَصَّبَا \*

فَذَكَّر المُعصَّب ؛ لأن اليمنة صنف من الثياب ؛ ومن هذا الباب قوله تعالى : « فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ » أى وعظ «وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ » أى الصياح والصوت .

قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أى كفروا من أهل مكة ﴿ ذَنُو بَا مِثْلَ ذَنُوبِ أَضُعَابِهِمْ ﴾ أى نصيب الكفار من الأمم السالفة . وقال آبن الأعرابي : يقال يوم ذَنُوب أى طويل الشر لا ينقضى . وأصل الذَّنُوب في اللغة الدَّلو العظيمة ، وكانوا يستقون الماء فيقسمون ذلك على الأنصباء فقيل للذَّنُوب نصيبا من هذا ، قال الراجز :

لَنَا ذَنُـوبُ ولَكُمُ ذَنُـوبُ \* فإنْ أَبَيْتُمْ فلنا الْقَـلِيبُ وقال عَلْقمة :

وَفَى كُلِّ يُومٍ قَدْ خَبَطْتَ بِنِعْمَةٍ \* فَحُـقَّ لِشَأْسٍ مِنْ نَدَاك ذَنُوبُ وقال آخر:

لَعَمْ رُكَ وَالمَنَا يَا طَارِقَاتُ \* لِكُلِّ بَنِي أَبِ منها ذَنُوبُ النصيب ، والذَّنُوب لحم الجوهرى : والذَّنُوب الفرس الطويل الذّنب ، والذَّنُوب النصيب ، والذَّنُوب لحم أسفل المَنْ ، والذَّنُوب الدَّلو الملاى ماء . وقال آبن السكيت : فيها ماء قريب من المل يؤنث ويذكر ولا يقال لها وهي فارغة ذَنُوب ، والجمع في أدنى العدد أَذْنِبة والكثير ذَنائِب ، مشل قَلُوص وقلائص ، ﴿ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴾ أى فلا يستعجلون نزول العذاب بهم ؛ لأنهم مشل قالوا يا عجد : « آئتنا بِمَا تَعدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ » فنزل بهم يوم بدر ما حقق به وعده وعلى بهم آنتقامه ، ثم لهم في الآخرة العذاب الدائم ، والخزى القائم ، الذي لا آنقطاع له ولا نفاد ، ولا غاية ولا آباد ، تم تفسير سورة « والذاريات » والحمد لله ،

<sup>(</sup>١) قائله أبوذؤيب .

#### سـورة «والطـور»

مكية كلها فى قول الجميع وهى ثمان وأربعون آية روى الأئمة عن جُبَير بن مُطْعِم قال، : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور فى المغرب ، متفق عليه ،

# المت الرَّحْدُ الرَّحِيمِ

قوله تعالى : وَالطُّورِ ﴿ وَكَتَابِ مَّسْطُورٍ ﴿ فِي رَقِّ مَّنْشُورٍ ﴾ وَالْبَخْرِ الْمَسْجُورِ ﴾ وَالْبَخْرِ الْمَسْجُورِ ﴾ وَالْبَخْرِ الْمَسْجُورِ ﴾ وَالْبَخْرِ الْمَسْجُورِ ﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَ قِعُ ﴿ مَنْ دَافِحِ ﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَ قِعُ ﴿ مَنْ دَافِحِ ﴾

قوله تعالى : ﴿ وَالطُّورِ ﴾ الطور آسم الجبل الذى كلم الله عليه موسى ؛ أقسم الله به تشريفا له وتكريما وتذكيرا لما فيه من الآيات، وهو أحد جبال الجنة ، وروى إسمعيل بن إسعى قال : حدّثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدّه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وو أر بعة أجبل من جبال الجنة وأر بعة أنهار من أنهار الجنة وأر بعدة مَلاحم من مَلاحم الجنة " قيل : هما الأجبل ؟ قال : جبل أحد يجبنا ونحبه والطُّور جبل من جبال الجنة ولُبنان جبل من جبال الجنة " وذكر الحديث وقد آستوفيناه في كتاب « التذكرة » ، قال مجاهد : الطور هو بالسريانية الجبل والمراد به طُورسينا ، وقاله السدى ، وقال مقاتل بن حيان : هما طُوران يقال لأحد هما طُورسينا والآخر طُورزيتا ؛ لأنهما ينبتان التين والزيتون ، وقيل : هو جبل بمدين وآسمـه زَبير ، قال الحوهمى عليه السلام ،

<sup>(</sup>١) الملاحم : غزوة بدروأحد والخندق وخيبر .

قلت : ومدين بالأرض المقدّسة وهي قرية شعيب عليه السلام ، وقيل : إن الطُّور كل جبل أنبت ومالا ينبت فليس بطُور ؛ قاله بن عباس ، وقد مضى في « البقرة » مستوف ، قوله تعالى : ﴿ وَكَتَابٍ مَسْطُورٍ ﴾ أى مكتوب ؛ يعنى القسران يقرؤه المؤمنون من المصاحف ، و يقرؤه الملائكة من اللوح المحفوظ ؛ كما قال تعالى : « إِنَّهُ لَقُرانُ كُرِيمُ في كَتَابٍ مَكْنُونِ » . وقيل : يعنى سائر الكتب المنزلة على الأنبياء ، وكان كل كتاب في رق ينشره أهله لقراءته ، وقال الكلبي : هو ما كتب الله لموسى بيده من التوراة وموسى يسمع صرير القلم ، وقال الفراء : هو صحائف الأعمال ؛ فمن آخذ كتابه بيمينه ، ومن آخذ كتابه بيمينه ، ومن آخذ كتابه بشماله ؛ نظيره : « وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَتَابًا يَلقَاهُ مَنْشُوراً » وقوله : « وإذا الصَّحُفُ نُشَرَتُ » وقيل : إنه الكتاب الذي كتبه الله تعالى لملائكته في السماء يقرءون فيه ما كان وما يكون ، وقيل : إنه الكتاب الذي كتبه الله في قلوب الأولياء من المؤمنين ؛ بيانه : « أُولَئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهُمُ الإيمَانَ »

قلت : وفي هـذا القول تَجُوَّز ؛ لأنه عبر بالقلوب عن الرَّق ، قال المبرد : الرَّق مارُقِّق من الجلد ليكتب فيـه والمنشور المبسوط ، وكذا قال الجوهس، في الصحاح ؛ قال : والرَّق بالفتح ما يكتب فيه وهو جلد رقيق ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فِي رَقِّ مَنْشُورٍ ﴾ والرَّق أيضًا العظيم من السَّلاحِف ، قال أبو عبيدة : و جمعه رُقُوق ، والمعنى المراد ماقاله الفراء ؛ والله أعلم ،

وكل صحيفة فهى رَقُّ لرقة حواشيها ؛ ومنه قول المتلمس :

(٢)

فكأنَّما هى من تَقَادُم عَهْدها ﴿ رَقُّ أَتْبِح كَتَابُهَا مَسطور

وأما الرِّق بالكسر فهو المِلك . يقال : عبد مرقوق . وحكى المـــاوردى عن آبن عباس أن الرَّق بالفتح مابين المشرق والمغرب .

قوله تعالى : ﴿ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ﴾ قال على وآبن عباس وغيرهما : هو بيت فى السماء حيال الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ، ثم يخرجون منه فلا يعودون إليه . قال (١) داجم جـ ١ص ٣٣٤ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة . (٢) لم نعثر على هذا البيت في ديوان المتلبس .

على رضى الله عنه : هو بيت في السماء السادسة . وقيل : في السماء الرابعة . روى أنس بن مالك ، عن مالك بن صَعْصَعة ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وو أوتى بى إلى السماء الرابعــة فرفع لنـــا البيت المعمور فإذا هو حيال الكعبة لو خَرُّ خَرَّ عليهـــا يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه " ذكره المـــاوردى" . وحكى القشيرى عن آبن عباس أنه في السماء الدنيا . وقال أبو بكر الأنباري : سأل آبن الكواء عليا رضي الله عنه قال : فما البيت المعمور؟ قال : بيت فوق سبع سموات تحت العرش يقال له الضَّرَاح . وكذا في « الصحاح » : والضَّرَاح بالضم بيت في السهاء وهو البيت المعمور عن آبن عباس . وتُحمُّرانه كثرة غاشيته من الملائكة . وقال المهــدوى عنه : حذاء العرش . والذى فى صحيح مسلم عن مالك بن صَعْصَعة عن النبي صلى الله عليه وســلم فى حديث الإسراء: وو ثم رُفع إلى البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هــذا قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملَّكَ إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخرُ ما عليهم " وذكر الحــديث . وفي حديث ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وه أتيت بالبُرَاق " الحديث ؛ وفيه : ود ثم عرج بنا إلى السابعة فأستفتح جبريل عليه السلام فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال عهد \_ صلى الله عليه وسلم \_ قيل وقد بُعث إليــه قال قد بُعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه الســــلام مسنِدا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كلُّ يوم سبعونَ أَلْفَ مَلَكَ لا يعودون إليه " . وعن أبن عباس أيضًا قال : لله في السموات والأرضين خمسةَ عشرَ بيتا ، سبعة في السموات وسبعة في الأرضين والكعبة ، وكلها مقابلة للكعبة ، وقال الحسن : البيت المعمـور هو الكعبة ، البيت الحرام الذي هو معمور من الناس ، يَعمُره الله كل سينة بسائة ألف ، فإن عجز النياس عن ذلك أتمه الله بالملائكة ، وهو أوّل بيت وضعه الله للعبادة في الأرض . وقال الربيع بن أنس : إن البيت المعمور كان

<sup>(</sup>۱) « آخر » برفع الراء ونصبها ، فالنصب على الظرف والرفع على تقـــدير ذلك آخر ما عليهم ؛ والرفع أوجه . ( هامش مسلم ) .

فى الأرض موضع الكعبة فى زمان آدم عليه السلام، فلما كان زمان نوح عليه السلام أمرهم أن يحجوا فأبوا علينه وعصوه، فلما طغى الماء رفع فجعل بحدائه فى السهاء الدنيا، فيعمره كل يوم سبعون ألف ملك، ثم لا يرجعون إليه حتى ينفخ فى الصور ، قال : فبورًا الله جلّ وعن لإبراهيم مكان البيت حيث كان ؛ قال الله تعالى : « وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البيت اللَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرَّكِعِ السُّجُودِ» . ﴿ وَالسَّقْفِ اللهِ يَعنى السهاء سماها سقفا ؛ لأنها للا رض كالسقف للبيت ؛ بيانه : « وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ اللهُ عَفُوظًا » ، وقال آبن عباس : هو العرش وهو سقف الجنة ، ﴿ وَالْبَحْوِرُ الْمَسْجُورِ الْمَسْجُورِ الْمَسْجُورِ الْمَسْجُورِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وقال آبن عباس : هو العرش وهو سقف الجنة ، ﴿ وَالْبَحْوِ الْمَسْجُورِ الْمَسْجُورِ الْمَسْجُورِ الْمَسْجُورِ الْمَسْجُورِ الْمَسْجُورِ الْمَسْجُورِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وقال آبن عباس : هو العرش وهو سقف الجنة ، ﴿ وَالْبَحْوِ الْمَسْجُورِ الْمَسْجُورِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وقال آبن عباس : هو العرش وهو سقف الجنة ، ﴿ وَالْبَعْدِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وقال اللهُ وقال اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ اللهُ واللهُ و

إذا شاء طالـعَ مَسْجُورةً \* تَرَى حَولَمَا النَّبْعَ والسَّاسَمَــا

يريد وعلاً يطالع عينا مسجورة مملوءة . فيجوز أن يكون المملوء نارا فيكون كالقول المتقدم . وكذا قال الضحاك وشمر بن عطية وحمد بن كعب والأخفش بأنه المموقد المحمى بمنزلة التنور المسجور . ومنه قيل : للمسعر مسيجر ؛ ودليل هذا التاويل قوله تعالى : « وَإِذَا البِحارُ سُجِّرَتُ » أَى أوقدت ؛ سَجَرت التَّنُور أسجره سجرا أَى أحميته . وقال سعيد آبن المسيّب قال على رضى الله عنه لرجل من اليهود : أين جهنم ؟ قال : البحر ، قال ما أراك إلا صادقا ، وتلا « وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ » ، « وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِرَتُ » مخففة ، وقال عبد الله آبن عمرو : لايتوضا بماء البحر لأنه طبق جهنم ، وقال كعب : يُسجَر البحر غدا فيزاد في نار جهنم ؟ فهذا قول ، وقال آبن عباس : المسجور الذي ذهب ماؤه ، وقاله أبو العالية ، وروى عطية وذو الزُّمَّة الشاعر عن آبن عباس قال : خرجت أمة لتستق فقالت : إن الحوض مسجور أى فارغ ، قال آبن أبى داود : ليس لذى الرَّمة حديث إلا هذا ، وقيل : المسجور أى المفجور ؛ دليله : « وَإِذَا الْبِحَارُ فُحِّرَتُ » أى تنشفها الأرض فلا يبق فيها ماء . المسجور أى المفجور ؛ دليله : « وَإِذَا الْبِحَارُ فُرِّرَتُ » أى تنشفها الأرض فلا يبق فيها ماء .

<sup>(</sup>١) الساسم غير مهموز شجر ينخذ منه القسى" والسهام ؛ والنبع مثله .

وقول ثالث قاله على رضى الله عنه وعكرمة ؛ قال أبو مكين : سألت عكرمة عن البحر المسجور فقال هو بحر دون العرش . وقال على " : تحت العرش فيه ماء غليظ . و يقال له بحر الحيوان يمطر العباد منه بعد النفخة الأولى أربعين صباحا فينبتون فى قبورهم . وقال الربيع بن أنس : المسجور المختلط العذب بالملح .

قلت: وإليه يرجع معنى « فُحِرَّتُ » فى أحد التأويلين ؛ أى فُحِرُ عذبها فى مالحها ؛ والله أعلم ، وسيأتى ، وروى على آبن أبى طلحة عن آبن عباس قال : المسجور المحبوس ، (إِلَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِحَ ﴾ هذا جواب القسم أى واقع بالمشركين ، قال جُبَير بن مُطْعِم : قدمت المدينة لأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أسارى بدر ، فوافيته يقرأ فى صلاة المغرب « وَالطُّورِ » إلى قوله : ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِحَ ، مَالَهُ مِنْ دافِح » فكأ نما صدع قلبي ، فأسلمت خوفا من نزول العذاب ، وماكنت أظن أن أقوم من مقامى حتى يقع بى العذاب ، وقال هشام بن حسان : آنطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن وعنده رجل يقرأ « وَالطُّورِ » حتى بلغ « إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِحَ عُمَالَهُ مِنْ دَافِع » فبكى الحسن وبكى أصحابه فعل مالك يضطرب حتى غُشى عليه ، ولما وُتى بَكَّار القضاء جاء إليه رجلان يختصمان فتوجهت على أحدهما اليمين ، فرغب إلى الصلح بينهما ، وأنه يعطى خصمه من غيده عوضا من يمينه فأبي إلا اليمين ، فرغب إلى الصلح بينهما ، وأنه يعطى خصمه من عنده عوضا من يمينه فأبي إلا اليمين ، فأطفه بأ قل « وَالطُّورِ » إلى أن قال له قل : إن عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِحُ » هنكى الله قل : إن عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِحُ » إن كنت كاذبا ، فقالها نفرج فكسر من حينه ،

 قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَـوْرًا ﴾ العامل فى يوم قوله : « واقع ً » أى يقع العذاب بهم يوم القيامة وهو اليوم الذى تمور فيه السماء ، قال أهل اللغة : مار الشيءُ يَمُورُ مَـوْرًا ، أى تحرّك وجاء وذهب كما تَتَكفّأ النخلةُ العَيْدانة ؛ أى الطويلة ، والتمنّور مثله ، وقال الضحاك : يموج بعضها فى بعض ، مجاهد : تدور دورا ، أبو عبيدة والأخفش : تكفأ ؛ وأنشد للأعشى : يموج بعضها فى بعض ، مجاهد : تدور دورا ، أبو عبيدة والأخفش : تكفأ ، وأنشد للأعشى :

كَانَّ مِشْيَتَهَا مِن بيتِ جاريَهَا \* مَوْرُ السَّحابةِ لا رَيْثُ ولا عَجَــُلُ وقيل تجرى جريا ، ومنه قول جرير:

وما زالتِ الْقَتْـلَى تَمُـورُ دِماؤُهَا \* بِدجلةَ حـتَّى ماءُ دجلةَ أَشْـكُلُ

وقال آبن عباس : تمــور السماء يومئذ بمــا فيها وتضطرب ، وقيل : يدور أهلها فيها ويموج بعضهم فى بعض ، والمور أيضا الطريق ، ومنه قول طَرَفَة :

\* ... فَــــوْقَ مَـــوْر مُعَبِّــــد \*

والْمَوْرِ الموج . وناقة مَوَّارة اليد أي سريعة . والبعير يمور عضداه إذا ترددا في عَرْض جَنْبه ؛ قال الشاعب :

#### \* على ظَهْـرِ مَـوَّارِ المِـلَاطِ حِصَانِ \*

الملاط الجنب ، وقولهم: لا أدرى أَغارَ أم مَارَ ؛ أى أتى غورا أم دار فرجع إلى نجد ، والمُور بالضم الغبار بالريح ، وقيل : إن السماء هاهنا الفلك وموره اضطراب نظمه واختلاف سيره ، قاله آبن بحر ، ﴿ وَتَسِيرُ الِحْبَالُ سَيْراً ﴾ قال مقاتل : تسير عن أما كنها حتى تستوى بالأرض ، وقيل : تسير كسير السحاب اليوم في الدنيا ؛ بيانه «وَتَرَى الحِبْالَ تَحْسَبُهُ اَ جَامِدَةً وَهِي بَالْأَرْض ، وقيل : تسير كسير السحاب اليوم في الدنيا ؛ بيانه «وَتَرَى الحِبْالَ تَحْسَبُهُ اَ جَامِدَةً وَهِي الشَّمَابِ » ، وقد مضى هذا المعنى في « الكهف » ، ﴿ فَوَ يُلُ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِّينَ ﴾ تَمُرُّ السَّمَابِ » ، وقد مضى هذا المعنى في « الكهف » ، ﴿ فَوَ يُلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّينَ ﴾

<sup>(</sup>١) الأشكل : ما فيه بياض وحمرة .

 <sup>(</sup>۲) البیت من معلقته وتمامه: تباری عتاقا ناجیات وأتبعت: وظیفا وظیفا فوق مور معبد.
 تباری: تعارض و العتاق: النوق الكرام و الناجیات: السریعات و الوظیف عظم الساق و المعبد: المذلل.

<sup>(</sup>٣) راجع جـ ١٠ ص ١٦ ٤ طبعة أولى أو ثانية .

« وَيْلُ » كلمة تقال للهالك ، و إنما دخلت الفاء لأن فى الكلام معنى المجازاة . ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ﴾ أى فى تردد فى الباطل ، وهو خوضهم فى أمر محمد بالتكذيب . وقيل : فى خوض فى أسباب الدنيا يلعبون لا يذكرون حسابا ولا جزاء . وقد مضى فى «براءة» .

الجزء السابع عشر

قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يُدَعُونَ ﴾ ﴿ يَوْمَ » بدل من يومئذ . و ﴿ يُدَعُونَ ﴾ معناه يدفعون إلى جهنم بشدة وعنف ؛ يقال : دَعَعته أَدَعُه دَّا أَى دفعته ؛ ومنه قوله تعالى : ﴿ فَذَلِكَ اللّٰذِي يَدُعُ الْبَيْمِ ﴾ وفي التفسير : إن خزنه جهنم يَغلُون أيديهم إلى أعناقهم ، ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم ، ثم يدفعونهم في النار دفعا على وجوههم ، وزخا في أعناقهم حتى يَردوا النار ، وقرأ أبو رجاء العطاردي وآبن السَّمَيْقَع ﴿ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِجَهَنَّم دَعًا ﴾ بالتخفيف من الدعاء فإذا دنوا من النار قالت لهم الخزنة ﴿ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ في الدنيا ،

قوله تعالى : ﴿ أَفَسِحُرُ هَذَا ﴾ آستفهام معناه التوبيخ والتقريع؛ أى يقال لهم « أَفَسِحْرُ هَذَا » الذى ترون الآن بأعينكم ﴿ أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴾ . وقيل : « أَمْ » بمعنى بل ؛ أى بل كنتم لا تبصرون فى الدنيا ولا تعقلون .

قوله تعالى : ﴿ ٱصْلَوْهَا ﴾ أى تقول لهم الخزنة ذوقوا حرها بالدخول فيها ﴿ فَاصْبِرُوا أَوْلَا تَصْبِرُوا سَوَاءً عَلَيْكُمْ ﴾ أى سواء كان لكم فيها صبر أو لم يكن فـ « .سواء » خبره محذوف ؛ أى سواء عليكم الجزع والصبر فلا ينفعكم شيء ، كما أخبر عنهم أنهم يقولون : « سَوَاءً عَلَيْنَا اَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا » . ﴿ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

قوله تعالى : إِنَّ ٱلْمُتَقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿ فَكَرَهِينَ بِمَا عَالَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيعَا عَالَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيعَا عَالَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿ كُلُوا وَٱشْرَبُوا هَنِيعَا عَلَى مُرْرِ مَّضَفُوفَةٍ وَزُوَّجْنَلَهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿ عَنِي إِنَ

<sup>(</sup>۱) راجع جـ ۸ ص ۲۰۱ طبعة أولى أو ثانية .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴾ لما ذكر حال الكفار ذكر حال المؤمنين أيضا ﴿ فَا كَهِ يَنَ ﴾ أى ذوى فا كهة كثيرة ؛ يقال : رجل فاكه أى ذو فا كهة ، كما يقال : لَا بِنُّ وَتَامِلُ ؛ أى ذو لبن وتمر ؛ قال :

### وغَرَرْتَنِي وزَعمتَ أَنه \* لَكَ لَابِنُ بِالصَّيْفِ تَامِنْ

أى ذو لبن وتمـر . وقرأ الحسن وغيره « فَكهِينَ » بغـير ألف ومعناه معجبين ناعمين في قـول آبن عباس وغيره ؛ يقال : فَكه الرجلُ بالكسر فهـو فكهُ إذا كان طيب النفس مناحا ، والفكه أيضا الأشر البطر ، وقد مضى في «الدخان» القول في هذا ، ﴿ يَمَا آتَاهُمْ ﴾ مناحا ، والفكه أيضا الأشر البطر ، وقد مضى في «الدخان» القول في هذا ، ﴿ يَمَا آتَاهُمْ ﴾ أى أعطاهم ﴿ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ ﴿ كُلُوا وَآشَرَبُوا ﴾ أى يقال لهم ذلك ، ﴿ مَنينًا ﴾ الهنيء ما لا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدر ، قال الزجاج : أى ليهنئكم ما صرتم إليه «هنيئًا » الهنيء ما لا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدر ، قال الزجاج : أى ليهنئكم ما صرتم إليه «هنيئًا» ، وقيل : أى متعتم بنعيم الجنة إمتاعا هنيئا ، وقيل : أى كلوا وآشر بوا هنئتم «هنيئًا» فهو صفة في موضع المصدر ، وقيل : «هنيئًا » أى حلالا ، وقيل : لا أذى فيه ولا غائلة ، وقيل : «هنيئًا » أى لا تموتون ؛ فإن مالا يبقى أو لا يبقى الإنسان معه منغص غير هنيء ،

قوله تعالى: ﴿ مُتَّكِنُينَ عَلَى سُرُورٍ ﴾ سرر جمع سرير وفى الكلام حذف تقديره: متكئين على نمارق سرر . ﴿ مَصْفُوفَة ﴾ قال آبن الأعرابي: أى موصولة بعضها إلى بعض حتى تصير صفّا ، وفى الأخبار أنها تصفّ فى السماء بطول كذا وكذا ؛ فإذا أراد العبد أن يجلس عليها تواضعت له ، فإذا جلس عليها عادت إلى حالها ، قال آبن عباس: هى سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت ، والسرير ما بين مكة وأيلة ، ﴿ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ عِينٍ ﴾ أى قرنّاهم بهن ، قال يونس بن حبيب : تقول العرب زوجته آمر أة وتزوّجت آمر أة وليس من كلام العرب تزوّجت با مرأة ، قال : ﴿ وقول الله عن وجل ﴿ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ عِينٍ ﴾ أى قرنّاهم العرب تزوّجت با مرأة ، قال : ﴿ وقول الله عن وجل ﴿ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ عِينٍ ﴾ أى قرنّاهم بهنّ من قول الله تعالى : ﴿ ٱحْشُرُوا الّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ أى وقرناءهم ، وقال الفراء : تزوّجت با مرأة لغة فى أزد شنوءة ، وقد مضى القول فى معنى الحور العين .

 <sup>(</sup>۱) هو الحطيئة .
 (۲) داجع جـ ۱ ۱ ص ۱ ۳۹ طبعة أولى أو ثانيـــة .

<sup>(</sup>٣) راجع جـ ١٦ ص ١٥٢ وما بمسدها طبعة أوثى أو ثانية ه

قوله تمالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَٱ تَّبَعَيُّمُ ذُرِّ يَتُهُم ﴾ قرأ العامة «وٱتَّبَعَيُّم» بوصل الألف وتشديد التاء وفتح العين و إسكان التاء . وقرأ أبو عمرو «وأَتْبَـعْنَاهُمْ» بقطع الألف و إسكان التـاء والعين ونون ؛ آعتبارا بقوله : «أَلْحَقْنَا بِهُمْ »؛ ليكون الكلام على نســق واحد . فأما قوله : « ذُرِّيُّتُهُمْ » الأولى فقرأها بالجمع آبن عامر وأبو عمرو و يعقوب ورواها عن نافع إلا أن أبا عمرو كسر الناء على المفعول وضم باقيهم . وقرأ الباقون « ذُرّيتُهُمُ » على التوحيد وضم التاء وهو المشهور عن نافع . فأما الثانية فقرأها نافع وآبن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكسر التاء على الجمع . الباقون « ذُرِّ يَّـتَهُمْ » على التوحيد وفتح التاء . وَآختاف في معناه فقيــل عن آبن عباس أربع روايات : الأولى أنه قال : إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة و إن كانوا دونه في العمل لتقرَّ بهم عينه، وتلا هذه الآية . ورواه مرفوعا النحاس في «الناسخ والمنسوخ » له عن سعيد بن جبير عن آبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ود إن الله عزوجل ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة و إن كان لم يبلغها بعمله لتقربهم عينــه " ثم قرأ « والذينَ آمَنُوا وأَثْبَعْنَاهُمْ ذُرِّيّاتِهمْ بِإيمــانِ » الآية . قال أبوجعفر : فصار الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا يجب أن يكون ؛ لأن آبن عباس لا يقول هذا إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه إخبار عن الله عن وجل بمــ يفعله و بمعنى أنه أنزلها جل ثناؤه . الزمخشرى : فيجمع الله لهـم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم ، وبمزاوجة الحور العين ، وبمؤانســة الإخوان المؤرمنين ، وبآجتماع أولادهم ونسلهم بهــم .

وعن آبن عباس أيضا أنه قال : إن الله ليلحق بالمؤمن ذريَّته الصّغار الذين لم يبلغوا الإيمان؛ قاله المهدوى . والذرية تقع على الصغار والكبار، فإن جعلت الذرية ها هنا للصغاركان قوله تعالى : « بِإِيمَان » في موضع الحال من المفعولين ؛ وكان التقدير « بإيمَان » من الآباء . و إن جعلت الذرية للحَجاركان قوله : «بِإِيمَان » حالا من الفاعلين . القول الثالث عن آبن عباس أن المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصار والذرية التابعون . وفي رواية عنـــه : إن كان الآباء أرفع درجة رفع الله الأبناء إلى الآباء، و إن كان الأبناء أرفع درجة رفع الله الآباء إلى الأبناء؛ فالآباء داخلون في آسم الذرية؛ كقوله تعالى : «وَآيَةً لَهُمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرّ يَتَّهُم في الْفُلْك الْمُشَكُّون» . وعن آبن عباس أيضا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : <sup>وو</sup>إذا دخل أهل الجنة الجنــة سأل أحدهم عن أبويه وعرب زوجته وولده فيقال لهــم إنهم لم يدركوا ما أدركت فيقول يا ربّ إني عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به " . وقالت خديجة رضي الله عنها : سألت النبي صلى الله عليــه وسلم عن ولدين لى ماتا فى الحاهليــة فقال لى : ووهما في النار " فلما رأى الكراهيــة في وجهى قال : ود لو رأيت مكانّهما لأبغضتهما " قالت : يا رسول الله فولدي منك؟ قال : ود في الحنة ، ثم قال : ود إن المؤمنين وأولادهم في الحنة والمشركين وأولادهم في النَّار " ثم قــرأ « وَالَّذينَ آمَنُوا وَٱتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَــان » الآية • ﴿ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ أي ما نقصنا الأبناء من ثواب أعمالهم لقصر أعمارهم ، وما نقصنا الآباء من ثواب أعمالهم شيئا بإلحاق الذريات بهـم . والهـاء والميم راجعان إلى قوله تعالى : « وَالَّذِينَ آمَنُوا » . وقال آبن زيد : المعنى « وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ » ألحقنا بالَّذرية أبناءهم الصغار الذين لم يبلغوا العمل ؛ فالهاء والمم على هـــذا القول للَّذرية م وقرأ آبن كثير « وَمَا أَلِيْنَاهُمْ » بكسر اللام . وفتح الباقون . وعن أبى هريرة « آ لَتْنَاهُمْ » بالمدّ؛ قال آبن الأعرابي : أَلَتَه يألته أَلْتًا وآلَته يُؤلته إِيلَاتا وَلَاتُه يَلِيته لَيْتا كُلّها إذا نَقَصه .

<sup>(</sup>۱) هـــذا الحـــديث كان قبــل قوله صـــلى الله عليه وســـلم : « سألت ربى فأعطانى أولاد المشركين خدما لأهل الجنة » .

وفى الصحاح: وَلَاتَه عن وجهه يَلُوته و يَلِيته أى حبسه عن وجهه وصرفه، وكذلك ألاته عن وجهه فَعَل وأَفْعل بمعنى، ويقال أيضا: ما أَلَاته من عمله شيئا أى مانقصه مثل أَلته وقد مضى برها لجورات». ﴿ كُلُّ آمْرِي بِمَاكَسَبَ رَهِينُ ﴾ قيل: يرجع إلى أهل النار. قال آبن عباس: ارتهن أهل جهنم بأعمالهم وصار أهل الجنة إلى نعيمهم؛ ولهذا قال: « كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً . إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ». وقيل: هو عام لكل إنسان مُرْتَهَن بعمله فلا ينقص أحد من ثواب عمله، فأما الزيادة على ثواب العمل فهى تفضل من الله، ويحتمل أن يكون هذا في الذرية الذين لم يؤمنوا فلا ياحقون آباءهم المؤمنين بل يكونون مُرْتَهَنين بكفرهم .

قوله تمالى : ﴿ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَا كَهَةٍ وَلَمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ أى أكثرنا لهــم من ذلك زيادة من الله، أمدّهم بها غير الذي كان لهم .

قوله تعالى : ﴿ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا ﴾ أى يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن وزوجاته وخدمه فى الجندة ، والكأس إناء الخمر وكل إناء مملوء من شراب وغيره ، فإذا فرغ لم يسم كأسا ، وشاهد التنازع والكأس فى اللغة قول الأخطل :

وَشَارِبٍ مُرْبِحٍ بِالكَأْسِ نَادَمَدِي \* لا بِالْمَصُورِ ولا فيها بسَدوَّارِ نَازَعْتُهُ طَيِّبَ الرَّاحِ الشَّمُولِ وَقَدْ \* صَاحَ الدَّجَاجُ وَحَانَتْ وَقْعَةُ السَّارِي وقال آمرة القيس:

فَلَمْ تَنَازَعْنَا الحديثَ وأَسْمَحَتْ \* هَصَرْتُ بغصن ذِى شَمَارِيخَ مَيَّالِ (٣) وقد مضى هـذا في « والصافات » . ﴿ لَا لَغُو فِيهَا ﴾ أى في الكأس أى لا يجرى بينهم لغو

<sup>(</sup>۱) راجع جـ ۱ ۳ ۲ ص ۴ ۶ مل بعدها . (۲) مربح: يخر لضيفانه الربح وهي الفصلان؟ ويروى: مرتج وهو الذي كأسه ملائي بالخمر فيسكر ولا يتغير عن أخلاقه الحيدة . والحصور الضيق البخيل مثل الحصير ، والسوار هو المعر بد الوثاب، ويروى بسئار وهو الذي إذا شرب ترك بقية من الشراب في قمرالإنا، والدجاج هنا المراد به الديكة يريد وقت الســـحر ، يقال هذا دجاج فيريدون الأبثى ، ووقعة السارى — ويروى وقفة السارى — من وقعت الإبل إذا بركت ، والسارى هو السائر بالليل ، وفي نسخ الأصل كلها في الكأس ما زعني ، والتصحيح كما أثبتناه في صدر الكتاب من ديوان الأخطل طبع اليسوعيين ،

<sup>(</sup>٣) راجع به ١٥ ص ٧٧ وما بعدها ففيها الكلام على الكأس .

« وَلاَ تَأْثِيمٌ » ولا ما فيه إثم . والتأثيم تفعيل من الإثم ؛ أى تلك الكأس لا تجعلهم آثمين لأنه مباح لهم ، وقيل : « لَا لَغُو فِيها » أى فى الجنة ، قال آبن عطاء : أَى لغو يكون فى مجلس محله جنّة عدن ، وسقاتهم الملائكة ، وشربهم على ذكر الله ، وريحانهم وتحيتهم من عند الله ، والقوم أضياف الله! « وَلَا تَأْثِيمٌ » ولا كذب ، قاله آبن عباس ، الضحاك : يعنى لا يكذب بعضهم بعضا ، وقرأ آبن كثير وآبن محيصن وأبو عمرو : « لا لَغُو فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ » بفتح آخره ، الباقون بالرفع والتنوين وقد مضى هذا فى «البقرة» عند قوله تعالى : « وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ » والحمد لله ،

قوله تمالى : ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْمٌ عِلْمَانٌ لَمُمْ ﴾ أى بالفوا كه والتحف والطعام والشراب ؟ ودليله : ﴿ يُطَافُ عَلَيْمٍ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ » ، ثم قيل : ودليله : ﴿ يُطَافُ عَلَيْمٍ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ » ، ثم قيل : هم الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم ، فاقتر الله تعالى بهم أعينهم ، وقيل : إنهم مَن أولادهم الذين سبقوهم ، وقيل : هم غلمان خلقوا في الجنة ، قال البكلي : لا يكبرون أبدا ﴿ كَأَنّهُم ﴾ في الحسن والبياض ﴿ أَوْلُو مَكُنُونُ ﴾ في الصّدَف ، والمكنون المصون ، وقوله تعالى : ﴿ يَطُوفُ عَلَيْمٌ وَلْدَانٌ مُحَلّدُونَ » . قيل : هم أولاد المشركين وهم خدم أهل الجنة ، وليس في الجنة تَصَب ولا حاجة إلى خدمة ، ولكنه أخبر بأنهم على نهاية النعيم ، وعن عائشة رضى الله عنها : أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال : ' إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادى الخادم من خدمه فيجيبه ألف كلهم لبيك لبيك " ، وعن عبد الله بن عمر قال من ينادى الخادم من خدمه فيجيبه ألف كلهم لبيك لبيك " ، وعن عبد الله بن عمر قال غلام على عمل الله عليه وسلم : ' ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام كل علام على عمل ليس عليه صاحبه " ، وعن الحسن أنهم قالوا : يا رسول الله إذا كان الخادم كالمؤلؤ فكيف يكون الخدوم ؟ فقال : ' ما بينهما كما بين القمر ليلة اللهر وبين أصفر الكواكب " ، قال الكسائى : كننت الشيء سترته وصنته من الشمس ، وأكنته في نفسي أسرته ، وقال أبو زيد : كننت الشيء سترته وصنته من الشمس جميعا ؛ تقول : كننت المرة وأكنته فهو مكنون ومُكنّ » وكننت الجادية وأكنتها فهي مكنونة ومُكنّة .

<sup>(</sup>١) راجع جـ ٣ ص ٢٦٧ طبعة أولى أو ثانية .

قوله تعالى -: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ ثَيْ قَالُوآ إِنَّا كُنَّا وَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ ثَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ ثَنَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ ثَنَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿ ثَنَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ آلسَّمُومِ ﴿ ثَنَى اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ آلسَّمُومِ ﴿ ثَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ آلسَّمُومِ ﴿ ثَنَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿ ثَنَا لَا لَهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قوله تعالى : ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضَ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ قال آبن عباس : إذا بعثوا من قبورهم سأل بعضهم بعضا ، وقيل : في الجنة « يَتَسَاءَلُونَ » أي يتذا كرون ما كانوا فيه في الدنيا من التعب والخوف من العاقبة ، ويجدون الله تعالى على زوال الخوف عنهم وقيل : يقول بعضهم لبعض بم صرت في هذه المنزلة الرفيعة ؟ ﴿ قَالُوا إِنّا كُمّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴾ أي قال كل مسئول منهم السائله : « إِنّا كُمّا قَبْلُ » أي في الدنيا خائفين وجلين من عذاب الله ، ﴿ قَلُوا اللهُ عَلَيْنَا ﴾ بالجنة والمغفرة ، وقيل : بالتوفيق والهداية ، ﴿ وَوَقَاناً عَذَابَ السّّمُومِ ﴾ قال الحسن : « السَّمُوم » آسم من أسماء النار وطبقة من طباق جهنم ، وقيل : هو النار كما تقول جهنم ، وقيل : نار عذاب السَّمُوم ، والسَّمُوم الربي الحارة تؤنث ؛ يقال منه : شُمَّ يومُنا فهو مسموم والجمع سَمَائم ، قال أبو عبيدة : السَّمُوم بالنهار وقد تكون بالنهار ؛ وقد تستعمل السَّمُوم في لفح البد [ وهو في لفح الله ] والشمس أكثر ؛ قال الراجز :

اليوم يومُ باردُ سَمُومُـهُ \* مَنْ جَزِعِ اليومَ فلا أَلُومهُ

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ﴾ أى فى الدنيا بأن يمنّ علينا بالمغفرة عن تقصيرنا . وقيل : «نَدْعُوهُ» أى نعبده . ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرِّحِيمُ ﴾ وقرأ نافع والكسابى «أَنَّهُ» بفتح الهمزة أى لأنه . الباقون بالكسر على الآبتداء . و «البر» اللطيف ؛ قاله آبن عباس . وعنه أيضا : إنه الصادق فيما وحد ، وقاله آبن جريج .

<sup>(</sup>١) الزيادة من إعراب القرآن للسمين .

قوله تعالى : فَذَكِرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِمِن وَلَا مَجْنُونِ رَبِّيَ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُ نَتَرَبَّصُوا بِهِ مَ رَيْبَ الْمَنُونِ رَبِّي قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعْمُ مِنَ الْمُتَرِيِّصِينَ رَبِّي أَمْ مُهُمْ أَحْلَمُهُم بَالْذَا أَمْ هُمْ قَوْمُ مَعَمُ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ رَبِي أَمْ مُهُمْ أَحْلَمُهُم بَالْذَا أَمْ هُمْ قَوْمُ طَاعُونَ رَبِي فَلْيَأَتُوا بِحَدِيثٍ طَاعُونَ رَبِي فَلْيَأْتُوا جَدِيثٍ مِنْ اللهِ يُؤْمِنُونَ رَبِي فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِنْ اللهِ يَوْمِنُونَ رَبِي فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِنْ اللهِ يَوْمِنُونَ رَبِي فَلْيَأْتُوا جَدِيثٍ مِنْ اللهِ يَوْمِنُونَ رَبِي فَلْيَأْتُوا صَدِقِينَ رَبِي

قوله تعالى : ﴿ فَذَكُمْ ﴾ أى فذكر يا محمد قومك بالقرآن . ﴿ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَة رَبِّكَ ﴾ يعنى برسالة ربك ﴿ بِكَاهِنِ ﴾ تبتدع القول وتخبر بما فى غد من غير وحى . ﴿ وَلَا جَنُونِ ﴾ وهـذا ردّ لقولهم فى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فعقبة بن أبى مُعَيْط قال : إنه مجنون ، وشيبة بن ربيعة قال : إنه ساحر ، وغيرهما قال : كاهن ، فأكذبهم الله تعالى وردّ عليهم ، ثم قيل : إن معنى « فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَة رَبِّكَ » القسم ؛ أى وبنعمة الله ما أنت بكاهن ولا مجنون ، وقيل : ليس قسما ، وإنما هو كما تقول : ما أنت بحمد الله بجاهل ؛ أى قد برأك الله من ذلك .

قوله تعالى : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاءِلَ ﴾ أى بل يقولون محمد شاعر. قال سيبويه : خوطب العباد بما جرى فى كلامهم ، قال أبو جعفر النحاس : وهذا كلام حسن إلا أنه غير مبين ولا مشروح ، يريد سيبويه أن «أَمْ» فى كلام العرب لخروج من حديث إلى حديث ؛ كما قال : ﴿ أَنَهُ أَنُهُ مُ أَنَهُ أُمْ تُلُمُ \*

فتم الكلام ثم خرج إلى شيء آخر فقال:

\* أَمِّ الْحَبْلُ وَاهِ بِهَا مُنْجَذَمُ \*

فما جاء فى كتاب الله تعالى من هذا فمعناه التقرير والتوبيخ والحروج من حديث إلى حديث ، والنحويون يمثلونها ببل. ﴿ نَتَرَبُّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴾ قال قتادة: قال قوم من الكيَّفار تَربَّصوا

<sup>(</sup>١) هو الأعشى .

بمحمد الموت يكفيكوه كما كفى شاعر بنى فلان. قال الضحاك : هؤلاء بنو عبد الدار نسبوه إلى أنه شاعر، أى يهلك عن قريب كما هلك مَنْ قبلُ من الشعراء، وأن أباه مات شابا فربما يموت كما مات أبوه ، وقال الأخفش : نتربص به إلى ريب المنون فحذف حرف الحر، كما تقول : قصدت زيدا وقصدت إلى زيد ، والمنون الموت في قول آبن عبس ، قال أبو الغول الطَّهوى :

هُمْ مَنَّهُوا حِمَى الْوَقَبَى بِضَرْبٍ \* يُؤلِّف بين أَشْـتاتِ الْمُنَّونِ

أى المنايا؛ يقول: إن الضرب يجمع بين قوم متفرق الأمكنة لو أتتهم مناياهم فى أماكنهم لأتتهم متفرقة ، فآجتم متفرقة ، فآجتم عن أبي مالك عن آبن عباس : « ريب » فى القرآن شـك إلا مكانا واحدا فى الطور « ريب المنونِ » يعنى حوادث الأمور ؛ وقال الشاعر : «

تَرَبَّض بها رَيْبَ المُنَوْنِ لَعَلَّها \* تُطَلَّقُ يوماً أو يَمُوتُ حَلِيلُها وقال مجاهد: «رَيْبَ المُنُون » حوادث الدهر، والمنون هو الدهر، قال أبو ذُوَّ يْب: أَمِنَ المنونِ ورَيْبِـه تَتَوجَّـهُ \* والدَّهرُليس بمُعْتِبٍ مَنْ يَعْزَعُ وقال الأعشى:

أَأَنْ رَأَتْ رَجَلًا أَعْشَى أَضَّرَّبِهِ \* رَيْبُ المنونِ ودَهُمُ مُتْبِلُ خَيِلُ

قال الأصمعى : المنون الليل والنهار؛ وسميا بذلك لأنهما ينقصان الأعمار ويقطعان الآجال . وعنه : أنه قيل للدهر منون، لأنه يذهب بُمنَّة الحيوان أى قويّه وكذلك المنيَّة ، أبو عبيدة : قيل للدهر منون؛ لأنه مُضْعِف من قولهم حَبْلُ منين أى ضعيف، والمنين الغبار الضعيف . قال الفراء : والمنون مؤنثة وتكون واحدا و جمعا ، الأصمعى : المنون واحد لاجماعة له .

<sup>(</sup>۱) هو من بنى نهشل واسمه علباء بن جوشن . والوقبى كحمزى ماء لبنى مالك بن مازن مشهور بوقائع عديدة وهو على طريق المدينة من البصرة .

<sup>(</sup>٢) الذي في نسخ الأصل : قال أبن عباس وليس بشيء ، وفي سائر كتب التفسير قال الشاعر كما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) يروى : ودهر مفند . وهي الرواية المشهورة . متبل مسقم أو يذهب بالأهل والولد . وخبل ككتف ملتو على أهله لا يرون فيه سرورا .

الأخفش : هو جماعة لاواحد له ، والمنون يذكر و يؤنث فمن ذكره جعله الدهم أو الموت، ومن أنثه فعلى الحمل على المعنى كأنه أراد المنية ،

قوله تعالى : ﴿ قُلْ تَرَبَّصُوا ﴾ أى قل لهم يا مجد تَربَّصـوا أى النتظروا . ﴿ فَإِنِّى مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴾ أى من المنتظرين بكم العذاب؛ فُعُذِّبوا يوم بدر بالسيف .

قوله تعالى : ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلاَمُهُلَّمُ وَقَدِلَ الْحَدَبِ عليك . ﴿ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴾ أى أم طَغَوا بغير عقول . وقيل : « أَمْ » بمعنى بل أى بل كفروا طغيانا و إن ظهر لهم الحق . وقيل لعمرو بن العاص : ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالتعقل ؟ فقال : تلك عقول كادها الله ؛ أى لم يصحبها بالتوفيق . وقيل : « أَحْلاَمُهُمْ » أى أذهانهم ؛ لأن العقل لا يُعطَى للكافر ولوكان له عقل لآمن . و إنما يُعطَى الكافر الذهن فصار عليه حجة . والدّهن يقبل العلم جملة ، والعقل يميز العلم و يقدر المقادير لحدود الأمر والنهى . و روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال : يا رسول الله ما أعقل فلانا النصرانى! فقال : و وقالُوا لَوْ كُمَّا تَسْمُحُ أَوْ نَهْقُلُ مَا كُمَّا في أَصْحَابِ السّعيرِ » . وفي حديث آبن عمر : فزجره النبي صلى الله عليه وسلم أن أو تُمْقُلُ مَا كُمَّا في أَصْحَابِ السّعيرِ » . وفي حديث آبن عمر : فزجره النبي صلى الله عليه وسلم ، وقي حديث آبن عمر : فزجره النبي صلى الله عليه وسلم ، أو تُمَّقُلُ مَا يَقُولُونَ تَقَدَولَهُ ﴾ أى آفتعله وآفتراه ، يعنى القرآن . والتقوّل تكلّف القول ، و إنما يستعمل في الكذب في غالب الأمر ، ويقال قولتني ما لم أقل وأقولتني ما لم أقل أى آذعيته يستعمل في الكذب في غالب الأمر ، ويقال قولتني ما لم أقل وأقولتني ما لم أقل أى آذعيته يعتم قال :

وَمَنْزِلَةٌ فَى دَارِ صِـدْقٍ وغِبْطَـةٍ \* وَمَا ٱقْتَالَ مِن حُكْمٍ عَلَى ّطَبِيبُ فأم الأولى للإنكار والثانية للإيجاب أى ليس كما يقولون . ﴿ بَلْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ جحدا وآستجارا. ﴿ فَلْيَاتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ﴾ أى بقرآن يشبهه من تلقاء أنفسهم ﴿ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴾ فى أن مجدا آفتراه . وقرأ الجحدرى « فَلْيَاتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ » بالإضافة ، والهاء فى « مثله » للنبي صلى الله

<sup>(</sup>۱) هو کعب بن سعد الغنوی .

عليه وسلم ، وأضيف الحديث الذي يراد به القرآن إليه لأنه المبعوث به ، والهاء على قراءة الجماعة للقرآن .

قوله تعالى : أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ اللّهَ عَندَهُمْ نَحْرَآبِنُ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَلُوْتِ وَٱلْأَرْضَ بَلَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ اللّهَ عَندَهُمْ نَحْرَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ ﴿ اللّهَ الْمُ لَمُ اللّهُ يَسْتَمِعُونَ فِيلَةً فَلْمَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مَنْبِينٍ ﴿ اللّهِ أَمْ لَهُ ٱلْبَلَنْتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ مُنْ مَن مَعْرَمِ مَنْ هَغْرَمِ مَنْ هَكُونَ ﴿ اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَندَهُمُ الْعَيْبُ فَهُمْ أَمْ لَكُ اللّهُ عَندَهُمُ الْعَيْبُ فَهُمْ مَن مَعْرَمِ مَنْ هَغْرَمِ مَنْ هَكُونَ ﴿ اللّهِ عَندَهُمُ الْعَيْبُ فَهُمْ مَن مَعْرَمِ مَنْ هَغْرَمِ مَنْ اللّهُ عَمّا لَيْنِ كَفُرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَمّا يَشْرِكُونَ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمّا يَشْرِكُونَ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَيْرُ اللّهِ عَمّا يَشْرِكُونَ وَيَ

قوله تعالى : ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ ﴾ « أم » صلة زائدة والتقدير أخلقوا من غير شيء ، قال آبن عباس : من غير ربّ خلقهم وقدرهم ، وقيل : من غير أمّ ولا أب فه ما كالجماد لا يعقلون ولا تقوم لله عليهم حجة ؛ ليسوا كذلك ، أليس قد خُلِقوا من نطفة وعَلَقة ومُشغة ؛ قاله آبن عطاء ، وقال آبن كيسان : أم خُلِقوا عبثا وتُوكوا سُدًى « مِنْ غيرِ شيء » أى لغير شيء «فين» بمعنى اللام ، ﴿ أَمْ هُمُ الْحُلَاتُونَ ﴾ أى أيقولون إنهم خَلَقوا أنفسهم فهم لا يأتمرون لأمم الله وهم لا يقولون ذلك ، و إذا أقروا أن مَمَّ خالقا غيرهم في الذي يمنعهم من الإقرار له بالعبادة دون الأصنام ، ومن الإقرار بأنه قادر على البعث ، ﴿ أَمْ خَلَقُوا السَّمَواتِ وَالاَّرْضَ ﴾ أى ليس الأمم كذلك فإنهم لم يخلقوا شيئا ﴿ بَلْ لا يُوقِنُونَ ﴾ بالحق ﴿ أَمْ عِندُهُمُ خَلَتُنُ رَبِّكَ ﴾ أم عندهم ذلك فيستغنوا عن الله و يعرضوا عن أمره ، وقال آبن عباس : خائن ربك المطر والرزق ، وقيل : مفاتيح الرحة ، وقال عَرْمة : النبوة ، أى أفباً يديم مفاتيح ربك بالرسالة يضعونها حيث شاءوا ، وضرب المشل بالخزائن ؛ لأن الخزائة بيت مفاتيح ربك بالرسالة يضعونها حيث شاءوا ، وضرب المشل بالخزائن ؛ لأن الخزائة بيت

يهياً لجمع أنواع مختلفة من الدخائر، ومقدورات الربّ كالخزائن التى فيها من كل الأجناس فلا نهاية لها . ﴿ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ ﴾ قال آبن عباس : المسلّطون الجبّارون ، وعنه أيضا : المبطلون ، وقاله الضحاك ، وعن آبن عباس أيضا : أم هم المتولّون ، عطاء : أم هم أر باب قاهرون ، قال عطاء : يقال تسييطرت على أى آتخذتنى خَولا لك ، وقاله أبو عبيدة ، وفي الصحاح : المسيطر والمصيطر المسلّط على الشيء ليُشرف عليه و يتعهد أحواله و يكتب عمله ، وأصله من السّطر ، لأن الكتاب يُسَطّر والذي يفعله مُسَطِّر ومُسَيْطر ، يقال سَيطرت علينا ، آبن بحر : «أَمْ هُمُ المُسَيْطرُونَ » أى هم الحفظة ؛ مأخوذ من تسطير الكتاب الذي يحفظ ما كتب فيه ، فصار المسيطر ها هنا حافظا ما كتبه الله في اللوح المحفوظ ، وفيه ثلاث يخفظ ما كتب فيه ، فصار المسيطر ها هنا حافظا ما كتبه الله في اللوح المحفوظ ، وفيه ثلاث لغات : الصاد و بها قرأت العامة ، والسين وهي قراءة آبن مُحيَّصِن وحميد ومجاهد وقُنبُ ل لغات : الصاد و بها قرأت العامة ، والسين وهي قراءة آبن مُحيَّصِن وحميد ومجاهد وقُنبُ ل

قوله تعالى : ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلِمَ أَى أَيدَّءُونَ أَن لَهُم مُرتقَى إلى السهاء ومصعدا وسلبها ﴿ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ﴾ أى عليه الأخبار ويصلون به إلى علم الغيب ، كما يصل إليه مجد صلى الله عليه وسلم بطريق الوحى . ﴿ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ﴾ أى بججة بينة أن هذا الذي هم عليه حق ، والسّلم واحد السلالم التي يرتقي عليها ، و ربما سمى الغرز بذلك ؛ قال أبو الرَّبيس الثعلبي يصف ناقته :

مُطَارَةُ قَلْبٍ إِن ثَنَى الرِّجْلَ ربَّهُ \* بِسُلِمٌ غَرْزٍ فَي مُنَاخٍ يُعاجِلُهُ وقال زُهـير:

وَمَنْ هَابَ أَسَـبَابِ المُنِيَّـةِ يَلْقَهَا \* وَآـوْ رَامَ أَسَـبَابَ السَّمَاءِ بِسُـلِمَّ وقال آخــر:

تَجَنَّيْتِ لَى ذَنبًا وَمَا إِنْ جَنَيْتُه \* لِتَتَّخِذِى عُذُرًا إِلَى الْهَجْـ رَسُلُّمْ

<sup>(</sup>۱) ويروى:

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه

وهي الرواية المشهورة .

وقال آبن مُقْبل فى الجمع :

لا تُخْدِرُ المدرءَ أَخْجاءُ البِدَو وَلا \* يُبنّى له فى السّدمَواتِ السَّلالِيمُ الاجَاء النواحى مثل الأرجاء واحدها حَجًا و رَجًا مقصور ، ويروى : أعْناء البلاد ، والأعْناء أيضا الجوانب والنواحى واحدها عِنْو بالكسر ، وقال آبن الأعرابي : واحدها عَنَّا مقصور وجاءنا أعناء من الناس واحدهم عِنْو بالكسروهم قوم من قبائل شتى ، « يَسْتَمعُونَ فِيهِ » وجاءنا أعناء من الناس واحدهم عِنْو بالكسروهم قوم من قبائل شتى ، « يَسْتَمعُونَ فِيهِ » أي عليه ؛ كقوله تعالى : « فِي جُذُوعِ النَّخْل » أي عليها ؛ قاله الأخفش ، وقال أبو عبيدة : يستمعون به ، وقال الزجاج : أي ألهم كجريل الذي يأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم بالوحى ،

قوله تعالى : ﴿ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴾ سَفّه أحلامهم تو بيخا لهم وتقريعا . أى أتضيفون إلى الله البنات مع أنفتكم منهن ، ومن كان عقله هكذا فلا يستبعد منه إنكار البعث . ﴿ أَمْ تَسَالُهُمُ أَجَرًا ﴾ أى على تبليغ الرسالة . ﴿ فَهُمْ مِنْ مُغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴾ أى فهم من المغرم الذي تطلبهم به ﴿ مُثْقَلُونَ ﴾ جهدون لما كلفتهم به . ﴿ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُتُبُونَ ﴾ أى يكتبون للناس ما أرادوه من علم الغيوب ، وقيل : أى أم عندهم علم ما غاب عن الناس حتى علموا أن ما أخبرهم به الرسول من أمر القيامة والجنة والنار والبعث باطل ، وقال قتادة : لما قالوا نتربص به ريب المنون قال الله تعالى : ﴿ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ ﴾ حتى علموا متى يموت محمد أو إلى ما يؤول إليه أمره ، وقال آبن عباس : أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه و يخبرون الناس بما فيه ، وقال القتبى : يكتبون يحكون والكتاب الحم ؛ ومنه قوله ما فيه و يخبرون الناس بما فيه ، وقال القتبى : يكتبون يحكون والكتاب الحم ؛ ومنه قوله تعالى : ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهُ الرَّمْحَةُ ﴾ أى حكم ، وقوله عليه الصلاة والسلام : ووالذى نفسى بيده لأحكن بينكم بكتاب الله ٤٠ أى بحكم الله .

قوله تعالى : ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَا ﴾ أى مكرا بك فى دار النَّدُوة ، ﴿ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴾ أى المحور بهم «وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّ عُلِا بِأَهْلِهِ » وذلك أنهم قتلوا ببدر ، ﴿ مُمْ الْمَكِيدُونَ ﴾ أى المحور بهم «وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّ عُمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ نزه نفسه أن يكون ﴿ أَمْ هَمُ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ نزه نفسه أن يكون له شريك ، قال الخليل : كل ما فى سورة « والطور » من ذِكر « أَمْ » فكلمة الستفهام وليس بعطف ،

قوله تعالى : وَإِن يَرَوْا كَسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ رَبِي فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُضْعَقُونَ رَبِي يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ رَبِي

قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَرُوْا كِسْدُهَا مِنَ السَّمَاءِ » وقولهم : ﴿ أَوْ تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا » فأعلم ﴿ فَأَسْقِطُ وَفَعَلَ ذَلِكَ لِقَالُوا : ﴿ شَحَابُ مَنْ كُومُ ﴾ أى بعضه فوق بعض سقط علينا وليس سماء ، وهدذا فعل المعاند أو فعل من آستولى عليه التقليد، وكان في المشركين القسمان ، والكسف جمع كشفة وهي القطعة من الشيء ؛ يقال : أعطني كشفة من ثو بك، ويقال في جمعها أيضا : كشف، ويقال : الكشف والكشفة واحد ، وقال الأخفش : من قرأ كشفًا جعله واحدا ومن قرأ «كسفا » جعله جمعا ، وقد تقدم القول في هذا في « سبحان » وغيرها والحمد لله .

قوله تعالى : ﴿ فَذَرْهُمْ ﴾ منسوخ بآية السيف ، ﴿ حَتَّى يُكَلَقُوا يَوْمَهُمُ الذِي فِيـهِ يَصْعَقُونَ ﴾ بفتح الياء قراءة العامة ، وقرأ آبن عامر وعاصم بضمها ، قال الفراء : هما لغنان صَعِق وصُعق مثل سَعِد وسُعد ، قال قنادة : يوم يمونون ، وقيل : يوم بدر ، وقيل : يوم النفخة الأولى ، وقيل : يوم القيامة يأتيهم فيه من العذاب ما يزيل عقولهم ، وقيل : «يُصْعَقُون» بضم الياء من أصعقه الله ،

قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُ مُ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾ أى ماكادوا به النبى صلى الله عليه وسلم في الدنيا . ﴿ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ من الله . و « يَوْمَ » منصوب على البدل من «يَوْمَهُمُ الدِّي فيه يُضْعَقُونَ » .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أى كفروا ﴿ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ ﴾ قيل : قبل موتهم ، آبن زيد : مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلايا وذهاب الأموال والأولاد ، مجاهد : هو الجوع والجهد سبع سنين ، آبن عباس : هو القتل ، وعنه : عذاب القبر ، وقاله البَرَاء بن عاذِب وعلى رضى الله عنهم ، فد « ـدُونَ » بمعنى غير ، وقيل : عذابا أخف من عذاب الآخرة ، ﴿ وَلَكِنَّ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ما يصيرون إليه ،

قوله تعالى : ﴿ وَآصْبِرْ لِحُكُمْ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُلِنَا ﴾

فيــه مسئلتان :

الأولى \_ « وَآصْبِرْ لِحُكِمْ رَبِّكَ » قيل : لقضاء ربك فيما حملك من رسالته . وقيل : لبلائه فيما آبتلاك به من قومك ؛ ثم نسخ بآية السيف .

الثانيــة ــ قوله تعـالى : « فَإِنَّكَ بِأَعْيُدِناً » أى بمرأى منظر منا نرى ونسمع ماتقول وتفعل ، وقيـل : بحيث نراك ونحفظك ونحوطك ونحرسك ونرعاك ، والمعنى واحد ، ومنه قوله تعالى لموسى عليه السلام : « وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي » أى بحفظى وحراستى وقد تقدّم ، قوله تعالى لموسى عليه السلام : « وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي » أى بحفظى وحراستى وقد تقدّم ، قوله تعـالى : ﴿ وَسَبِّحْ بِحَدْ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِدْبَارَ النَّجُومِ ﴾ قوله تعـالى : ﴿ وَسَبِّحْ بِحَدْ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِدْبَارَ النَّجُومِ ﴾ فيـــه مسئلتان :

الأولى \_ قوله تعالى : « وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ » آختلف فى تأويل قوله : « حِينَ تَقُومُ » فقال عون بن مالك وآبن مسعود وعطاء وسعيد بن جبير وسفيان الثورى وأبو الأحوص : يسبح الله حين يقوم من مجلسه ؛ فيقول سبحان الله وبحمده ، أو سبحانك اللهم وبحمدك ؛ فإن كان المجلس خيرا آزددت ثناء حسنا ، و إن كان غير ذلك كان كفارة له ؛ ودليل هـذا التأويل ما خرّجه الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه : سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غُفِر له ما كان في مجلسه ذلك ؟ قال حديث

<sup>(</sup>١) راجع جـ ١١ ص ١٩٦ في بعدها طبعة أولى أو ثانية •

حسن صحيح غريب. وفيه عن آبن عمر قال : كنا نعدّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس قال حديث حسن صحيح غربب . وقال مجمله بن كعب والضحاك والربيع : المعنى حين تقوم إلى الصلاة . قال الضحاك يقول : الله أكبر كبيرا ، والحمــ ل لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً . قال الكما الطبرى : وهذا فيه بُعــد ؛ فإن قوله : « حينَ تَقُومُ » لا يدل على التسبيح بعد التكبير، فإن التكبير هو الذي يكون بعد القيام، والتسبيح يكون وراء ذلك، فدل على أن المراد فيــه حين تقوم من كل مكان كما قال آبن مسعود رضي الله عنــه. وقال أبو الجوزاء وحسان بن عطية : المعنى حين تقوم من منامك . قال حسان : ليكون مفتتحا لعمـله بذكر الله . وقال الكلبي : وآذكر الله باللسان حين تقــوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة وهي صلاة الفجر . وفي هذا روايات مختلفات صحاح ؛ منها حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وفر من تعارُّر في الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم أغفرلي أو دعا ٱستجيب له فإن توضأ وصلِّي قبلت صلاته " خرَّجه البخاري . تَعَارَّ الرجلُ من الليل إذا هَبِّ من نومه مع صوت؛ ومنه عَارَّ الظَّامِمُ يَعارُّ عرَارا وهو صوته؛ و بعضهم يقول : عَمَّ الظَّلِيمُ يَعـرُّ عرَّاراكما قالوا زَمَن النَّعامُ يَزْمنُ زمَّارا . وعن آبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: ود اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهنّ ولك الحمد أنت قَيُّوم السموات والأرض وقولك الحقّ وَلَقَاؤُكُ الحُقُّ والجنــة حقُّ والنار حقُّ والساعة حقُّ والنبيون حقُّ ومجــد حقُّ اللهم لك أسلمت وعليك توكلت و بك آمنت و إليك أنبت و بك خاصمت و إليــك حاكمت فاغفرلى ما قدّمت وما أخرت وأسررت وأعلنت أنت المقدّم وأنت المـؤنَّر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك" متفق عليه . وعن آبن عباس أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا آستيقظ من الليــل مسح النوم عن وجهه ؛ ثم قرأ العشر الآيات الأواخر من سورة « Tل عمران » . وقال زيد بن أسلم: المعنى حين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهر . قال آبن العربى: أما نوم القائلة فليس فيه أثر وهو ملحق بنوم الليل . وقال الضحاك : إنه التسبيح في الصلاة إذا قام إليها . الماوردى : وفي هذا التسبيح قولان : أحدهما وهو قوله سبحان ربى العظيم في الركوع وسبحان ربى الأعلى في السجود . الثانى إنه التوجه في الصلاة يقول : سبحانك اللهم و بحمدك وتبارك آسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك . قال آبن العربى : من قال إنه التسبيح للصلاة فهذا أفضله ، والآثار في ذلك كثيرة أعظمها ما ثبت عن على بن أبى طالب رضى الله عند ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : وجهت وجهى " الحديث ، وقد ذكرناه وغيره في آخر سورة « الأنعام » ، وفي البخارى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال قلت : يا رسول الله علمت نه في صلاتى ؛ فقال : "و قل اللهم إنى ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرلى مغفرة من عندك وآرحني إنك أنت الغفور الرحيم " .

الثانيــة ــ قوله تعالى : «وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبّحُهُ وَإِدْبَا رَالنّجُومِ» تقدّم في «ق» مستوفى عند قوله تعالى : «وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبّحُهُ وَأَدْبَارَ السّّجُودِ» ، وأما «إِدْبَارَ النّجُومِ» فقال على عند قوله تعالى : «وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبّحُهُ وَأَدْبَارَ السّّجُودِ» ، وأما «إِدْبَارَ النّجُومِ» فقال على على الندب وجعلها منسوخة بالصلوات الخمس ، وعن الضحاك وآبن زيد : أن قوله : «وَإِدْبَارَ النّجُومِ » يريد به صلاة الصبح وهـو آختيار الطبرى " ، وعن آبن عباس : أنه التسبيح في آخرالصلوات ، و بكسر الهمزة في «إِدْبَارَ النّجُومِ » قرأ السبعة على المصدر حسب ما بيناه في «قَ » ، وقرأ سالم بن أبي الجعد وحمد بن السّمَيْقَع « وَأَدْبَارَ » بالفتح ومثله روى عن يعقوب وسلام وأيوب ، وهو جمع دُبْر ودُبُر، ودُبْر الأمر ودُبُره آخره ، وروى الترمذي من حديث محمد بن فضيل، عن رشدين بن كريب عن أبيه عن آبن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : و إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر وإدبار السجود الركعتان بعد المغرب "

<sup>(</sup>١) واجع جـ ٧ ص ١٥٣ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠ (٢). واجع ص ٢٥ من هذا الجزء أ.

قال : حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هـذا الوجه من حديث محمد بن فضيل عن رشدين بن كريب أيهما رشدين بن كريب ، وسألت مجهد بن إسمعيل عن محمد بن فضيل ورشدين بن كريب أيهما أوثق ؟ فقال : ما أقربهما ؛ ومجمد عندى أرجح ، قال : وسألت عبه الله بن عبه الرحمن عن ههذا فقال : ما أقربهما ؛ ورشدين بن كريب أرجحهما عندى ، قال الترمذى : والقول ما قال أبو محمد ورشدين بن كريب عندى أرجح من محمد وأقدم وقد أدرك رشدين آبن عباس ورآه ، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشه معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح ، وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم على شيء من النوافل أشه معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح ، وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قال : و ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ؟ ، تم تفسير سورة « والطور » والحمد لله .

## ســورة والنجــم مكية وهي إحدى وستون آية

مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . وقال آبن عباس وقتادة : إلا آية منها وهي قوله : « النّدينَ يَعْتَنبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمُ وَالْفَوَاحِشَ » الآية . وقيل : آثنتان وستون آية . وقيل : إن السورة كلها مدنية . والصحيح أنها مكية لما روى آبن مسعود أنه قال : هي أقل سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة . وفي « البخارى » عن آبن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم ، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ، وعن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد لها ، في ابق أحد من القوم إلا سجد ، فأخذ رجل من القوم كفًا من حصباء أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال : يكفيني هذا ، قال عبد الله : فلقد رأيته بعدد قُتِل كافرا ، متفق عليه ، الرجل يقال له أمية بن خلف ، وفي الصحيحين عن زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة « وَالنَّجْم إِذَا هَوَى » فلم يسجد ، وقد مضى في آخر «الأعراف» القول في هذا والحمد لله .

<sup>(</sup>١) وأجع جـ ٧ ص ٧ ٥ ٣ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية .

# بِنَ إِلَّامِ الرَّحْدِ الرَّحِيمِ

وَ ٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ شِي مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ شِي وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهُوَىٰ شِي وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَىٰ شِي عَلَيْهُ شَديدُ ٱلْهُوَىٰ شِي عَنِ ٱلْهُوَىٰ شِي الْهُوَىٰ شِي عَلَيْهُ شَديدُ ٱلْهُوَىٰ شِي دُو مِنَّ إِنْ هُو إِلَّا وَحَىٰ يُوحَىٰ شِي عَلَيْهُ شَديدُ ٱلْهُوَىٰ شِي دُو مِنَّ إِنَّ هُوَ بِٱلْأُفُتِ ٱلْأَعْلَىٰ شِي مُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ شِي دُو مِنَ أَوْ مَن وَهُو بِٱلْأُفُتِ ٱلْأَعْلَىٰ شِي مُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ شِي فَا وَحَىٰ فَا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنِي شِي فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مِ مَا أَوْحَىٰ فَيْ

قوله تعالى : ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴾ قال آبن عباس ومجاهد : معنى « وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى » والثُّرَيّا إذا سقطت مع الفجر ؛ والعرب تسمى الثّريا نجما و إن كانت فى العدد نجوما ؛ يقال إنها سبعة أنجم ، ستة منها ظاهرة وواحد خفى " يَمتحن الناسُ به أبصارهم ، وفي « الشّفا » للقاضى عياض : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى فى الثريا أحد عشر نجما ، وعن مجاهد أيضا أن المعنى والقرآن إذا نزل ؛ لأنه كان ينزل نجوما ، وقاله الفرّاء ، وعنه أيضا : يعنى نجوم السماء كلها حين تغرب ، وهو قول الحسن قال : أقسم الله بالنجوم إذا غابت ، وليس يمتنع أن يعبر عنها بلفظ واحد ومعناه جمع ؛ كقول الراعى :

فَباتَتْ تَعُـــُدُّ النَّجْمَ فَى مُسْتَحِيرةٍ \* سَرِيع بِأَيدى الآكلين جُمودُها وقال عمر بن أبي رَبيعة :

أَحْسَنُ النَّجْمِ فِي السَّمَاءِ النُّرَيَّا \* والنُّرَيَّا فِي الأرضِ زَيْنُ النِّسَاءِ

وقال الحسن أيضا : المراد بالنجم النجوم إذا سقطت يوم القيامة ، وقال السدى : إن النجم هنا الزهرة لأن قوما من العرب كانوا يعبدونها ، وقيل : المراد به النجوم التي ترجم بها الشياطين ، وسببه أن الله تعالى لما أراد بعث مجد صلى الله عليه وسلم رسولا كثر أنقضاض الكواكب قبل مولده ، فذعر أكثر العرب منها وفزعوا إلى كاهن كان لهم ضريرا ، كان يخبرهم بالحوادث فسألوه عنها فقال : أنظروا البروج الآثني عشر فإن آنقض

منها شيء فهو ذهاب الدنيا، فإن لم ينقض منها شئ فسيحدث في الدنيا أمر عظيم ، فآستشعروا ذلك، فلمل أبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الأمر العظيم الذي استشعروه ، فأنزل الله تعالى : « والنَّجْم إذا هَوَى » أى ذلك النجم الذي هوى هو له فد النبقة التي حدث وقيل: النجم هنا النبت الذي ليس له ساق، وهوى أي سقط على الأرض ، وقال جعفر بن محمد بن على بن الحسين رضى الله عنهم : «وَالنَّجْم » يعني عجدا صلى الله عليه وسلم « إذا هَوى » إذا نزل من السهاء ليلة المعواج ، وعن عُرُوة بن الزبير رضى الله عنهما أن عُتبة بن أبي لهب وكان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحروج إلى الشام فقال : لآنين عبدا فلأوذينه ، فأتاه فقال : يا عهد هو كافر بالنجم إذا هوى ، وبالذي دنا فتدلى ، ثم تَقَل في وجه رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم : و اللهم سلّط عليه كلبا من كلابك " وكان أبو طالب حاضرا فوجم لها وقال : ما كان أغناك يابن أخى عن هذه الدعوة ، فرجع عُتبة إلى أبيه فأخبره ، ثم خرجوا إلى الشام ، فنزلوا منزلا ، فأشرف عليهم راهب من الدير فقال لهم : إن هذه أرض مَسْبَعة ، الشام ، فنزلوا منزلا ، فأشرف عليهم راهب من الدير فقال لهم : إن همذه أرض مَسْبَعة ، فقال أبو لهب لأصحابه : أغيثونا يامعشر قريش هذه الليلة ! فإنى أخاف على آبني دعوة عهد ، فقال أبو لهب لأصحابه : أغيثونا يامعشر قريش هذه الليلة ! فإنى أخاف على آبني دعوة عهد ، فقال أبو لهب وأناخوها حوله م وأحدقوا بعتبة ، فاء الأسد يتشمّم وجوههم حتى ضرب عُتبة فقتله ، وقال حسّان :

مَنْ يَرْجِعِ العَامَ إِلَى أَهْلِهِ \* فَمَا أَكِيلُ السَّبْعِ بِالرَّاجِعِ وأصل النَّجْم الطلوع ؛ يقال : نَجَم السنُّ ونَجَم فلانُّ ببلاد كذا أى خرج على السلطان . والهُموِي ّ النزول والسقوط ؛ يقال : هَوَى يَهْوِى هُويًا مثل مَضَى يَمْضِي مُضِيّا ؛ قال زُهَير :

فَشَيَّجَ بِهِ الْأَمَاعِنَ وَهِي تَهْوِي \* هُوِيَّ الدَّلْوِ أَسْلَمَهَا الرِّشَاءُ

<sup>(</sup>١) في نسخة : من يرجع الآن .

<sup>(</sup>٢) شج : علا . والبيت في وصف عير وأتنه ؛ أى لما وجد العير أن صنيبعات قد انقطع ماؤها النقل عنها إلى غيرها فجعل يعلو بالأتن الأماعن وهي حزون الأرض الكثيرة الحصى .

وقال آخـر:

بَيْنَمَا نَحْرَتُ بِالبَلَاكِثِ فَالقَ \* عِ سِـرَاعاً والعِيسُ تَهْـوِى هُـوِياً خَطَرتُ خَطْرةُ على القَلْبِ مِن ذِكُ \* ـرَاكِ وَهْناً فِى ٱستطعتُ مُضِـيًا الأصمعى : هَوَى بالفتح يَهْـوِي هُوِيًّا أَى سقط إلى أسفل ، قال : وكذلك آنهوى في السير إذا مضى فيه ، وهَوَى وَانْهَـوى فيه لغتان بمعنى ، وقد جمعهما الشاعر في قوله :

وَيَمْ مَنْزِلٍ لولاىَ طِحتَ كَمَا هَوَى \* بِأَجِرامِـهِ مِنْ قُـلَّةِ النَّبِيقِ مُنْهَـوِى ويقال في الحبّ : هَوِيَ بالكسريَّ، وَي هَوَى أَي أحبّ .

قوله تعالى : ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ ﴾ هذا جواب القسم ؛ أى ما ضلّ مجد صلى الله عليه وسلم عن الحق وما حاد عنه ، ﴿ وَمَا غَوَى ﴾ الغَى " ضـد الرشد أى ما صار غاو يا ، وقيـل : أى ما تكلم بالباطل ، وقيل : أى ما خاب مما طلب والغى " الحيبة ؛ قال الشاعر :

فَن يَنْقَ خيرًا يَخْمَدِ النَّاسُ أَمَرَهُ \* ومن يَغْوِ لا يَعْدَمُ على الغَيِّ لا يُمَا أَمَرَهُ \* ومن يَغْوِ لا يَعْدَمُ على الغَيِّ لا يُمَا أَى من خاب في طلبه لامه الناس . ثم يجوز أن يكون هـذا إخبارا عما بعد الوحى . ويجوز أن يكون إخبارا عن أحواله على التعميم ؛ أى كان أبدا موحداً لله . وهو الصحيح على ما بيناه في « الشورى » عند قوله : « مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِمَّابُ وَلَا الْإِيمَانُ » . قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَنْطَقُ عَنِ الْهُـوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى ﴾ .

فيــه مسئلتان :

الأولى \_ قوله تعالى : « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَـوَى » قال قتادة : وما ينطق بالقرآن عن هواه « إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى » إليه ، وقيل : « عَنِ الْهَـوَى » أى بالهوى ؛ قاله أبو عبيدة ؛

<sup>(</sup>۱) قائله أبو بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة كان متوجها إلى الشام فلما كان بالبلاكث — بالمثلثة — تذكر زوجته وكان شغوفا بها فكر راجعا فقال الأبيات ؛ و بعد البيتين :

قلت لبيــــك إذ دعانى لك الشـــو \* ق وللحــاد بين حثـــا المــــطيا

كَقُولُهُ تَعَالَى : « فَمَا سُأَلُ بِهِ خَبِيراً » أَى فَاسَأَلَ عنه ، النحاس : قول قتادة أولى وتكون «عن » على بابها ، أى ما يخرج نطقه عن رأيه ، إنما هو بوحى من الله عن وجل ؛ لأن بعده : « إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْى يُوحَى » .

الثانيــة ــ قد يحتج بهذه الآية من لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في الحوادث ، وفيها أيضا دلالة على أن السنة كالوحى المنزل في العمل ، وقد تقدّم في مقدّمة الكتاب حديث المقدام بن معــدى كرب في ذلك والحمــد لله ، قال السجستاني : إن شئت أبدلت « إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى » مِن « مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ » قال آبن الأنباري : وهذا غلط ؛ لأن « إِنْ » الخفيفة لا تكون مبدلة من « ما » الدليل على هذا أنك لا تقول : والله ما قمت إن أنا لقاعد ،

قوله تعالى : ﴿ عَلَمْهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴾ يعنى جبريل عليه السلام فى قول سائر المفسرين سوى الحسن، فإنه قال: هو الله عن وجل ويكون قوله تعالى : ﴿ ذُو مِرَّةٍ ﴾ على قول الحسن تمام الكلام ، ومعناه ذو قوة والقوة من صفات الله تعالى ؛ وأصله من شدة فتل الحبل، كأنه آستمر به الفتل حتى بلغ إلى غاية يصعب معها الحل ، ثم قال : ﴿ فَا سُتَوَى ﴾ يعنى الله عن وجل ؛ أى استوى على العرش ، روى معناه عن الحسن ، وقال الربيع بن أنس والفراء : ﴿ فَا سُتُوى ، وَهُو بِالْأُفُقِ الْأَفْقِ الْأَفْقِ الْأَفْقِ الْأَفْقِ الْأَفْقِ الْأَعْلَى ﴾ أى استوى جبريل ومجمد عليهما الصلاة والسلام ، وهذا على العطف على المضمر المرفوع به « عهو » ، وأكثر العرب إذا أرادوا العطف فى مثل هذا الموضع أظهروا كاية المعطوف عليه ؛ فيقولون : استوى هو وفلان ؛ وقلما يقولون استوى وفلان ؛ وأنشد الفرّاء :

<sup>(</sup>١) راجع جـ ١ ص ٣٧ وما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة .

<sup>(</sup>٢) النبع شجر فى الجبال تؤخذ منه القسى . والخروع معروف . والمتقصف المتكسر .

وأجاز العطف على الضمير لئــلا يتكرر . وأنكر ذلك الزجاج إلا فى ضرورة الشعر . وقيــل : المعنى فآستوى جبريل بالأفق الأعلى وهو أجود . وإذا كان المستوى جبريل فمعنى «ذُو مِرَّةٍ» فى وصفه ذو منطق حسن ؛ قاله آبن عباس . وقال قتادة : ذو خَلْق طويل حسن ، وقيل : معناه ذو صحة جسم وسلامة من الآفات ، ومنــه قول النبي صــلى الله عليه وسلم : ولا لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مِرَّة سوى " ، وقال آمرؤ القيس :

كَنتُ فيهم أبدًا ذا حِيلة \* مُحْكَمَ المِـرَّةِ مأمونَ العُقَــدُ

وقد قيل: « ذُو مِنَّةٍ » ذو قوّة ، قال الكابي: وكان من شدّة جبريل عايه السلام أنه آقتلع مدائن قـوم لوط من الأرض السفلي ، فحملها على جناحه حتى رفعها إلى السماء ، حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها ، وكان من شدّته أيضا أنه أبصر إبليس يكلم عيسى عليه السلام على بعض عقاب من الأرض المقدّسة فنفحه بجناحه نفحة ألقاه بأقصى جبل فى الهند ، وكان من شدّته صيحته بثود فى عددهم ، وكثرتهم فأصبحوا جاثمين خامدين وكان من شدته هبوطه من السماء على الأنبياء وصعوده إليها فى أسرع من الطرف ، وقال وكان من شدته هبوطه من الرأى حصيف العقل ذُو مِنَّة ، قال الشاعر :

قد كنتُ قبلَ لِقاكُمُ ذا مِّرة \* عندى لِكلُّ مُخاصِم مِيزانُهُ

وكان من جزالة رأيه وحصافة عقله أن الله آئتمنه على وحيه إلى جميع رسله . قال الجوهرى : والمرة إحدى الطبائع الأربع ، والمرة القوّة وشدّة العقل أيضا . ورجل مرير أى قوى ذو مِرة . قال : تَرَى الرجل النّحيفَ فتزدريهِ \* وحَشْـوُ ثِيـابِه أســدُ مَرِيرٌ

وقال لَقيـط:

حتى ٱستمرَّتْ على شَرْرٍ مَريرتُه ﴿ مُنُّ العَزِيمَةِ لا [قَـْمًا] ولاضَرعا

<sup>(</sup>١) السوى : الصحيح الأعضاء . (٢) في بعض النسخ : من الماء الأسود .

 <sup>(</sup>٣) قائله العباس بن مرداس ، وفي التاج : وفي أثوابه رجل مزير ، بالزاى ويروى : أسد مزير ، والمزير كأمير الشديد القلب القوى النافذ في الأمور ،
 (٤) في الأصول « لارتا » ولم يتبين لنا وجه المعنى فيها فأثبتنا بدلها « قيا » عن ديوان لقيط بآخر كتاب منتهى الطلب ، والقحم الشيخ الهرم يعتريه خرق وخرف ، والضرع اللين الذليل ،

وقال مجاهد وقتادة : « ذُو مِرَّةٍ » ذو قوّة ؛ ومنه قول خُفَاف بن نَدْبة : إِنِّى ٱمرُؤٌ ذو مِرَّةٍ فاســـتبقني ﴿ فِيمَا يَنُوبُ مِن الْخُطُوبِ صَلِيبُ

فالقوّة تكون من صفة الله عن وجل ومن صفة الخــلوقُ . « فآستوى » يعــنى جبريل على ما بينا أي آرتفع وعلا إلى مكان في السماء بعد أن علَّم مجدا صلى الله عليه وسلم . قاله سـعيد آبن المسيِّب وآبن جبير . وقيل : « فاسْتَوَى » أي قام في صورته التي خلقه الله تعالى عليها ؛ لأنه كان يأتى إلى النبي صلى الله عليــه وســلم في صورة الآدميين كماكان يأتى إلى الأنبياء، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يريه نفسه التي جبله الله عليها فأراه نفسهِ مرتين مرة في الأرض ومرة في السياء فأما في الأرض ففي الأفق الأعلى ، وكان النبي صلى الله عليــــه وسلم بحراء ، فطلع له جبريل من المشرق فسد الأرض إلى المغرب ، فخير النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه ، فنزل إليه في صورة الآدميين وضمــه إلى صدره ، وجعل يمسح الغبار عن وجهه ، فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال : وو يا جبريل ما ظننت أن الله خلق أحدا على مثل هــذه الصورة ٣٠. فقال : يا عجد إنمــا نشرت جناحين من أجنحتي و إن لى ستمائة جناح سعة كل جناح ما بين المشرق والمغرب . فقال : وو إن هذا لعظم " فقال : وما أنا في جنب ما خلقه الله إلا يسميرا ، ولقد خلق الله إسرافيل له ستمائة جناح ، كل جناح منها قدر جميـع أجنحتي ، و إنه ليتضاءل أحيانا من مخافة الله تعـالى حتى يكون بقدر الوصّع . يعني العصفور الصغير ؛ دليله قوله تعالى : « وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ » وأما في السماء فعند سُدْرة المنتهى ، ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا مجدا صلى الله عليه وسلم . وقول ثالث أن معنى « فَأَسْتَوَى » أي آستوى القرآن في صدره . وفيه على هذا وجهان : أحدهما في صدر جبريل حين نزل به عليه . الثاني في صدر مجد صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه . وقول رابع أن معنى «فَآسْتَوَى» فاعتدل يعني مجدا صلى الله عليه وسلم. وفيه على هذا وجهان: أحدهما فآعتدل في قوّته . الثاني في رسالته . ذكرهما الماوردي .

قلت : وعلى الأوّل يكون تمام الكلام « ذُو مِرَّةٍ » وعلى الثانى « شَـدِيدُ الْقُوَى » . وقول خامس أن معناه فآرتفع . وفيه على هـذا وجهان : أحدهما أنه جبريل عليه السـلام

آرتفع إلى مكانه على ما ذكرنا آنف . الثانى أنه النبي صلى الله عليه وسلم آرتفع بالمعراج . وقول سادس « فَأَسْــتَوَى » يعنى الله عن وجل أى آســتوى على العرش على قول الحسن . وقد مضى القول فيه فى « الأعراف » .

قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ﴾ جملة فى موضع الحال والمعنى فآستوى عاليا ؛ أى آستوى جبريل عاليا على صورته ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يراه عليها حتى سأله إياها على ما ذكرنا ، والأفق ناحية السماء وجمعه آفاق ، وقال قتادة : هو الموضع الذي تأتى منه الشمس ، وكذا قال سفيان : هو الموضع الذي تطلع منه الشمس ، ونحوه عرب عاهد ، ويقال : أفق وأفق مثل عُسر وعُسر ، وقد مضى فى «حم السجدة » ، وفرس أَفْق بالضم أى رائع وكذلك الأنثى ؛ قال الشاعر :

أُرجِّلُ لِمَّتِي وَأَجَرَّ ذَيْلِي \* وَتَعمِلُ شِكَّتِي أُفُنُّ كُمَيْتُ

وقيل: «وَهُـوَ» أى النبي صلى الله عليه وسلم « بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى » يعنى ليلة الإسراء وهـذا ضعيف ؛ لأنه يقال: آستوى هـو وفلان ولا يقال آستوى وفلان إلا فى ضرورة الشـعر. والصحيح آستوى جبريل عليه السلام وجبريل بالأفق الأعلى على صـورته الأصلية ؛ لأنه كان يتمثل للنبي صلى الله عليه وسـلم إذا نزل بالوحى فى صـورة رجل، فأحبّ النبي صلى الله وسلم أن يراه على صورته الحقيقية ، فآستوى فى أفق المشرق فملاً الأفق.

قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴾ أى دنا جبريل بعد آستوائه بالأفق الأعلى من الأرض « فَتَدَلَّى » فنزل على الذي صلى الله عليه وسلم بالوحى ، المعنى أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من عظمته ما رأى ، وهاله ذلك ردّه الله إلى صورة آدمى" حين قرب من النبي صلى الله عليه وسلم من عظمته ما رأى ، وهاله ذلك ردّه الله إلى صورة آدمى" حين قرب من النبي صلى الله عليه وسلم بالوحى، وذلك قوله تعالى : « فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ » يعنى أوحى الله إلى جبريل وكان جبريل « قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى » قاله آبن عباس والحسن وقتادة والربيع وغيرهم ، وعن جبريل « قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى » قاله آبن عباس والحسن وقتادة والربيع وغيرهم ، وعن

<sup>(</sup>۱) راجع ج ۷ ص ۲۱۹ فا بعد و ج ۱ ص ۲۰۶ (۲) راجع ج ۱۰ ص ۲۷۶ فا بعد

<sup>ُ (</sup>٣) قائله عمرو بن قنعاس المرادى . والشكة السلاح . وفى الُسيان : وتحمل بزتى . والكميت من الخيل ما خلط حمرته سواد غير خالص .

آبن عباس أيضا في قوله تعالى : «ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى » أن معناه أن الله تبارك وتعالى « دنا » من عجد صلى الله عليه وسلم « فَتَدَلَّى » . وروى نحوه أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم . واصل التدلى النزول إلى الشيء حتى يقرب منه فوضع موضع والمعنى دنا منه أمره وحكمه . وأصل التدلى النزول إلى الشيء حتى يقرب منه فوضع موضع القرب ؛ قال لَبِيد ؛

فَتَــدَلَّيْتُ عَلَيْـــه قافــلًا \* وعلى الأرض غيَابَاتُ الطَّفَلُ

وذهب الفتراء إلى أن الفاء في « فَتَدَنَّى » بمعنى الواو ، والتقدير ثم تدلى جبريل عليه السلام ودنا ، ولكنه جائز إذا كان معنى الفعلين واحدا أو كالواحد قدمت أيهما شئت ، فقلت فدنا فقرب وقرب فدنا ، وشتمنى فأساء وأساء فشتمنى ؛ لأن الشتم والإساءة شيء واحد ، وكذلك قوله تعالى : « ٱقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَٱنْشَقَّ الْقَمَرُ » المعنى والله أعلم آنشق القمر وآفتر بت الساعة ، وقال الجرجانى : في الكلام تقديم وتأخير أى تدتى فدنا ؛ لأن التدتى سبب الدنو ، وقال أبن الأنبارى : ثم تدتى جبريل أى نزل من السهاء فدنا من عهد صلى الله عليه وسلم ، وقال آبن عباس : تدلى الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع فدنا من ربه ، وسيأتى ، ومن قال : المعنى فآستوى جبريل وعهد بالأفق الأعلى قد يقول ثم دنا عهد من ربه دنو كرامة فتدتى أى هوى للسجود ، وهذا قول الضماك ، قال القشيرى : وقيل من ربه دنو كرامة فتدتى أى هوى للسجود ، وهذا قول الضماك ، قال القشيرى : وقيل على هذا تدتى أى تدلَّلَ ؛ كقولك تَظَنَّى بمعنى تَظَنَّنَ ، وهذا بعيد ؛ لأن الدلال غير مرضى في صفة العبودية ،

قوله تعالى : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ أى «كان » مجد من ربه أو من جبريل «قابَ قَوْسَيْنِ » أى قدر قوسين عربيتين ، قاله آبن عباس وعطاء والفراء ، الزمخشرى : فإن قلت كيف تقدير قوله « فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ » قلت : تقديره فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين ، فحذفت هذه المضافات كما قال أبو على فى قوله :

\* وَقَدْ جَعَلَتْنِي مِن حَزِيمَةَ أَصْبِعًا \*

<sup>(</sup>١) البيت في وصف فرس . أراد أنه نزل من مربائه وهو على فرسه راكب .

 <sup>(</sup>۲) قائله أعشى نهشل وصدره: \* فأدرك إبقاء العرادة ظلمها \*

أى ذا مقــدار مسافة إصبع « أَوْ أَدْنَى » أى على تقديركم كقوله تعــالى : « أَوْ يَزيدُونَ » . وُفي الصحاح : وتقول بينهما قابُ قَوْس ، وقِيبُ قَوْس وقادُ قَوْس وقيدُ قَوْس ؛ أَى قَدْر قوسٍ . وقرأ زيد بن على « قَادَ » وقرئ « قيدَ » و « قَدْرَ » . ذكره الزمخشرى . والقابُ ما بين المَـقْبِضَ والسِّيَّة . ولـكل قوس قابان. وقال بعضهم في قوله تعالى : « قَابَ قَوْسَيْن » أراد قابي قوس فقلبه . وفي الحديث : وو وَلَقَابُ قوسٍ أحدَكم من الجنة وموضع قِـــــّـــه خيرً عليه وسلم : وو وَلَقَابُ قوس أحدكم في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها " . و إنما ضرب المثــل بالقوس، لأنها لا تختلف في القاب . والله أعلم . قال القاضي عِياض : آعلم أن ما وقع من إضافة الدنة والقرب من الله أو إلى الله فليس بدنة مكان ولا قرب مَـدَّى ، و إنما دنة النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وقرُّ به منه إبانةُ عظيم منزلته ، وتشريف رتبته، و إشراق أنوار معرفته، ومشاهدة أسرار غيبــه وقدرته ، ومن الله تعالى له مبرة وتأنيس و بسط و إكرام . ويتأوّل في قوله عليه السلام ؛ ووينزل ربنا إلى سماء الدنيا ؟ على أحد الوجوه نزول إحمال وقبول و إحسان . قال القاضي : وقوله « فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنَ أَوْ أَدُنْنَ » فمن جعـل الضمير عائدا إلى الله تعالى لا إلى جبريل كان عبارة عن نهاية القرب ، ولطف الحل ، وإيضاح المعرفة، والإشراف على الحقيقة من مجد صلى الله عليه وسلم وعبارة عن إجابة الرغبة ، وقضاء المطالب ، وإظهار التحقِّي ، وإنافة المنزلة والقــرب من الله ويتأوّل فيــه ما يتأوّل في قوله عليه السلام : ومن تقرّب مني شبرا تقرّبت منه ذراعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة" قرب بالإجابة والقبول ، و إتيان با لإحسان وتعجيل المأمول . وقد قيل : «ثم دَنَا » جبريل من ربه « فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنَ أَوْ أَدْنَى » قاله مجاهد . ويدل عليــه ما روى فى الحــديث : يو إن أقرب الملائكة من الله جبريل عليه السلام " . وقيل : «أو » بمعنى الواو أى قاب قوسين وأدنى . وقيل : بمعنى بل أى بل أدنى . وقال سعيد بن المسيِّب : القاب صدر القوس العربية حيث يشدّ عليـ ه السير الذي يتنكبه صاحبـ ه ، ولكل قوس قاب واحد . فأخبر أن جبريل قرب من مجد صلى الله عليه وسلم كقرب قاب قوسين . وقال سعيد بن جبير وعطاء

وأبو إسحيق الهَمْدانى وأبو وائل شقيق بن سلمة : « فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ » أى قدر ذراعين والقوس الذراع يقاس بها كل شيء ، وهي لغة بعض الججازيين ، وقيل : هي لغة أزد شنوءة أيضا ، وقال الكسائى : قوله « فَكَانَ قَابَ قَوْسَـيْنِ أَوْ أَدْنَى » أراد قوسا واحد ؛ كقول الشاعم :

ومَهْمَهُ إِن قَدَقَيْنِ مَرْتَيْنِ \* قَطَعْتُهُ السَّمْتِ لا بالسَّمْتِينِ

أراد مهمها واحدا ، والقوس تذكر وتؤنث فمن أنث قال فى تصغيرها قُو َيْسة ومن ذكر قال قُو َيْس ، وفي قُول في عالى وقُرِين وقُرِين وقُرين وقُرين وقرير وقرير من خير قُو يْس سَهْمًا ، والجمع قِسِي وقُرين وأقواس وقِياس وأنشد أبو عبيدة :

\* ووَتَّرَ الأساوِرُ القِيَاسَ \*

والقَوْس أيضا بقيـة التّمْر في الحِـلّة أيّ الوعاء ، والقَوْس برج في السهاء ، فأما القُوسُ بالضم فصومعة الراهب؛ قال الشاعر وذكر آمرأة :

\* لأَسْتَفْتَنُّنِي وذَا المُسْحَينِ فِي القُوسِ \*

قوله تعالى : ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ﴾ تفخيم للوحى الذى أوحى إليه . وتقدّم معنى الوحى وهو إلقاء الشيء بسرعة ومنه الوَحاء الوَحاء . والمعنى فأوحى الله تعالى إلى عبده محد صلى الله عليه وسلم ما أوحى . وقيل : المعنى « فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ » جبريل عليه السلام « مَا أَوْحَى » . وقيل : المعنى فأوحى جبريل إلى عبد الله مجد صلى الله عليه وسلم ما أوحى اليه ربه . قاله الربيع والحسن وآبن زيد وقتادة . قال قتادة : أوحى الله إلى جبريل وأوحى جبريل إلى مجد بلا إلى عبد الله إلى عبد الله إلى بالإيمان به جبريل إلى مجد . ثم قيل : هذا الوحى هل هو مبهم ؟ لانطّلع عليه ثمن وتُعُبِّدُنا بالإيمان به جبريل إلى مجد . ثم قيل : هذا الوحى هل هو مبهم ؟ لانطّلع عليه ثمن وتُعُبِّدُنا بالإيمان به

(٢) قائله القلاخ بن حن . تمامه : \* صغدية تنتزع الأنفاسا \*

<sup>(</sup>١) السمت : الطريق ومعناء قطعته على طريق واحد .

والأساور: جمع إسوار وهو المقدم من أساورة الفرس . والصغد : جيل من العجم و يقال إنه آسم بلد .

 <sup>(</sup>٣) قائله جرير وصدره :
 \* لا وصل إذ صرفت هند ولو وقفت \*

<sup>(</sup>٤) يمدّ ويقصر فالمقصور الوحى كالوغى ومعناه البدار البدار . راجع جـ ٤ ص ٥ ٨ وجـ ١٠ ص١٣٣ فى مما الوحى والقول فيه .

على الجملة ، أو هو معلوم مفسّر ؟ قولان ، وبالشانى قال سعيد بن جبير؛ قال : أوحى الله إلى عهد ؛ ألم أجدك يتيا فآويتك ! ألم أجدك ضالا فهديتك ! ألم أجدك عائلا فأغنيتك « أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ، النّرى أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ » . وقيل الأنبياء حتى تدخلها يا محمد وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك . تدخلها أمتك .

قوله تعالى : مَا كَذَبَ ٱلْفُوَادُ مَا رَأَىٰ ﴿ إِنَّ أَفَتُمُورُونَهُ عَلَىٰ مَا رَأَىٰ ﴿ إِنَّ مَا مَا يَعْمَ مَا يَرَىٰ ﴿ وَاللَّهُ مَا نَزُلُةً أَنْحَرَىٰ ﴿ عَنْدَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ مَا يَعْمَ مَا زَاعَ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَيَ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى إِنْ مَا زَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ مَنْ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ وَمَا طَغَىٰ ﴿ مَنْ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ وَيَ

قوله تعالى : ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ أى لم يكذب قلب مجمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج؛ وذلك أن الله تعالى جعل بصره فى فؤاده حتى رأى ربه تعالى وجعل الله تاك رؤية ، وقيل : كانت رؤية حقيقة بالبصر ، والأقل مروى عن آبن عباس ، وفي صحيح مسلم أنه رآه بقلبه ، وهو قول أبى ذر وجماعة من الصحابة ، والثانى قول أنس وجماعة ، وروى عن آبن عباس أيضا أنه قال : أتعجبون أن تكون الخُلَّة لإبراهيم ، والكلام لموسى ، والوقية لحمد صلى الله عليه وسلم ، وروى عن آبن عباس أيضا أنه قال : أما نحن بنى هاشم والوقية لحمد صلى الله عليه وسلم ، وروى عن آبن عباس أيضا أنه قال : أما نحن بنى هاشم فنقول إن مجدا رأى ربه مرتين ، وقد مضى القول فى هدذا فى « الأنعام » عند قوله : «لا تُدْرِكُهُ الاَّ بْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الاَّ بْصَارَ » وروى مجمد بن كعب قال : قلنا يا رسول الله صلى الله عليك رأيت ربك؟ قال : " رأيته بفؤادى مرتين " ثم قوأ « مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى » . وقول ثالث أنه رأى جلاله وعظمته ، قاله الحسن ، وروى أبو العالية قال : سـمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال : " رأيت نهرا ورأيت وراء النهر حجابا ورأيت الله عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ قال : " ورأيت نهرا ورأيت وراء النهر حجابا ورأيت الله عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ قال : " ورأيت نهرا ورأيت وراء النهر حجابا ورأيت

<sup>(</sup>١) راجع ج ٧ ص ٤٥ فما بعدها طبعة أولى أو ثانية .

وراء الحجاب نورا لم أرغير ذلك ، وفي صحيح مسلم عن أبي ذرّ قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هـل رأيت ربك؟ قال : " نوراً أنّى أراه " المعنى غلبنى من النور وبهرنى منه ما منعنى من رؤيته ، ودل على هـذا الرواية الأخرى " رأيت نورا " . وقال آبن مسعود : رأى جبريل على صورته مرتين ، وقرأ هشام عن آبن عامر وأهل الشام «ما كَذّب » بالتشديد أى ما كذّب قلب محمد ما رأى بعينه تلك الليلة بل صدّقه ، فه « مما » مفعوله بغير حرف مقدّر ؛ لأنه يتعدّى مشدّدًا بغير حرف ، و يجوز أن تكون « ما » بمعنى الذى والعائد محذوف ، و يجوز أن يكون مع الفعل مصدرا ، الباقون مخففا ؛ أى ما كذب فؤاد محمد فيا رأى فأسقط حرف الصفة ، قال حسان رضى الله عنه :

لو كنت صادقة الذى حدّثتني \* لنجوتِ مَنْجَا الحرثِ بنِ هِشامِ أى فى الذى حدّثتني . ويجوز أن يكون مع الفعل مصدرا . ويجوز أن يكون بمعنى الذى ؛ أى ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم الذى رأى .

قوله تعالى : ﴿ أَفَتُهَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ﴾ قرأ حمزة والكسائى « أَفَتَمْرُونَهُ » بفتح التاء من غير ألف على معنى أفتجحدونه ، وآختاره أبو عبيد ؛ لأنه قال : لم يماروه و إنما جحدوه ، يقال : مراه حقه أى جحده ومريته أنا ؛ قال الشاعر :

لئن هجـرت أخاصـدق ومَكُرُمَـة \* لقـد مَرَيْت أخا ما كان يَمْـرِيكا أى جحدته ، وقال المبرّد : يقال مراه عن حقه وعلى حقه إذا منعه منه ودفعه عنه ، قال : ومثل على بمعنى عن قول بنى كعب بن ربيعة رضى الله عليك ؛ أى رضى عنك ، وقرأ الأعرج ومثل على بمعنى عن قول بنى كعب بن ربيعة رضى الله عليك ؛ أى رضى عنك ، وقرأ الأعرج وممثل على بمعنى عن قول بنى كعب بن ربيعة رضى الله عليك ؛ أى تربيونه وتشككونه ، الباقون ومماث أفَتُمارُونَهُ » بألف أى أتجادلونه وتدافعونه فى أنه رأى الله ؛ والمعنيات متداخلان ؛ لأن مجادلتهم جحود ، وقيل : إن الجحـود كان دائما منهم وهذا جدال جديد ، قالوا : صف لنا بيت المقدس وأخبرنا عن عيرنا التي فى طريق الشام ، على ما تقدّم ،

<sup>(</sup>۱) وروی : هجوت ۰ (۲) راجع جه ۱۰ ص ۲۰۹ طبعة أولی أو ثانية ٠

قوله تعالى : ﴿ ولقـدْ رَآهُ نَزْلَةَ أَخْرَى ﴾ « نزلة » مصدر فى موضع الحال كأنه قال : ولقد رآه نازلا نزلة أخرى ، قال آبن عباس : رأى مجد صلى الله عليه وسلم ربه مرة أخرى بقلبه ، روى مسلم عن أبى العالية عنه قال : « مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ مَا رَأَى » « وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى » قال : رآه بفؤاده مرتين ؛ فقوله : « نَزْلَةَ أُخْرَى » يعود إلى مجد صلى الله عليه وسلم فإنه كان له صعود ونزول مرارا بحسب أعداد الصلوات المفروضة ، فلكل عَرْجة نَزْلة ، وعلى هذا قوله تعالى : « عند سدرة المنتهى » أى ومجد صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى وفي بعض تلك النزلات ، وقال آبن مسعود وأبو هريرة في تفسير قوله تعالى : « وَلَقَـدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى » أنه جبريل ، ثبت هذا أيضا في صحيح مسلم ، وقال آبن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم : "و رأيت جبريل بالأفق الأعلى له ستمائة جناح يتناثر من ريشه الدر والياقوت " ذكره المهدوى ،

قوله تعالى : ﴿ عِنْدَ سَدْرَةِ الْمُنْتَهَى ﴾ «عِنْدَ » من صلة « رآه » على ما بينا ، والسَّدْر شَجِر النَّيق وهي في السياء السادسة ، وجاء في السياء السابعة ، والحديث بهذا في صحيح مسلم ؛ الأقل ما رواه مُرَّة عن عبد الله قال : لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم آنتهى به إلى سدرة المنتهى ، وهي في السياء السادسة ، إليها ينتهى ما يعرج به من الأرض فيقبض منها ، و إليها ينتهى ما يببط به من فوقها فيقبض منها ، قال : ﴿ إِذْ يَخْشَى السِّدْرَةَ مَا يَخْشَى ﴾ قال : فواش من ذهب، قال : فأعطى رسول الله عليه وسلم ثلاثا ،أعطى الصلوات الخمس ، وأعطى من ذهب، قال : فأعطى رسول الله عليه وسلم ثلاثا ،أعطى الصلوات الخمس ، وأعطى خواتيم سورة البقرة ، وغُفِر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقدحماتُ ، الحديث الثاني رواه قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وعلى رُفعتُ إلى سدرة المنتهى في السياء السابعة نبقها مثل قلال هَبَر وورقها مثل آذان الفيلة يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان قلم قالت ياجبريل ما هذا قال أما الباطنان ففي الحذة وأما الظاهران فالنيل والفرات " لفظ قلت ياجبريل ما هذا قال أما الباطنان ففي الحذة وأما الظاهران فالنيل والفرات " لفظ الدارقطني ، والنّيق بكسر الباء ثمر السَّدْر الواحد نَيِقة ، و يقال : نَبْق في بفتح النون وسكون الدارة على ما والنون وسكون الدارة على ما والنون وسكون الدارة على ما والنون وسكون الدارة على الله عليه وسلم والمان ونهران الواحد نَيْقة ، و يقال : نَبْق في بفتح النون وسكون الدارة على المناه المناه والمنان ونهران الواحد ألم المناه المناه المناه والمؤن وسكون المناه المنا

<sup>(</sup>۱) ویروی : « جراد من ذهب » . والفراش دویبة ذات جناحین تتهافت فی ضوء السراج واحدتها فراشة .

<sup>(</sup>٢) المقحمات الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النارأي تلقيهم فيها .

الباء فكرهما يعقوب فى الإصلاح وهى لغة المصريين، والأولى أفصح وهى التى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول \_ وقد ذُكر له سِدْرة المنتهى \_ قال : ويسير الراكب في ظل الغصن منها مائة سينة أو يستظل بظلها مائة راكب \_ شك يحيى \_ فيها فرآش الذهب كأن ثمرها القلال عقال أبو عيسى : هذا حديث حسن .

قلت: وكذا لفظ مسلم من حديث ثابت عن أنس و ثم ذُهب بى إلى سِـدْرة المنتهى و إذا ورقها كآذان الفيلة و إذا ثمرها كالقلال فلما غشيها من أمر الله عن وجل ما غشى تغيرت فلما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها "، وآختلف لم شُمّيت سِـدْرة المنتهى على أقوال تسعة : الأول ما تقدّم عن آبن مسعود أنه ينتهى إليها كلما يهبط من فوقها و يصعد من تحتها ، الثانى الثاني أنه ينتهى علم الأنبياء إليها ويعزب علمهم عما وراءها ، قاله آبن عباس ، الثالث أن الأعمال تنتهى إليها وتقبض منها ، قاله الضحاك ، الرابع لاتنهاء الملائكة والأنبياء إليها ووقوفهم عندها ، قاله كعب ، الخامس شمّيت سِـدْرة المنتهى لأنه ينتهى اليها أرواح المؤمنين أنس ، السادس لأنه تنتهى إليها أرواح المؤمنين قاله قتادة ، السابع لأنه ينتهى إليها كل من كان على سنة مجد صلى الله عليه وسلم ومنهاجه ، قاله على رضى الله عنه والربيع بن أنس أيضا ، الثامن هي شجرة على رءوس حملة العرش قاله على رضى الله عنه والربيع بن أنس أيضا ، الثامن هي شجرة على رءوس حملة العرش إليها ينتهى علم الخلائق ، قاله كعب أيضا ،

قلت: يريد — والله أعلم — أن آرتفاعها وأعالى أغصانها قد جاوزت رءوس حملة العرش ؛ ودليله ما تقدّم من أن أصلها فى السماء السادسة وأعلاها فى السماء السابعة ، ثم علت فوق ذلك حتى جاوزت رءوس حملة العرش ، والله أعلم ، التاسع — شُمّيت بذلك لأن من رفع إليها فقد آنتهى فى الكرامة ، وعن أبى هريرة لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم آنتهى به إلى سدرة المنتهى فقيل له هذه سدرة المنتهى ينتهى إليها كل أحد خَلاً من أمتك على سنتك فإذا هى شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسِن ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار

من خمر لذة للشاربين ، وأنهار من عسل مُصَفّى، وإذا هى شجرة يسير الرّاكب المسرع في ظلِّها مائة عام لا يقطعها، والورقة منها تغطّى الأتمة كلّها . ذكره الثعلبي .

قوله تعالى : ﴿ عِنْدَهَا جَنَّهُ الْمَأْوَى ﴾ تعريف بموضع جنة المأوى وأنها عند سدرة المنتهَى ، وقرأ على وأبو هريرة وأنس وأبو سَبْرة الجهنى وعبد الله بن الزبير ومجاهد « عِنْدَهَا جَنَّهُ الْمَأْوَى » يعنى جَنَّه المبيت ، قال مجاهد : يريد أجنه ، والهاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الأخفش : أدركه كما تقول جنه الليل أى ستره وأدركه ، وقراءة العامة «جَنَّةُ الْمَأْوَى » قال الحسن ، هي التي يصير إليها المتقون ، وقيل : إنها الجنة التي يصير إليها أرواح الشهداء قاله آبن عباس ، وهي عن يمين العرش ، وقيل : هي الجنة التي آوى إليها آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن أخرج منها وهي في السماء السابعة ، وقيل : إن أرواح المؤمنين كلهم في جنّة المأوى ، وإنما قيل لها جنّه المأوى : لأنها تأوى إليها أرواح المؤمنين وهي تحت العرش فيتنعمون بنعيمها ويتنسمون بطيب ريحها ، وقيل : لأن جبريل وميكائيل عليهما السلام يأويان إليها ، والله أعلم ،

قوله تعالى : ﴿ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ قال آبن عباس والضحاك وآبن مسعود وأصحابه : فَرَاشُ من ذهب ، ورواه من فوعا آبن مسعود وآبن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد تقدّم في صحيح مسلم عن آبن مسعود قوله ، وقال الحسن : غشيها نور ربّ العالمين فاستنارت ، قال القشيرى : وسئل رسول الله صلى عليه وسلم ما غشيها ؟ قال : و فَرَاش من ذهب " ، وفي خبر آخر " غشيها نور من الله حتى ما يستطيع أحد أن ينظر إليها " وقال الربيع بن أنس : غشيها نور الربّ والملائكة تقع عليها كما يقع الغربان على الشجرة ، وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : و و رأيت السدرة يغشاها فراش من ذهب و رأيت على وذلك قوله « إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى » " ذكره كل ورقة مَلَكُما قاتما يسبح الله تعالى وذلك قوله « إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى » " ذكره

<sup>(</sup>١) في نسخ : «الرابعة» وكذا في حاشية الجمل عن القرطبي -

المهدوى والتعلمي، وقال أنس بن مالك: «إذ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى» قال جراد من ذهب وقد رواه مرفوعا ، وقال مجاهد: إنه رَفْرُف أخضر ، وعنه عليه السلام : " يغشاها رَفْرُف من طير خضر " ، وعن آبن عباس : يغشاها رَبُّ العيزة ؛ أى أمره كما في صحيح مسلم مرفوعا : "فلها غشيها من أمر الله ما غشى" ، وقيل : هو تعظيم الأمر ؛ كأنه قال : إذ يغشى السَّدْرة ما أعلم الله به من دلائل ملكوته ، وهكذا قوله تعالى : « فَأَوْحَى إلى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ، وَاللهُ وَقَلَى اللهُ اللهُ وَقَلَى اللهُ وَقَلَى عَمْدُهِ مَا أَوْحَى ، وَمَنْله ها مَا عَشَى » ومثله «الحُاقَةُ مَا الحُاقَةُ » . وقال الماوردى في معانى القرآن له : فإن قيل لم آختيرت السِّدْرة لهذا الأمر دون غيرها من الشجر؟ قيل : لأن السَّدرة تختص بشلائة أوصاف : ظلّ مديد ، وطعم لذيذ ، ورائحة ذكية ، فشابهت الإيمان الذي يجمع قولا وعملا ونيّسة ، فظلها من الإيمان بمنزلة العمل لتجاوزه ، وطعمها بمنزلة النية لكونه أبو أسامة عن آبن جريح عن عثمان بن أبي سليمان عن سيعيد بن مجمد بن جُمير بن مُطْعِم عن وأبو أسامة عن آبن جريح عن عثمان بن أبي سليمان عن سيعيد بن مجمد بن جُمير بن مُطْعِم عن عبد الله بن حبشي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومن قطع سِدْرة صَوَّب الله رأبو داود عن معنى هذا الحديث فقال : هذا الحديث مختصر يعني من قطع سِدْرة في فلاة يستظل بها آبن السبيل والبهائم عبث وظلما بغير حتى يكون له فيها صَوَّب اللهُ والله في النار ، وسئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال : هذا الحديث عنصر يعني من قطع سِدْرة في فلاة يستظل بها آبن السبيل والبهائم عبث وظلما بغير حتى يكون له فيها صَوَّب الله و النار ،

قوله تعالى : ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ قال آبن عباس : أى ما عدل يمينا ولا شمالا، ولا تجاوز الحدّ الذي رأى ، وقيل : ما جاوز ما أمر به ، وقيل : لم يمدّ بصره إلى غيرما رأى

<sup>(</sup>۱) بعد هذا نقل الجمل عن القرطبي في تفسيره ما يأتى : وقيل ملائكة تغشاها كأنهم طيور يرتقون إليها متشوّقين متبركين زائرين كايزور الناس الكعبة ، وروى في حديث المعراج عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ذهب بي جبريل إلى سدرة المنتهى وأو راقها كأذان الفيلة و إذا ثمرها كقلال هجر " قال : " فلما غشيها من أمرالله ما غشيها تغيرت فنا أحد من خلق الله تعالى قدر أن ينعتها من حسنها فأوحى إلى ما أوحى ففرض على خسين صلاة في كل يوم وليلة " وقيل : يغشاها أنوار الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إليها تجلى ربه لها كما تحجلي للجبل فظهرت الأنوار لكن السدرة كانت أقوى من الجبل وأثبت فحمل دكا ولم تخرك الشجرة ، وخر موسى صعقا ولم يتزازل عبد صلى الله عليه وسلم ، وقيل : أبهمه تعظيا له والغشيان يكون بمعنى التغطية ،

من الآيات . وهذا وصف أدب للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام ؛ إذ لم يلتفت يمينا ولا شمالا .

قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ قال آبن عباس : رأى رَفْرَفا سدّ الأفق ، وذكر البيهق عن عبد الله قال : « رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى » قال آبن عباس : رأى رَفْرَفا أَخضر ســـ أفق الساء ، وعنه قال : رأى رسـول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في حُلّة رفوف أخضر ، قد ملا ما بين الساء والأرض ، قال البيهق : قوله فى الحديث و رأى رَفْرَفا " يريد جبريل عليه السلام في صورته على رفوف ، والرفوف البساط ، ويقال : فوراش ، ويقال : بل هو ثوب كان لباسا له ، فقد روى أنه رآه في حُلّة رفوف ، والروف البساط ، قلت : خرّجه الترمذي عن عبد الله قال « مَا كَذَبَ الْفُوَّادُ مَا رَأَى » قال : رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في حُلّة من رفوف قد ملا ما بين الساء والأرض ، قال : هذا حديث حسن صحيح ،

قلت: وقد روى عن آبن عباس في قوله تعالى « دَنَا فَتَدَكَّى » أنه على التقديم والتأخير ؛ أى تدلى الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع فدنا من ربه ، قال : وو فارقنى جبريل و انقطعت عتى الأصوات وسمعت كلام ربى " فعلى هـذا الرَّفْرَفُ ما يُقْعَد و يُجلس عليه كالبساط وغيره ، وهو بالمعنى الأقل جبريل ، قال عبد الرحمن بن زيد ومقاتل بن حيان : رأى جبريل عليه السلام في صورته التي يكون فيها في السموات ؛ وكذا في صحيح مسلم عن عبد الله قال : « لَقَدْ رَأَى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى » قال رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح ، ولا يبعد مع هذا أن يكون في حُلة رفرف وعلى رفرف ، والله أعلم ، وقال الضحاك : رأى سِدرة المنتهى ، وعن آبن مسعود : رأى ما غشى السدرة من فراش الذهب ، حكاه الماوردي ، وقيل : رأى المعراج ، وقيل : هو ما رأى تلك الليلة في مسراه في عوده و بدئه ؛ وهو أحسن ؛ دليله « لُنُريّهُ مِنْ آياتِنَا » « ومِنْ » يجوز أن تكون للتبعيض ، وتكون « الكبرى » مفعولة لـ « رأى » وهي في الأصل صيفة الآيات ووحدت لرءوس

الآیات ، وأیضا یجوز نعت الجماعة بنعت الأنثی؛ كقوله تعالى : « وَلِیَ فِیهَا مَآرِبُ أُخْرَی» . وقیل : «الْکُبْرَی» نعت لمحذوف؛ أی رأی من آیات ربه الآیة الکبری ، و یجوز أن تکون « مِن » زائدة ؛ أی رأی آیات ربه الکبری ، وقیل : فیه تقدیم وتأخیر ؛ أی رأی الکبری من آیات ربه .

قوله تعالى : ﴿ أَفَرَا يَتُمُ اللَّات وَالْعُزَى ، وَمَنَاة الثَّالِيَة الْاَئْرَى ﴾ لما ذكر الوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر من آثار قدرته ماذكر ، حاج المشركين إذ عبدوا مالا يعقل وقال : أفرأيتم هذه الآلحة التى تعبدونها أَوْحَيْنَ إليكم شيئا كما أُوحِى إلى عد ، وكانت اللاّتُ ليُقيف ، والعُزَّى لقريش و بنى كنانة ، ومناةُ لبني هلال ، وقال هشام : فكانت مناة لهُ لَذَيْل وَنُحُزَاعة ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًّا رضى الله عنه فهدمها عام الفتح ، ثم آتخذوا اللاّت بالطائف ، وهي أحدث من مَناة وكانت صخرةً مُربَّعة ، وكان سَدتها من ثقيف ، وكانوا قد بنوا عليها بناء ، فكانت قر أن وجميع العرب تعظمها ، وبها كانت العرب تسمى زيد اللاّت وتيم اللات ، وكانت في موضع [منارة] مسجد الطائف اليسرى ، فلم تزل كذلك إلى أن أسلمت ثقيفٌ ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار ، أسلمت ثقيفٌ ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار ، فوق ذات عرق ، فبنوا عليها بيتًا وكانوا يسمعون منها الصوت ، قال هشام : وحدّ ثنى أبي عن أبي صالح عن آبن عباس قال : كانت العُزَى شيطانة تأتى ثلاث سَمُرات ببطن تَخْلة ، فلما ) فتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ، بعث خالد بن الوليد رضى الله عنه فقال :

<sup>(</sup>١) آتفقت نسخ الأصل على القول بأن مناة لبني هلال ولم نره لغير المؤلف .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من اب الأصنام لابن الكلي .

<sup>(</sup>٣) في كتاب الأصنام « فيه » بدل « منها » .

و آيت بطنَ نَحْلة فإنك تجد ثلاث سَمُرات فأعْضد الأولى " فأتاها فعَضَدها فلما جاء إليه قال: و هل رأيت شيئًا " قال : لا ، قال : و فأعضد الثانية " فأتاها فعضدها ، ثم أتى الني صلى الله عليه وسلم فقال : و هل رأيت شيئًا " قال : لا . قال : و فآعضد الثالثــة " فأتاها فإذا هو بحبشيَّة نافشة شعوها ، واضعة يديها على عانقها تُصِّرفُ بأنيابها ، وخلفها دُسِيَّةُ السُّلَميِّ وكان سادنها فقال:

يا عُنَّ كُفُوانِك لا سبْحانك \* إنَّى رَأَنْتُ اللَّهَ قَد أَهانَك

ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حُمَمَة، ثم عَضَد الشجرة وقتل دُبَيَّة السادن، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال : وُ تلك العُزَّى [ ولن تُعبدَ أبدا ] " وقال آبن جُبير : العُزَّى حجر أبيض كانوا يعبدونه . قتادة : نبت كان ببطن تَخْلَة «ومَنَاة» صنم لخزاعة . وقيل : إن اللَّات فيما ذكر بعض المفسِّر بن أخذه المشركون من لفظ الله، والْعُزَّى من العزيز، ومَنَاة من مَنَى الله الشيءَ إذا قدَّره . وقرأ آبن عباس وآبن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح « اللَّاتِّ » بتشديد التاء وقالوا: كان رجلاً يَلُتُ السُّويق للحاجِّ - ذكره البخاري عن آبن عباس - فلما مات عَكَمُوا عَلَى قَبْرِهُ فَعَبْدُوهُ . آبن عباس : كان يبيع السُّويق والسُّمْن عند صخرة ويصبه عليها ، فلما مات ذلك الرجل عبدت تقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السُّويق . أبو صالح: إنما كان رجلا بالطائف فكان يقوم على آلهتهم و يَلُتُ لهم السُّويق فلما مات عبدوه . مجاهد: كان رجل في رأس جبل له غُنيمة يَسْلى منها السَّمْن و يأخذمنها الأقط و يجمع رسْلَها ، ثم يتخذمنها حيْسا فيطعم الحاج ، وكان ببطن تَخْـلة فلما مات عبـدوه وهو اللاتَ . وقال الكُلْبي : كان رجلا من تقيف يقال له صرمة بن غنم . وقيل إنه عامر بن ظُرب العَدْواني" . قَالُ الشاعر :

لا تَنْصُــروا اللَّاتَ إِنَّ اللَّهَ مُهْلَكُهَا \* وكيف يَنْصُرُكُمْ مَنْ ليس يَنْتَصــرُ

<sup>(</sup>١) دبية بالدال المهملة بن حرمس ويروى أبن حرى ثم السلمي" .

<sup>(</sup>٢) يسلى : يجمع . والأقط لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به . والرسل اللبن .

والفضب لها .

والقراءة الصحيحة «اللَّاتَ» بالتخفيف آسم صنم والوقف عليهابالتاء وهو آختيار الفرّاء. قال الفرّاء: وقد رأيت الكسائي سأل أبا فَقْعَس الأَسَدى " فقال ذاه لذات [ولاه للات] وقــراً « أَفَرَأَ يُثُمُّ اللَّاهُ » . وكذا قرأ الدُّوريّ عن الكسائيّ والبَرِّي عن آبن كثير « اللّه » بالهاء في الوقف ومن قال : إن « اللَّات » من الله وقف بالهاء أيضا . وقيل : أصلها لاهة مثل شاة [ أصلها شاهة ] . وهي من لاَهَت أي آختفت ؛ قال الشاعر :

لَاهَتْ فَمَا تُحْرِفْت يُوماً بَخَارِجَة \* يَالِيتُهَا خَرِجْتُ حَتَّى رأينَاهَا

و في الصحاح : اللَّات آسم صنم كان لثقيف وكان بالطائف ، وبعض العـرب يقف عليها بالتاء ، وبعضهم بالهاء ؛ قال الأخفش : سمعنا من العرب من يقول اللَّات والعُزَّى ، ويقول هي اللَّاتْ فيجعلها تاء في السَّكوت وهي اللَّات فأعْلَمَ أنه جُرٌّ في موضع الرفع ، فهـــذا مشال أمس مكسورٌ على كل حال وهو أجاودُ منه ؛ لأن الألف واللام اللتان في اللَّات لا تسقطان وإن كانتا زائدتين؛ وأما ماسمعنا من الأكثر في اللَّات والعُزَّى في السَّكوت عليها فاللَّهُ لأنها هاء فصارت تاء في الوصل وهي في تلك اللغة مثلُ كان من الأمر كَيْت وكَيْت، وكذلك هيهات في لغـــة من كسرها ؛ إلا أنه يجوز في هيهات أن تكون جماعة ولا يجوز ذلك في اللَّاتِ ؛ لأن التاء لا تزاد في الجماعة إلا مع الألف ، و إن جعلت الألف والتاء زائدتين بتى الآسم على حرف واحد .

قوله تعسالي : ﴿ وَمَنَاةَ الَّذَالَةَــةَ الْأُخْرَى ﴾ قرأ آبن كثير وآبن تُحَيّْصن وحُمَيــد ومجاهد والسَّلَمَى والأعشى عن أبي بكر « وَمَنَاءَةً » بالمدِّ والهمز . والباقون بترك الهمز لغتان . وقيل: سمى بذلك؛ لأنهم كانوا يريقون عنده الدماء يتقرّبون بذلك إليه . وبذلك سميت منّى لكثرة ما راق فيها من الدماء . وكان الكسائى وآبن كثير وآبن مُحَيِّضين يقفون بالهاء على الأصل .

<sup>(</sup>١) الذي ذكره النحاس في إعراب قوله تعـالي : « ولات حين مناص » أن الفرّاء قال عن الكسائي أحسبه أنه سأل أبا السمال كيف يقرأ فيقف على «ولات» فوقف عليها بالهاء . وعبارة الفرّاء في هذ. السورة من تفسيره : وكان الكسائى يقف عليها بالهاء وأنا أقف على التاء . ا ه . ولم مذكر أبا فقمس ـ

الباقون بالتاء آتباعا لخط المصحف ، وفي الصحاح : ومَنَاة آسم صنم كان [ لهُدُيل وُجُزَاعة ] بين مكة والمدينة ، والهاء للتأنيث ويسكت عليها بالتاء وهي لغة ، والنسبة إليها مَنوى ، بين مكة والمدينة ، والهاء للتأنيث ويسكت عليها بالتاء وهي لغة ، والنسبة إليها مَنوى ، وعبد مَناة بن أُمِّر يُمَدّ ويقصر ، قال هَوْ بَر الحارثي : أَلَا هِلْ أَتَى التَّهُمَ بنَ عبد مَنَاءة \* على الشِّنْء فيها بيننا ابْنُ تَمَام

قوله تعالى : ﴿ الْأُخْرَى ﴾ العرب [ لا ] تقول للثالثة أخرى ، و إنما الأخرى نعت للثانية وآختلفوا في وجهها فقال الخليل : إنما قال ذلك لوفاق رءوس الآى ؛ كقوله : « مَآرِبُ أَخْرَى » ولم يقل أخر ، وقال الحسين بن الفضل : في الآية تقديم وتأخير مجازها أفرأيتم اللّات والعُزّى الأخرى ومَنَاة الثالثة ، وقيل : إنما قال « وَمَنَاةَ النَّالِثَةَ الْأُخْرَى » لأنها كانت مرتبة عند المشركين في التعظيم بعد اللّات والعُزّى فالكلام على نسقه ، وقد ذكرنا عن هشام : أن مَنَاة كانت أولا في التقديم ، فلذلك كانت مقدّمة عندهم في التعظيم ؛ والله أعلم ، وفي الاية حذف دل عليه الكلام ؛ أي أفرأيتم هذه الالهة هل نفعت أو ضرّت حتى تكون شركاء لله ، ثم قال على جهة التقريع والتوبيخ : ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُو وَلَهُ الْأُنْثَى ﴾ ردّا عليهم توفيهم الملائكة بنات الله ، والأصنام بنات الله ،

قوله تعالى : ﴿ تِلْكَ إِذًا ﴾ يعنى هذه القسمة ﴿ قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴾ أى جائرة عن العدل ، خارجة عن الصواب، مائلة عن الحق ، يقال : ضَازَ فى الحكم أى جار ، وضَازَه حقَّه يَضِيزه ضَيْزا — عن الأخفش — أى نقصه و بخسه ، قال : وقد يهمز فيقال ضأزه يَضْأَزه ضَأزا وأنشه :

فَإِنْ تَنْأً عَنَا نَنْتَقِصْكَ وَإِنْ [ تُقِمْ ] \* فقِسْمُلِكَ مَضْئُوزٌ وَأَنْفُكَ رَاغِمُ وقال الكسائى : يقال ضازَ يَضِيز ضَيْزا وضازَ يَضُوز ضَوْزا ، وضَأَز يَضْأَز ضَازا إذا ظلم وتعدى و بخس والنتقص ؛ قالُ :

ضَازَتْ بنو أَسَدٍ بُحِكم بِهِمُ \* إِذ يجعلون الرأسَ كَالذَّنبِ

<sup>(</sup>۱) الزيادة من الصحاح · (۲) زيادة يقتضيها السياق · (۳) الزيادة من اللسان وفي الأصل و إن تغب · وروى فحظك بدل فقسمك · (٤) قائله امرؤ القيس ·

وقوله تعالى: «قِسْمَةٌ ضِيزَى » أى جائرة وهى فُعلى مثل طُو بَى وحُبلى ، وإنما كسروا الضاد لتسلم الياء ؛ لأنه ليس فى الكلام فعْلى صفة ، وإنما هو من بناء الأسماء كالشَّعْرى والدِّفلى ، قال الفرّاء : و بعض العرب تقول ضُوزى وضِئْزى بالهمز ، وحكى أبو حاتم عن أبى زيد: أنه سمع العرب تهمز «ضِيزى» ، قال غيره : وبها قرأ آبن كثير ؛ جعله مصدرا مثل في زيد: أنه سمع العرب تهمز «ضِيزى» ، قال غيره : وبها قرأ آبن كثير ؛ جعله مصدرا مثل في كرى وليس بصفة ؛ إذ ليس فى الصفات فِعْلى ولا يكون أصلها فُعْلى ؛ إذ ليس فيها ما يوجب القلب ، وهى من قولهم ضأزته أى ظلمته ، فالمعنى قسمة ذات ظلم ، وقد قيل هما لغتان بمعنى ، وحكى فيها أيضا سواهما ضَيْزَى وضَأْزى وضُوزَى وضُوزَى وضُوزْنى ، وقال المؤرّج : كرهوا ضم الضاد فى ضِيزَى وخافوا آنقلاب الياء واوا وهى من بنات الواو ؛ فكسروا الضاد كرهوا ضم الضاد فى ضِيزَى وخافوا آنقلاب الياء واوا وهى من بنات الواو ؛ فكسروا الضاد لهذه العلة ، كما قالوا فى جمع أبيض بيضٌ والأصل بُوضٌ مثل حُمْرٍ وصُفْر وخُضْر ، فأما من ظذه العلة ، كما قالوا فى جمع أبيض بيضٌ والأصل بُوضٌ مثل حُمْرٍ وصُفْر وخُضْر ، فأما من قال : ضاز يَضُوز فالاسم منه ضُوزَى مثل شُورَى مثل شُورَى .

قوله تعالى : إِنْ هِيَ إِلَّا أَشْمَا ۗ سَمَّيْتُهُوهَا أَنتُمْ وَ اللَّا وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ الللْمُنَا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْ

قوله تعالى : ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا ﴾ أي ما هي يعني هذه الأوثان ﴿ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا ﴾ أي ما هي يعني هذه الأوثان ﴿ إِنَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا ﴾ يعني غدتموها وسميتموها آلهـة . ﴿ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ﴾ أي قلدتموهـم في ذلك ، ﴿ مَا أَنزلَ الله بها من حجـة ولا برهان ، ﴿ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظّنَ ﴾ ومَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ﴾ الظّنَ ﴾ عاد من الخطاب إلى الخبر أي ما يتبع هـؤلاء إلى الظن ، ﴿ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ﴾ الظّنَ ﴾ عاد من الخطاب إلى الخبر أي ما يتبع هـؤلاء إلى الظن ، ﴿ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ﴾ أي تميل إليه ، وقراءة العامة ﴿ يَتَبِعُونَ ﴾ بالياء ، وقرأ عيسى بن عمر وأيوب وآبن السّمَيْقع

« تَتَّيِعُونَ » بالتاء على الخطاب ، وهى قراءة آبن مسعود وآبن عباس ، ﴿ وَلَقَـدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهُمُ الْمُدُدَى ﴾ أى البيان من جهـة الرسول أنها ليست بآلهة ، ﴿ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ﴾ أى البين ، أى يكون له دون أى آشتهى أى ليس ذلك له ، وقيل : « أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى » من البنين ، أى يكون له دون البنات ، وقيل : « أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى » من عير جزاء ليس الأمر كذلك ، وقيه : « أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى » من البيقة أن تكون فيه دون غيره ، وقيل : « أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى » من النبقة أن تكون فيه دون غيره ، وقيل : « أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى » من النبقة أن تكون فيه دون غيره ، وقيل : « أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَى » من شفاعة الأصنام ، نزلت في النضر بن الحرث ، وقيه : في الوليد بن المغيرة ، وقيل : في سائر الكفار ، ﴿ فَلِلَّهِ الآنِحَةُ وَالْأُولَى ﴾ يعطى من يشاء و يمنع من يشاء لا ما تمني أحد ،

قوله تعالى: ﴿ وَكَمْ مِنْ مَلَكِ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَاذَنَ اللّهُ لِمِنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ هـذا تو بيخ من الله تعالى لمن عبد الملائكة والأصنام ، وزعم أن ذلك يقربه إلى الله تعالى ، فأعلم أن الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتهم على الله لا تشفع إلا لمن أذن أن يشفع له ، قال الأخفش : الملك واحد ومعناه جمع ، وهو كقوله تعالى : لمن أذن أن يشفع له ، قال الأخفش : الملك واحد ومعناه جمع ، وهو كقوله تعالى : « فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ » ، وقيل : إنما ذكر ملكا واحدا ، لأن كم تدل على الجمع .

قوله تعالى : إِنَّ ٱلدِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمَّوْنَ ٱلْمَلَنَهِكَةَ لَسْمِيةَ ٱلْأُنتَيٰ ﴿ وَمَا لَمُكُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا لَمُ الْحُتِي فَاعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحُتِي شَيْعًا ﴿ فَاعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَا الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحُتِي شَيْعًا ﴿ فَالْكُ مَبْلَغُهُم مِن ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ وَلَا يُعْنِي مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ وَلَا يُعْنِي مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هَوَ أَعْلَمُ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هَوَ أَعْلَمُ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَلَكَ هَوَ أَعْلَمُ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَلْكَ هَوَ أَعْلَمُ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَلْكَ هَوَ أَعْلَمُ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَلْكَ مَنْ لَكُونُ وَاللَّهُ مَنْ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَلْكَ مَنْ لَا عَلَيْمُ مِنَ الْعِلْمِ وَهُو أَعْلَمُ مِنَ الْعِلْمِ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَلْكَ مَنْ سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ مِنَ الْعَلْمِ الْمَا لَكُونُ وَلَا لَكُونَ الْعَلْمِ الْعِلْمِ وَاللَّهُ مَا اللّهُ الْمُ الْمُؤْنَ اللّهُ مَن صَلّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ مُن الْمُلْكَامِ الْمُؤْنَ الْفَلْمُ مَا مَلَا لَا الْمُلْمُ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ مُ مِنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُلْمُ مُ مِنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنِ اللّهُ الْمُؤْنَ الْعَلْمُ مُ مِنْ اللّهُ الْمُؤْنَ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْنِ اللّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنِ اللّهُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنِ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْنَالِقُونُ اللّهُ الْمُؤْنِي الْمُؤْنَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْنَا الْمُؤْنَ الْمُؤْنِي اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْنَالِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ اللّهُ

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴾ هم الكفار الذين قالوا الملائكة بنات الله والأصنام بنات الله . ﴿ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى ﴾ أى كتسمية الأنثى ، أى

يعتقدون أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله . ﴿ وَمَا لَهُمْ بِيهِ مِنْ عِلْمٍ ﴾ أى إنهـم لم يشاهدوا خلقة الملائكة ، ولم يسمعوا ما قالوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروه في كتاب ، ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ ﴾ أى ما يتبعون ﴿ إِلَّا الظَّنَّ ﴾ في أن الملائكة إناث ، ﴿ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْـنِي مِنَ الحُـقَّ شَيْئاً ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ نزلت في النضر . وقيل : في الوليد . ﴿ ذَلِكَ مَنْ لَعُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ أي إنما يبصرون أمر دنيا هم و يجهلون أمر دينهم . قال الفرّاء : صغّرهم مَنْ الْعِلْمِ ﴾ أي إنما يبصرون أمر دنيا هم و يجهلون أمر دينهم . قال الفرّاء : صغّرهم وآزدري بهم . أي ذلك قدر عقولهم ونهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة . وقيل : أن جعلوا الملائكة والأصنام بنات الله . ﴿ إِنّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَدِّل عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ أي حاد عن دينه ﴿ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنْ آهُتَدَى ﴾ فيجازي كلا بأعمالهم .

قوله تعالى : ﴿ وَلِلهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِىَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمَلُوا وَيَجْزِىَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمَلُوا وَيَجْزِىَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا فِي السمواتِ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ اللام متعلقة بالمعنى الذي دل عليه « ولله ما في السمواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ » كأنه قال : هو مالك ذلك يهدى من يشاء و يضل من يشاء ليجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ، وقيل : « لله مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ » معترض في الكلام والمعنى ؛ إن ربك هو أعلم بمن ضَلَّ عن سبيله وهو أعلم بمن آهندى ليجزى ، وقيل : هي والمعنى ؛ إن ربك هو أعلم بمن ضَلَّ عن سبيله وهو أعلم بمن آهندى ليجزى ، وقيل : هي

لام العاقبة ، أى ولله ما فى السموات وما فى الأرض ؛ أى وعاقبة أمر الخـلق أن يكون فيهم مسىء ومحسن : فللمسىء السوءى وهى جهنم وللحسن الحسنى وهى الجنة .

قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ﴾ فيه ثلاث مسائل : الأولى – قوله تعالى : « الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ » هذا نعت للحسنين ؛ أى هـم لا يرتكبون كبائر الإثم وهـو الشرك ؛ لأنه أكبر الآثام ، وقرأ الأعمش و يحيى بن وثاب وحمزة والكسائى «كَبِيرَ » على التوحيد وفسره آبن عباس بالشرك ، « وَالْفَوَاحِشَ » وثاب وحزة والكسائى «كَبِيرَ » على التوحيد وفسره آبن عباس بالشرك ، « وَالْفَوَاحِشَ » كل ذنب فيه الزنى ، وقال مقاتل : «كَبَائِرَ الْإِثْمُ » كل ذنب ختم بالنار « وَالْفَوَاحِشَ » كل ذنب فيه الحدّ ، وقد مضى فى « النساء » القول فى هذا ، ثم آستثنى آستثناء منقطعا وهى :

المسئلة الثانية — فقال : « إِلَّا اللَّمَمَ » وهي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع فيها إلا من عصمه الله وحفظه ، وقد آختلف في معناها ؛ فقال أبو هريرة وآبن عباس والشعبي : « اللَّمَمَ » كل ما دون الزني ، وذكر مقاتل بن سليان : أن هـذه الاية نزلت في رجل كان يسمى نبهان التمار ؛ كان له حانوت يبيع فيـه تمرا ، فجاءته آمرأة تشتري منه تمرا فقال لها : إن داخل الدكان ما هو خير من هـذا ، فلما دخلت راودها فأبت وآنصرفت فنـدم نبهان : فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! ما من شيء يصنعه الرجل إلا وقد فعلته إلا الجماع ؛ فقال : "ولعل زوجها غاز" فنزلت هذه الآية ، وقد مضى في آخر « هود » وكذا قال آبن مسعود وأبو سعيد الخدري وحذيفة ومسروق : إن اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة ، وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : زني العينين المشى، و إنما يصدِّق ذلك أو يكذّبه الفرج ، النظر ، وزني الرجلين المشي ، و إنما يصدِّق ذلك أو يكذّبه الفرج ، فإن تقدّم كان زني و إن تأخر كان لمل ، وفي صحيح البخاري ومسلم عن آبن عباس قال : ما رأيت شيئا أشبه باللم مما قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وقوان الله كتب

<sup>(</sup>١) راجع 🗕 ٥ ص ١٥٨ فما بعدها طبعة أولى أو ثانية -

<sup>(</sup>٢) راجع جـ ٩ ص ١١١ طبعة أولى أو ثانية ، ففيه بيان الإجمال في هذا الحديث برواية أخرى .

على آبن آدم حظه مر. الزنى أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظر وزنى اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهى والفرج يصدِّق ذلك أو يكذِّبه " . والمعنى إن الفاحشة العظيمة والزنى التام الموجب للحد في الدنيا والعقو بة في الآخرة هو في الفرج وغيره له حفظ من الإثم والله أعلم وفي رواية أبى صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وو كُرِّب على آبن آدم نصيبه من الزنى مُدْرِكُ ذلك لا محالة فالعينات زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يَهُوك ويتمنى ويصدِّق ذلك الفرج ويكذِّبه " . خرجه مسلم ، وقد ذكر الثعلبي حديث طاوس عن آبن عباس فذكر فيه الأذن واليد والرجل ، وزاد فيه بعد العينين واللسان : وزنى الشفتين القبلة . فهذا قول . وقال واليد والرجل ، وزاد فيه بعد العينين واللسان : وزنى الشفتين القبلة . فهذا قول . وقال كان عباس أيضا : هو الرجل يلم بذنب ثم يتوب ، قال : ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول :

إِنْ تَغْفِرِ اللَّهُمِّ تَغْفِر جَّمًا \* وأَيُّ عَبْدِ لِكَ لا أَلَّى

رواه عمرو بن دينار عن عطاء عن آبن عباس . قال النحاس : هــذا أصح ما قيل فيه وأجلها إسنادا . وروى شعبة عن منصور عن مجاهد عن آبن عباس فى قول الله عن وجل « إلَّا اللَّمَمَ» قال : هو أن يلمّ العبد بالذنب ثم لا يعاوده ؛ قال الشاعر :

إِن تَغْفِرِ اللَّهُمُّ تَغْفِر جَمَّ \* وأَى تُعبدِ لكَ لا أَلَتَّ

وكذا قال مجاهد والحسن : هو الذى يأتى الذنب ثم لا يعاوده . ونحوه عن الزهرى . قال : اللم أن يزنى ثم يتوب فلا يعود ، ودليل هذا اللم أن يزنى ثم يتوب فلا يعود ، ودليل هذا التأويل قوله تعالى :

« وَالَّذِينَ إِذَا فَعَـلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُو بِهِمْ » الآية ، ثم قال : « أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةً مِنْ رَبِّيمٌ » فضمن لهم المغفرة ؛ كما قال عقيب اللم : ﴿ إِنَّ

<sup>(</sup>۱) روى هذا الحديث الترمذي بهذا الإسناد وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب . والبيت لأمية بن الصلت قاله عند احتضاره .

رَبّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ﴾ فعلى هذا التأويل يكون «إلاّ اللّمَمَ » آستثناء متصل، قال عبدالله بن عمرو آبن العاص: اللم مادون الشرك، وقيل: اللم الذنب بين الحدّين وهومالم يأت عليه حدّ في الدنيا، ولا تُوعِّد عليه بعذاب في الآخرة تكفّره الصلوات الخمس، قاله ابن زيد وعكرمة والضحاك وقتادة، ورواه العوفي والحمّ بن عيينة عن آبن عباس، وقال الكلبي: اللّم على وجهين كل ذنب لم يذكر الله عليه حدّا في الدنيا ولا عذابا في الآخرة، فذلك الذي تكفّره الصلوات الخمس ما لم يبلغ الحبّائر والفواحش، والوجه الآخر هو الذنب العظيم يلمّ به الإنسان المرة بعد المرة فيتوب منه، وعن آبن عباس أيضا وأبي هرية وزيد بن ثابت: هـو ما سلف في الجاهلية فلا يؤاخذهم به، وذلك أن المشركين قالوا للسلمين: إنما كنتم بالأمس تعملون معنا فنزلت، وقاله زيد بن أسلم و [آبنه] وهو كقوله تعالى: «والَّنَ تَجْدَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ »، وقيل: اللّمم هو أن يأتي بذنب لم يكن له بعادة، قاله نفطويه، قال: والعـرب تقول ما يأتينا إلاّ لمياً ما ، أي في الحين بعد الحين، قال: ولا يكون أن يلم ولا يفعل، لأن العرب لا تقول ألم بنا إلا إذا فعل الإنسان لا إذا هم ولم يفعله، وفي الصحاح: وألم الرجل من اللمم وهو صغائر الذنوب، ويقال: هو مقار بة المعصية من غير مواقعة، وأنشد غير الجوهرى:

بِزِينْبَ أَلِمْ قَبْلُ أَن يَرْحَلَ الرَّكُ \* وقُلْ إِنْ تَمَلِيْنَ هَا مَلَكِ الْقَلْبُ أَى آقرب ، وقال عطاء بن أبى رباح : اللّمم عادة النفس الحين بعد الحين ، وقال سعيد آبن المسيّب : هو ما ألم على القلب ، أى خطر ، وقال محمد بن الحنفية : كلّ ما هممت به من خير أو شر فهو لمَم ، ودليل هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام : و إن للشيطان لمَة ولالكَ لمَة " الحديث ، وقد مضى في « البقرة » عند قوله تعالى : « الشَّيْطَانُ يَعَدُّكُمُ الْفَقْرَ » ، وقال أبو إسحق الزجاج : أصل اللّمم والإلمام ما يعمله الإنسان المرة بعد المرة ولا يتعمق فيه وقال أبو إسحق الزجاج : أصل اللّمم والإلمام ما يعمله الإنسان المرة بعد المرة ولا يتعمق فيه

<sup>(</sup>١) فى الأصل: وأبوه . وما أثبتناه يوافق مافى تفسير أبى حيان والطبرى .

<sup>(</sup>٢) راجع جـ ٣ ص ٣ ٢٩ طبعة أولى أو ثانية .

و لايقيم عليه ؛ يقال : ألممت به إذا زرته وآنصرفت عنه ، ويقال : مافعلته إلا لمَمَا وإلمَاما أَى الحين بعد الحين وإنما زيارتك إلمام، ومنه إلمام الخيال ؛ قال الأعشى :

أَلَمْ خَيَالٌ مِن تُقَيَّلَةً بَعْدَ مَا \* وَهَى خَبْلُها مِن حَبْلِنَا فَتَصَرَّمَا

وقيل: إلا بمعنى الواو وأنكر هذا الفراء. وقال: المعنى إلا المتقارب من صغار الذنوب. وقيل: اللّمم النظرة التي تكون فجأة .

قلت : هــذا فيه بعد ً إذ هو معفق عنه آبتــداء غير مؤاخذ به ؛ لأنه يقع من غير قصد وآختيار وقد مضى في « النور » بيانه ، واللّمَمُ أيضا طرف من الجنون ورجل ملموم أى به لَمَمُ ، ويقال أيضا : أصابت فلانا لمَــةُ من الجنّ وهي المسّ والشيء القليل؛ قال الشاعر : فإذا وذَلِك ياكُبَيْشَــةُ لَـمْ يَكُنْ \* إِلّا كَلَمَّــةِ حالِــم بَخَيـــال

الثالثة - قوله تعالى: «إِنَّ رَبكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ » لَن تأب من ذنبه واستغفر؛ قاله ابن عباس ، وقال أبو ميسرة عمرو بن شَرَحْبيل وكان من أفاضل أصحاب ابن مسعود: رأيت في المنام كأني أدخلت الجنة فإذا قباب مضرو بة ، فقلت : لمن هذه ؟ فقالوا : لذى الحَلاع وحَوْشَب، وكانا ممن قتل بعضهم بعضا ، فقلت : وكيف ذلك ؟ فقالوا : إنهما لقيا الله فوجداه واسع المغفرة ، فقال أبو خالد : بلغني أن ذا الكلاع أعتق آثني عشر ألف بنت ، قوله تعالى : ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ ﴾ من أنفسكم ﴿ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ﴾ يعني أباكم آدم من الطين وخرج اللفظ على الجمع ، قال الترمذي "أبو عبد الله : وليس هو كذلك عندنا ، بل وقع الإنشاء على التربة التي رفعت من الأرض ، وكما جميعا في تلك التربة وفي تلك الطينة ، ثم خرجت

من الطينــة المياه إلى الأصلاب مع ذَرْوِ النفوس على آختــلاف هيئتهــا، ثم آستخرجها من صُلبها على آختلاف الهيئات، منهم كالدرّ يتلائلاً، وبعضهم أنور من بعض، وبعضهم أسود كالحُمَمَة، و بعضهم أشدّ سوادا من بعض؛ فكان الإنشاء واقعا علينا وعليه ، حدّثنا عيسى

<sup>(</sup>١) راجع جـ ١٢ ص ٢٢٧ طبعة أولى أو ثانية .

<sup>(</sup>٢) هُوَ آبن مقبل • والواو في وذلك زا ثدة كقول أبي كبير الهذلى :

فإذا وذلك ليس إلا حينــه \* وإذا مضى شيءكأن لم يفعل

آبن حماد العسقلانى قال : حدّثنا بِشر بن بَكرٍ ، قال حدّثنا الأو زاعى ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وو عُرض على الأولون والآخرون بين يدى حجرتى هذه الليلة " فقال قائل : يارسول الله ! ومن مضى من الخلق ؟ قال : وو نعم عُرض على آدم فمن دونه فهل كان خُلِق أحد " قالوا : ومَن في أصلاب الرجال وبطون الأمهات ؟ قال : وو نعم مثلوا في الطين فعرفتهم كما علم آدم الاسماء كلها " .

\* هِانِ اللَّوْنِ لَمْ تَقُرَأُ جَنِيناً \*

وقال مكحول: كنا أجنّه في بطون أمهاتنا فسقط منا من سقط وكنا فيمن بي ، ثم صرنا رُضّه فهلك منا من هلك وكنا فيمن بي ، ثم صرنا يَفعَة فهلك منا من هلك وكنا فيمن بي ، ثم صرنا شيوخا لل أبالك لل فيا بعد هذا ثم صرنا شبابا فهلك منا من هلك وكنا فيمن بي ، ثم صرنا شيوخا لل أبالك لل فيا بعد هذا نتظر؟! ، وروى آبن لهيعة عن الحرث بن يزيد عن ثابت بن الحرث الأنصارى قال: كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبى صغير هو صدِّيقُ ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكنب يهود ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلا أنه شتى أو سعيد " فأنزل الله تعالى عند ذلك هذه الآية : « هُو أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ » إلى آخرها ، ونحوه عن عند ذلك هذه الآية : « هُو أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ » إلى آخرها ، ونحوه عن عائشة : " كان اليهود " ، بمثله ، ﴿ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسكُمْ ﴾ لا تمدحوها ولا تثنوا عليها ، فإنه أبعد من الرياء وأقرب إلى الخشوع ، ﴿ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ آتَقَ ﴾ أي أخلص العمل وآتق عقوبة أبعد من الرياء وأقرب إلى الخشوع ، ﴿ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ آتَقَ ﴾ أي أخلص العمل وآتق عقوبة الله ، عن الحسن وغيره ، قال الحسن : قد علم الله سبحانه كل نفس ما هي عاملة ، وما هي صائرة ، وقد مضي في « النساء » الكلام في معني هذه الآية عند قوله صائعة ، وإلى ما هي صائرة ، وقد مضي في « النساء » الكلام في معني هذه الآية عند قوله

<sup>(</sup>۱) فى نسخة : « فهل كان قبله أحد » · (٢) راجع جـ ٦ ص ٣٨٨ طبعة أولى أو ثانية ·

<sup>(</sup>٣) وصدره : \* ذراعی حرة أدما. بكر \* وهی روایة أبی عبیدة . أی لم تضم فی رحمها ولدا قط .

تعالى : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَمُهُمْ » فتأمله هناك . وقال آبن عباس : ما من أحد من هذه الأمة أزكيه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم . والله تعالى أعلم .

قوله تعالى : أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ﴿ وَأَعْطَىٰ قَالِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴿ وَأَعْلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَأَكْدَىٰ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى م وَأَعْطَى قَليلًا وَأَكْدَى ﴾ لما بين جهل المشركين في عبادة الأصنام ذكر واحدا منهم معينًا بسوء فعله . قال مجاهد وآبن زيد ومقاتل : نزلت في الوليد بن المغيرة ، وكان قد آتبع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على دينه فعيره بعض المشركين، وقال : لِمَ تَرَكَتَ دينَ الأشياخ وضَلَّاتِهم وزعمتَ أنهم في النار؟! قال : إنى خشيت عذاب الله ؛ فضمن له إن هو أعطاه شيئا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله ، فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن [ له ] ثم بخل ومنعه فأنزل الله تعالى هـذه الآلة . وقال مقاتل : كان الوليد مدح القرآن ثم أمسك عنه فنزل « وَأَعْطَى قَلِيلًا » أي من الخير بلسانه « وَأَكْدَى » أَى قطع ذلك وأمســك عنه . وعنه أنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وســـلم عقد الإيمــان ثم تولى فنزلت « أَفَرَأَيْتَ الَّذَى تَوَلَّى » الآية . وقال آبن عباس والسُّــدى في الخير ، فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن أبي سرَّح : ما هذا الذي تصنع ؟ يوشــك ألا يبقى لك شيء . فقــال عثمان : إن لى ذنو با وخطاياً ، و إنى أطلب بمــا أصنع رضا الله تعالى وأرجو عفوه! فقال له عبد الله: أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنو بك كلها . فأعطاه وأشهد عليــه ، وأمسك عن بعض ماكان يصنع [ من الصــدقَّة ] فأنزل الله تعــالى « أَفَرَأَيْتَ الَّذَى تَوَلَّى ، وَأَعْطَى قَليلًا وَأَكْدَى ﴾ فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله . ذكر ذلك الواحديّ والثعليّ . وقال السَّديّ أيضا : نزلت في العاص بن وائل السَّهْميّ ، وذلك أنه

<sup>(</sup>١) راجع جـ ٥ ص ٢٤٦ فما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠ (٢) الزيادة من أسباب النزول للواحدى ٠

<sup>(</sup>٣) الزيادة من أسباب النزول للواحدى ٠

كان ربما يوافق النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال محمد بن كعب القُرطَى" : نزلت في أبي جهل آبن هشام ، قال : والله ما يأمر مجد إلا بمكارم الأخلاق ، فذلك قوله تعالى : « وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى » ، وقال الضحاك : هو النَّصْر بن الحرث أعطى خمس قلائص لفقير مر. المهاجرين حين آرتد عن دينه ، وضمن له أن يتحمل عنه مأثم رجوعه ، وأصل « أَكْدَى » من الكدية يقال لمن حَفَر بئرا ثم بلغ إلى حجر لايتهيأ له فيه حَفْر قد أَكْدَى ، ثم آستعملته العرب لمن أعطى ولم يُتميّم ، ولمن طلب شيئا ولم يبلغ آخره ، وقال الحُطَيئة :

قال الكسائي وغيره: أَكْدَى الحافُرُ وأَجْبل إذا بلغ في حَفْره كُدْية أو جبلا فلا يمكنه أن يَحفِر، وَحَفَر فَأَكْدَى إذا بلغ إلى الصَّلْب، ويقال: كَدِيت أصابعه إذا كلَّتْ من الحَفْر، وكَديت يُده إذا كلَّتْ فلم تعمل شيئا، وأَكْدَى النَّبتُ إذا قلّ رَيْعه، وكَدَتِ الأرض تَكْدُو كَديت يدُه إذا كَلَّتْ فلم تعمل شيئا، وأَكْدَى النَّبتُ إذا قلّ رَيْعه، وكَدَتِ الأرض تَكْدُو كَدوا فهى كَادِيَةٌ إذا أبطأ نباتها ؛ عن أبى زيد، وأَكْدَيْتُ الرجل عن الشيء رددته عنه، وأَكْدَى الرجل عن الشيء رددته عنه، وأَكْدَى الرجل إذا قلّ خيره، وقوله: «وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى » أَى قطع القليل،

قوله تعالى : ﴿ أَعِنْدُهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُو يَرَى ﴾ أى أعند هذا المكدي علمُ ما غاب عنه من أمر العذاب . ﴿ فَهُو يَرَى ﴾ أى يعلم ما غاب عنه من أمر الآخرة ، وما يكون من أمره حتى يضمن حمل العذاب عن غيره ، وكفى بهــذا جهلا وحمقا ، وهــذه الرؤية هى المتعدية إلى مفعولين والمفعولان محذوفان ؛ كأنه قال : فهو يرى الغيب مثل الشهادة .

قوله تعالى : أَمْ لَمُ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَاهِمِ ٱلَّذِي وَقَى شُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَاهُمِ ٱلَّذِي وَقَى ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ وَقَى ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ اللَّهِ إِنسَانِ اللَّهِ اللَّهِ مَا سَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ مِ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿ وَأَن اللَّهُ الْجَارَاءَ الْمُنتَهَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ مِ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿ وَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَى اللَّهُ وَقَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَى اللَّهُ وَقَى اللَّهُ وَقَى اللَّهُ وَقِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقِي اللَّهُ وَقِي اللَّهُ وَقِي اللَّهُ وَقِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَى اللَّهُ وَقَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَى اللَّهُ وَقَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْ

قوله تعالى : ﴿ أَمْ لَمْ يَنَّبَّأَ مَا فِي صُحفِ مُوسَى . وَإِبْرَاهِيمَ ﴾ أى صحف ﴿ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَقَى ﴾ كما في سورة « الأعلى » « تُصُحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى » أي لا تؤخذ نفس بدلا عن أخرى ، كما قال : ﴿ أَنْ لَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْ رَ أَنْحَرَى ﴾ وخصّ صحف إبراهيم وموسى بالذكر؛ لأنه كان ما بين نوح و إبراهيم يؤخذ الرجل بجريرة أخيه وآبنه وأبيه؛ قاله الهذيل بن شرحبيل · «وأن» هذه المخففة من الثقيلة وموضعها جرُّ بدلا من « ما » أو يكون في موضع رفع على إضمار هو . وقرأ سعيد بن جبير وقتادة « وَفَى » خفيفة ومعناها صدق في قوله وعمله ، وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة «وَفَّى» بالتشديد أي قام بجميع مافرض عليه فلم يَخرِم منه شيئًا . وقد مضى في « البقرة » عند قوله تعالى : « و إِذِ ٱبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبِه بِكَلَّمَاتِ فَأَتَّمَـ هُنَّ» والتوفية الإتمــام . وقال أبو بكر الورّاق : قام بشرط ما آدّعي ؛ وذلك أن الله تعالى قال له : « أَسْلُمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لَرَبِّ الْعَالَمَينَ » فطالبه الله بصحة دعواه ، فا بتلاه في ماله وولده ونفسه فوجده وافيا بذلك؛ فذلك قوله : « وَ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى » أي آدَّعي الإسلام ثم صحح دعواه . وقيل : وفَّي عمله كل يوم بأربع ركعات في صدر النهار . رواه الهيثم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سهل بن سعد الساعدي عن أبيه و أَلَا أخبركم لم سَمَّى اللهُ تعالى خليلَه إبراهيمَ الذي وَفَّ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى « فَسُبْحَانَ الله حينَ تُمْسُونَ وَحينَ تُصْبِحُونَ » " الآية . ورواه سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقيل : « وَفَيْ » أي وَقَّى ما أرسل به، وهو قوله : « أَنْ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى » قال آبن عباس : كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الرجل بذنب غيره ، و يأخذون الولىُّ بالوليِّ في القتل والجراحة ؛ فيقتل الرجل بأبيــه وآبنه وأخيه وعمه وخاله وآبن عمه وقريبــه وزوجته وزوجها وعبده ، فبلغهم إبراهيم عليه السلام عن الله تعــالى : « أَنْ لَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أَنْحَرَى » . وقال الحسن وقتادة وســعيد بن جبير في قوله تعــالى : « وَفَّى » عمل بمــا أمر به و بلَّغ رسالات ر به · وهــذا أحسن؛ لأنه عام . وكذا قال مجاهد : « وَفَّى » بمــا فرض عليــه . وقال أبو مالك

<sup>(</sup>١) راجع - ٢ ص ٩٧ فا بعدها طبعة ثانية .

الغِفَارِيّ قوله تعالىٰ : « أَنْ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى » إلى قوله : « فَيِأَىّ آلَاءِ رَبِّكَ نَمَكَارَى » في الغِفَارِيّ قوله تعالىٰ : « أَنْ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ فَالْمَامُ » القول في « ولَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَنْعَامُ » القول في « ولَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَنْعَامُ » القول في « ولَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَنْعَامُ » مستوفى .

قوله تعالى : ﴿ وَالّذِينَ آمَنُ وَا وَآتَبَعَتُهُمْ وَرُدّ يَجُمُم بِإِيَانِ أَلْحَقْنَا مِهِمْ فُرَدّ يَبَهُمْ بِإِيَانِ أَلِيهِ لللهِ الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه، ويشفع الله تعالى الآباء في الأبناء والأبناء والأبناء في الآباء بيدل على ذلك قوله تعالى : «آباؤُكُمْ وَأَبْدَأُوكُمْ لاَ تَذُرُونَ آيَّهُمْ أَقُوبُ لَكُمْ نَفْعًا» وقال أكثر أهل التأويل : إنها محكمة ولا ينفع أحدا عملُ أحد ، وأجمعوا أنه لا يصلى أحد عن أحد ، ولم يجز مالك الصيام والج والصدقة عن الميت ، إلا أنه قال : إن أوصى بالج ومات جاز أن يحج عسه ، وأجاز الشافعي وغيره الج التطوّع عن الميت ، وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها آعتكفت عن أخيها عبد الرحمن وأعتقت عنه ، وروى أن سعد بن عبادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أفي توفيت أفا تصدق عنها ؟ قال : "و نعم "قال : فأى الصدقة و «الأعراف» ، وقيل : إن الله عن وجل إنما قال «وَأَنْ لَيْسَ لاِلْإِنْسَانِ إِلّا مَا سَعَى » ولام الخفض معناها في العربية الملك والإيجاب فلم يجب للإنسان إلا ما سعى ، فإذا تصدق ولام الخفض معناها في العربية الملك والإيجاب فلم يجب للإنسان إلا ما سعى ، فإذا تصدق عنه غيره فليس يجب له شيء إلا أن الله عن وجل يتفضل عليه بما لايجب له ، كما يتفضل على يعنى المؤس في المؤس فله ما سعى وما سعى له غيره .

قلت : وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول، وأن المؤمن يصل إليه ثواب العمل الصالح من غيره، وقد تقدّم كثير منها لمن تأملها، وليس في الصدقة آختلاف ، كما في صدر

<sup>(</sup>١) راجع ج٧ ص٧٥١ طبعة أولى أو ثانية . (٢) راجع ج٣ ص ٢٨٤ فما بعدها طبعة أولى أو ثانية .

 <sup>(</sup>٣) راجع جـ ٤ ص ١ ه ١ فا بعدها . (٤) كذا في الأصل ولم نعثر على هذا المعنى في السورة المذكورة .

كتاب مسلم عن عبد الله بن المبارك ، وفي الصحيح : و إذا مات الإنسان القطع عمله إلا من اللاث " وفيه و أو ولد صالح يدعوله " وهدا كله تفضل من الله عن وجل ، كما أن زيادة الأضعاف فضل منه ، كتب لهم بالحسنة الواحدة عشرا إلى سبعائة ضعف إلى ألف ألف حسنة ، كما قيل لأبي هريرة : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : و إن الله ليجزى على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة " فقال سمعته يقول : و إن الله ليجزى على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة " فقال سمعته يقول : و إن الله ليجزى على الحسنة الواحدة ألفى ألف حسنة " فهذا تفضل وطريق العدل « أَنْ آيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى » .

قلت : ويحتمل أن يكون قوله : « وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَى » خاص في السيئة ؛ بدليل ما في صحيح مسلم عن أبي هر يرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وقال الله عن وجلّ إذا هم عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعائة ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة " . وقال أبو بكر الورّاق : « إِلّا مَا سَعَى » إلا ما نوى ؛ بيانه قوله صلى الله عليه وسلم : وو يُبعَث الناسُ يوم القيامة على نياتهم " .

قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴾ أى يريه الله تعالى جزاءه يوم القيامة ﴿ ثُمَّ يُجْزَاهُ ﴾ أى يجزى به ﴿ الْجُنَاءَ الْأَوْفَى ﴾ . قال الأخفش : يقال جزيته الجزاء وجزيته بالجزاء سواء لا فرق بينهما ؛ قال الشاعر :

إِنْ أَجْزِ عَلْقَمْةَ بَن سُعْدٍ سَـعَيَّهُ \* لَمْ أَجْــزِهِ بَبَلاءِ يَــوْمٍ واحــد

فِحْمَعُ بَيْنِ اللَّغْتَيْنِ .

قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى ﴾ أى المرجع والمردّ والمصير فيعاقب ويثيب. وقيل: منه البتداء المنّة و إليه التهاء الأمان. وعن أبي بن كعب قال قال النبي صلى الله عليه وشلم في قوله: « وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى » قال: وو لا فكرة في الربّ ، وعن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: وو إذا ذكر الله تعالى فا نته، .

قلت : ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام : و يأتى الشيطانُ أحدكم فيقول مَن خَلَق كذا وكذا حتى يقول له من خَلَق ربَّكَ فإذا بلغ ذلك فليْستعِذْ بالله ولْيَنْته "وقد تقــدم في آخر « الأعراف » ، ولقد أحسن من قال .

ولا تُفْكِرُنْ فى ذِى الْعُلَا عَنَّ وجُهُهُ \* فإنَّكَ تُردَى إِنْ فعلتَ وَتُخْلِدُلُ ودو نَكَ مَصْنَـوعاتِه فاعَتَبِرْ بِهَا \* وقُلْ مِثلَ ما قال الخلِيلُ المَبْجَلُ

قوله تعالى ؛ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَخْمَا ﴿ وَاللَّهُ مُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللُّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَإِذَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَأَنَّهُ وَإِذَا اللَّهُ وَإِذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَأَنَّهُ وَإِذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَأَنَّهُ وَإِذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَأَنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَصْحَكُ وَأَبْكَى ﴾ ذهبت الوسائط و بقيت الحقائق لله سبحانه وتعالى فلا فاعل إلا هو ؛ وفي صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : لا والله ما قال رسول الله قطُّ إنّ الميِّت يعذَّب ببكاء أحد ولكنة قال : وو إنّ الكافر يزيدُه الله ببكاء أهله عذابا و إنّ الله لَمُو أَضَحَكَ وأَبكَى وما تَور وازرةٌ وزر أخرى " ، وعنها قالت : مَنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على قوم من أصحابه وهم يضحكون ، فقال : وولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا " فنزل عليه جبريل فقال : يا محمد! إن الله يقول لك : «وَأَنَّهُ هُو أَضَحَكَ وَأَبْكَى » ، فرجع إليهم فقال : و ما خطوت أربعين خطوة حتى أتانى جبريل فقال آيت هؤلاء فقل فرجع إليهم فقال : و ما خطوت أربعين خطوة حتى أتانى جبريل فقال آيت هؤلاء فقل فر على مسلم : يعنى أفرح وأحزن ؛ لأن الفرح يجلب الضحك والجزن يجلب البكاء ، وقيل لعمر : هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون ؟ قال : نعم ! والإيمان والله أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي ، وقد تقدّم هذا المعنى في « النمل » و « براءة » ، قال الحسن :

<sup>(</sup>١) راجع جـ ٧ ص ٣٤٨ طبعة أولى أو ثانية .

<sup>(</sup>٢) من أفكر لغة في فكر بالتضعيف .

<sup>(</sup>٣) راجع جـ ١٣ ص ١٧٥ طبعة أولى أو ثانية .

<sup>(</sup>٤) راجع جـ ٨ ص ٢١٧ طبعة أولى أو ثاثية · °

أضحك الله أهل الجنة في الجنة وأبكي أهل النار في النار ، وقيل : أضحك من شاء في الدنيا بأن سَرَّه وأبكي من شاء بأن غَمَّه ، الضحاك : أضحك الأرض بالنبات وأبكي السهاء بالمطر ، وقيل : أضحك الأشجار بالنُّوَّار، وأبكي السَّحاب بالأمطار ، وقال ذو النون : أضحك قلوب المؤمنين والعارفين بشمس معرفته ، وأبكي قلوب الكافرين والعاصين بظلمة نكرته ومعصيته ، وقال سهل بن عبد الله : أضحك الله المطيعين بالرحمة وأبكي العاصين بالسخط ، وقال مجمد آبن على الترمذي : أضحك المؤمن في الآخرة وأبكاه في الدنيا ، وقال بسام بن عبد الله : أضحك المؤمن في الآخرة وأبكاه في الدنيا ، وقال بسام بن عبد الله : أضحك المة أسنانهم وأبكي قلوبهم ، وأنشد :

السِّنُ تَضِحَكُ والأحشاءُ تَخْتَرِقُ \* وإنما ضِحْكُها زُورٌ ومُخْتَلَقُ السِّنُ مَا بِهِ رَمَــُقَ يا رُبُّ ضَاحِكِ سَنَّ مَا بِهِ رَمَــُقَ يا رُبُّ ضَاحِكِ سَنَّ مَا بِهِ رَمَــُقَ

وقيل: إن الله تعالى خصّ الإنسان بالضحك والبكاء من بين سائر الحيوان وليس فى سائر الحيوان من يضحك ويبكى غير الإنسان. وقد قيل: إن القرد وحده يضحك ولا يبكى ، وأن الإبل وحدها تبكى ولا تضحك. وقال يوسف بن الحسين: سئل طاهر المقدسى أتضحك الملائكة؟ فقال: ما ضحكوا ولا كلّ من دون العرش منذ خلقت جهنم. ﴿ وَأَنَّهُ هُو آَمَاتَ الملائكة؟ فقال: هُو وَأَنَّهُ هُو آَمَاتَ وَأَحْيَا ﴾ أى قضى أسباب الموت والحياة. وقيل: خلق الموت والحياة كما قال: « هُو الّذي خلق الموت والحياة كما قال: « هُو الّذي خلق المَوْتَ وَالْحَيَاةَ » قاله آبن بحر. وقيل: أمات الكافر بالكفر وأحيا المؤمن بالإيمان. قال الله تعالى: « أَو مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَدْنَاهُ » الآية ، وقال: « إِنَّمَ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ وَالْمُوْقَى يَبْعَثُهُمُ اللهُ » على ما تقدّم ، وإليه يرجع قول عطاء: أمات بعدله وأحيا بفضله ، وقول من قال: أمات بالمنع والبخل وأحيا بالجود والبذل. وقيل: أمات النطفة وأحيا النسمة ، وقيل : أمات النطفة وأحيا الأبناء وأحيا الأبناء ، وقيل: يريد بالحياة الخصب وبالموت الحدب ، وقيل: أنام وأيقظ ، وقيل: أمات في الدنيا وأحيا للبعث ، ﴿ وانه وبالموت الحدب ، وقيل : أنام وأيقظ ، وقيل : أمات في الدنيا وأحيا للبعث ، ﴿ وانه عَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّ كَرَ وَالْأَنْتَى ﴾ أى من أولاد آدم ولم يرد آدم وحواء بأنهما خلقا من نُطْفة ،

<sup>(</sup>١) واجع جـ ٦ ص ٢١٨ طبعة أولى أو ثانية .

والنّطفة الماء القليل مشتق من نطَف الماءُ إذا قَطَر . ﴿ ثُمْنَى ﴾ تصبّ في الرحم وتراق ؛ قاله الكلبي والضحاك وعطاء بن أبي رباح . يقال : مَنَى الرجل وأَمْنى من الْمَنِيِّ وسميت مِنَى بهذا الاسم لما يُمْنَى فيها من الدماء أي يُراق . وقيل : « تُمُنْنَى » تُقدَّر؛ قاله أبو عبيدة . يقال : مَنَيت الشيءَ إذا قَدَّرته ومُنِي له أي قُدْر له ؛ قال الشاعر :

\* حَتَّى تُلَاقِيَ ما يَمْنِي لَكَ الْسَانِي \*

أى ما يقدر لك القادر.

قوله تعالى : وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلأُخْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ وَأَنْهُ وَاللَّهُ وَأَنْهُ وَاللَّهُ وَأَنْهُ وَلَا مَنْ عَشَى اللَّهُ وَأَنْهُ وَاللَّهُ وَأَنْهُ وَاللَّهُ وَأَنْهُ وَاللَّهُ وَأَنْهُ وَاللَّهُ وَأَنْهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا مَا عَشَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُولِلْ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

قوله تعنالى : ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاءَةَ الْأَخْرَى ﴾ أى إعادة الأرواح فى الأشباح للبعث . وقرأ آبن كثير وأبو عمرو « النَّشَاءَةَ » بفتح الشين والملة ؛ أى وعد ذلك ووعده صدق . ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى ﴾ قال آبن زيد : أغنى من شاء وأفقر من شاء؛ ثم قرأ «يَبْسُطُ الرِّزْقَ لَمِنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَقْدُرُ لَهُ ﴾ وقرأ « يَقْبِضُ وَ يَبْسُطُ » وآختاره الطبرى ، وعن آبن زيد أيضا ومجاهد وقتادة والحسن : « أَغْنَى » مَوَّل « وَأَقْنَى » أَخْدم ، وقيل : « أَقْنَى » جعل أيضا ومجاهد وقتادة والحسن : « أَغْنَى » مَوَّل « وَأَقْنَى » أَخْدم ، وقيل : « أَقْنَى » جعل

لكم قنْيـة تقتنونها وهو معنى أخدم أيضا . وقيـل : معناه أرضي بمـا أعطى أى أغنـاه ثم رضًّاه بما أعطاه . قاله آبن عباسُ . وقال الحوهري : قَنيَ الرجل يقْنَى قنَّى مثل غَنيَ يَغْنَى غنَّى، وأقناه الله أي أعطاه الله ما يُقتَنى من القنية والنَّشَب. وأقناه [ الله ] أيضا أي رضّاه . والقنَى الرِّضا، عن أبي زيد؛ قال وتقول العرب: من أُعطى مائةً من المعز فقد أعطى القنَّى، ومن أُعطِي مائةً من الضَّان فقد أُعطَى الغنَّى ، ومن أُعطَى مائة من الإبل فقد أُعطَى المُنَّى . ويقال : أغناه الله وأقناه أي أعطاه ما يَسكن إليه . وقيل : « أَغْنَى وَأَقْنَى » أي أغنى نفسه وأفقر خلقه إليه ؛ قاله سلمان التيمي . وقال سفيان : أغنى بالقناعة وأقـنى بالرُّضا . وقال الأخفش : أقنى أفقر . قال آبن كيسان : أولد . وهذا راجع لمــا تقدّم . ﴿ وَانَّهُ هُو رَبُّ الشُّعْرَى ﴾ « الشُّعْرى » الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء، وطلوعه في شــدّة الحتر ، وهما الشَّعريان العَبُور التي في الحوزاء والشِّعري الغُمَيْصَاءُ التي في الذِّراع؛ وتزعم العرب أنهما أختا سُمهَيْل . و إنما ذكر أنه رَبُّ الشَّعْرى و إن كان ربًّا لغـيره ؛ لأن العرب كانت تعبده ؛ فأعلمهم الله جل وعزَّ أنَّ الشُّعرى مربوب وليس بربُّ . وآختلف فيمن كان يعبده ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمهاته ، ولذلك كان مشركو قريش يُسمون النبي صلى الله عليه وسلم آبن أبي كبشة حين دعا إلى الله وخالف أديانهــم ؛ وقالوا : ما لقينــا من آبن أبى كبشة! وقال أبو سفيان يوم الفتح وقــد وقف فى بعض المضايق وعساكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرّ عليه : لقد أُمَّ أَمْنُ آبنِ أبى كبشة . وقد كان من لا يعبد الشُّعْرى من العرب يعظِّمها ويعتقد تأثيرها في العالم ، قال الشاعر :

مَضَى أَيْلُولُ وَٱرتفعَ الحَـرُورُ \* وأَخْبَتْ نارَهَا الشِّعرى العَبُــورُ

وقيل إن العرب تقول في خرافاتها: إن سُمَيَّلا والشَّعرى كانا زوجين ، فآنحــدِر سُمَيْل فصار يمانيك ، فآتبعته الشَّعرى العَبُور فعبرت الحجرة فسميت العَبُــور ، وأقامت الغُمَيْصَاءُ فبكت

لفقد سُهَيل حتى عَمصت عيناها فسمّيت عُمَيْصاء لأنها أخفى من الأخرى . ﴿ وَأَنَّهُ أَهَّلُكَ عَادًا الْأُولَى ﴾ سماها الأولى لأنهــم كانوا من قبل ثمــود . وقيل : إن ثمود مِن قبل عاد . وقال آبن زيد : قيل لها عاد الأولى لأنها أوّل أمة أهلكت بعد نوح عليه السلام . وقال آبن إسحق : هما عادان فالأولى أهلكت بالريح الصرصر ، ثم كانت الأخرى فأهلكت بالصيحة وقيل: عاد الأولى هو عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح، وعاد الثانية من ولد عاد الأولى والمعنى متقارب . وقيــل : إن عادا الآخرة الجبارون وهم قوم هود . وقراءة العامة « عَاداً الْأُولَى » ببيان التنوين والهمز. وقرأ نافع وآبن مُحييصن وأبو عمرو « عَادًا الَّاولَى» بنقل حركة الهمزة إلى اللام وإدغام التنوين فيها ، إلا أنّ قالون والمسـيّبي يظهران الهمزة الســـاكنة . وقلبها الباقون واوا على أصلها ؛ والعرب تقلب هذا القلب فتقول قُم الَّان عنَّا وضُمَّ لِثُنين أي قم الآن وضم" الاَثنين ﴿ وَتَمُـُودَ فَمَا أَبْقَى ﴾ ثمود هم قوم صالح أهلكوا بالصيحة . قرئ « تَمَـُودًا » «وَتَمَـُودَ» وقد تقدم . وآنتصب على العطف على عاد . ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ منْ قَبْـلُ ﴾ أى وأهلك قوم نوح من قبـل عاد وثمود ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظُلَمَ وَأَطْغَى ﴾ وذلك لطول مدّة نوح فيهم ، حتى كان الرجل فيهم يأخذ بيد آبنــه فينطلق إلى نوح عليــه السلام فيقول : آحذر هذا فإنه كذَّاب، وإن أبي قد مشيبي إلى هذا وقال لى مثل ما قلت لك؛ فيموت الكبير على الكفر، وينشأ الصغير على وصية أبيه . وقيل : إن الكتاية ترجع إلى كلُّ من ذكر من عاد وثمود وقوم نوح ؛ أى كانوا أكفر من مشركى العرب وأطغى. فيكون فيه تسلية وتعزية للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فَكَأَنْهُ يَقُولُ لَه : فأَصْبَرُ أَنْتَ أَيْضًا فَالْعَاقِبَةُ الْحَمِيدَةُ لَكَ . ﴿ وَٱلْمُؤْتَفَكَةَ أَهُوَى ﴾ يعني مدائن قوم لوط عليه السلام ٱئتفكت بهــم ، أى ٱنقلبت وصار عاليها سافلها . يقال : أَفَكْته أى قلبته وصرفته . « أُهْوَى » أى خسف بهم بعد رفعها إلى السماء؛ رفعها جبريل ثم أهوى بها إلى الأرض . وقال المبرّد : جعلها تَهُوْى . ويقال : هَوَى بالفتح يَهُـوى هوياً أي سـقط

<sup>(</sup>١) فى بعض نسخ الأصل « السوسى » .

<sup>(</sup>٢) راجع جـ ٧ ص ٢٣٨ طبعة أولى أو ثانية .

و« أَهْوَى » أَى أَسقط . ﴿ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى ﴾ أَى ألبسها ما ألبسها من الحجارة ؛ قال الله تعالى : « فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ » . وقيل : إن السخاية ترجع إلى جميع هذه الأمم، أَى غَشَّاها من العذاب ما غشَّاهم ، وأبهم لأن كلا منهم أهلك بضرب غير ما أُهلك به الآخر ، وقيل : هذا تعظيم الأمر ، ﴿ فَيَأَى اللّهِ رَبِّكَ تَمَارَى ﴾ أى فيأى فيم ربّك تشـك ، والمخاطبة للإنسان المكذب ، والآلاء النعم واحدها أَلَى وإلى وإلى وإلى ، وقرأ يعقوب « تَمارَى » بإدغام إحدى التاءين في الأخرى والتشديد .

قوله تعالى : هَاذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ أَنِي أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴿ الْأُولَىٰ ﴿ الْأُولَىٰ الْأَوْلَ الْآفِكَ اللَّهِ كَاشِفَةً ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَاشِمَةً ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَاشِفَةً ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَاشِمُ لَوْنَ اللَّهِ وَاَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ اللَّهِ وَاَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ اللَّهِ وَاَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ اللَّهِ وَاَضْمَادُونَ اللَّهِ وَاعْبُدُوا اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُولَى الللْمُولَى اللللْمُولَى اللللْمُولَى اللللْمُولَى اللللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُولَ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُولِقُلُمُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ اللللللْمُلِلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلِمُ

قوله تعالى : ﴿ هَـذَا نَذِيرُ مِنَ النَّذُرِ الْأُولَى ﴾ قال آبن جُمَيح ومجمد بن كعب : يريد أن عجدا صلى الله عليه وسلم نذير بالحق الذي أنذر به الأنبياء قبله ، فإن أطعتموه أفلحتم ، وإلا حلّ بكم ما حلّ بمكذبي الرسل السالفة ، وقال قتادة : يريد القرآن وأنه ندير بما أنذرت به الكتب الأولى، وقيل : أى هذا الذي أخبرنا به من أخبار الأمم الماضية الذين هلكوا تخويف لهذه الأمة من أن ينزل بهم ما نزل بأولئك من النذر أى مثل النذر ؛ والنذر في قول العرب بمعنى الإنذار كالنُّكرُ بمعنى الإنكار ؛ أى هذا إنذار لكم ، وقال أبو مالك : هذا الذي أنذرتكم به من وقائع الأمم الحالية هو في صحف إبراهيم وموسى ، وقال السدى أخبرنى أبو صالح قال : هذه الحروف التي ذكر الله تعالى من قوله تعالى : « أَمْ لَمْ يُنَبَأْ بِمَا فِي صحف أبراهيم وموسى ، و إبراهيم » إلى قوله : « هَذَا نَذِيرٌ مِنَ الشَّذُرِ الأُولَى » كل هذه في صحف إبراهيم وموسى ،

قوله تمالى : ﴿ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ﴾ أى قربت الساعة ودنت القيامة ، وسماها آزفة لقرب قيامها عنده كما قال : « يَرَوْنَهُ بَعِيـدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا » ، وقيل : سماها آزفة لدنوها من الناس وقربها منهم ليستعدّوا لها ؛ لأن كل ما هو آت قريب ، قال :

أَزِفَ النَّرَحُّلُ غيرَ أَنَّ رِكَابَنَا ﴿ لَّ اَنَوْلُ بِرِحالنا وكأَنْ قَدِ

وفي الصحاح: أَزِف الترحل يَازَف أَزَفا أَى دناو أَفِد ؛ ومنه قوله تعالى: «أَزِفَتِ الآزِفَةُ» يعنى القيامة ، وأزِف الرجل أَى عَجِل فهو آزِف على فاعل ، والمتآزِف القصير وهو المتدانى. قال أبو زيد: قلت لأعرابي ما الْمُحْبَنْطِئُ ؟ قال: المتَكَأْكِيءُ؟ قلت: ما المتكأكئ؟ قال: المتآزِف ، قلت: ما المتكأرف؟ قال : أنت أحمق وتركنى ومَرَّ ، ﴿ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ قال: المتآزِف ، قلت: ما المتآزف ؟ قال : أنت أحمق وتركنى ومَرَّ ، ﴿ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَةً ﴾ أى ليس لها من دون الله من يؤخرها أو يقدّمها ، وقيل : كاشفة أى أنكشاف أى لايكشف عنها ولا يبديها إلا الله ؛ فالكاشفة آسم بمعنى المصدر والهاء فيه كالهاء في العاقبة والعافية والداهية والباقية ؛ كقولهم : ما لفلان من باقية أى من بقاء ، وقيل : أى لا أحد يردّ ذلك ؛ أى إن القيامة إذا قامت لا يكشفها أحد من آلهتهم ولا ينجيهم غير الله تعالى ، وقد سميت القيامة غاشية ، فإذا كانت غاشية كان ردّها كشفا ؛ فالكاشفة على هذا نعت مؤنث عذوف ؛ أى نفس كاشفة أو فرقة كاشفة أو حال كاشفة ، وقيل : إن كاشفة بمعنى كاشف والهاء للبالغة مثل راوية وداهية .

قوله تعالى : ﴿ أَفَهِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ﴾ يعنى القرآن . وهذا آستفهام توبيخ ﴿ تَعْجَبُونَ ﴾ تكذيبا به ﴿ وَتَضْحَكُونَ ﴾ استهزاء ﴿ وَلاَ تَبْكُونَ ﴾ آنزجارا وخوفا من الوعيد . وروى أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤى بعد نزول هذه الاية ضاحكا إلا تبسما ، وقال أبو هريرة : لما نزلت « أَهُمَنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ » قال أهل الصفة « إنّا لله وَ إنّا إليه وَ رَاجُعُونَ » ثم بكوا حتى جرت دموعهم على خدودهم ، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكى معهم فبكينا لبكائه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وو لا يلج النار مَن بكى من

خشية الله ولا يدخل الجنة مُصِرّ على معصية الله ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم و لجاء بقوم يذنبون فيغفر لهم و يرحمهم إنه هو الغفور الرحيم " . و قال أبو حازم : نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل يبكى ، فقال له : من هذا ؟ قال : هذا فلان ؛ فقال جبريل : إنا نزن أعمال بنى آدم كلها إلا البكاء ، فإن الله تعالى ليطفئ بالدمعة الواحدة بحورا من جهنم .

قوله تمالى : ﴿ وَأَنْتُمُ سَامِدُونَ ﴾ أى لاهون معرضون . عن آبن عباس ؛ رواه الوالبي والعوف عنه . وقال عكرمة عنه : هو الغناء بلغة حمير ؛ يقال : سمّد لنا أى غنّ لنا ، فكانوا إذا سمعوا القرآن يتلى تغنوا ولعبوا حتى لايسمعوا . وقال الضحاك : سامدون شامخون متكبرون . وفي الصحاح : سَمَد شُمُودا رفع رأسه تكبرا وكل رافع رأسه فهو سامد ؛ قال : \* سَوَامِدُ اللَّيْلِ خِفَافُ الْأَزْوَادُ \*

يقول: ليس في بطونها علف، وقال آبن الأعرابي: سَمَدت سُمُودا علوت، وسَمَدَت الإبلُ في سيرها جدّت، والسُّمُود اللّهو، والسَّامد اللّهي ؛ يقال للقيْنة: أَسْمِدينا ؛ أى الهينا بالغناء، وتسميد الأرض أن يجعل فيها السَّماد وهو سرْجين ورمَاد، وتسميد الرأس أستئصال شعره لغة في التَّسبِيد، وآسماًدَّ الرجلُ بالهمز آسمَثُدادا أي وَرِم غضبا، وروى عن على رضى الله عنه أن معنى «سَامِدُونَ » أن يجلسوا غير مصلين ولا منتظرين الصلاة، وقال الحسن: واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام ؛ ومنه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج والناس ينتظرونه قياما فقال: ومناه ما روى عن النبي على الما وردى، وذكره المهدوى عن على "، وأنه خرج إلى الصلاة فرأى الناس قياما [ ينتظرونه ] فقال: وما ما المهدون عن على "، وأنه خرج إلى الصلاة فرأى الناس قياما [ ينتظرونه ] فقال: وما المهدون عن على " ، وأنه خرج إلى الصلاة قرأى الناس قياما [ ينتظرونه ] فقال: وقال المهدون " قاله المهدوى ، والمعروف في اللغة سَمَد يَسْمُد سُمُودا إذا لَمَا وأعرض، وقال المهدون " قال الشاعر :

أَتَى الحِدْثَانُ نِسْوَةَ آلِ حَرْبٍ \* بَمَقْدُورٍ سَمَدْنَ لَه سُمُودَا

<sup>(</sup>١) قائله رؤبة بن العجاج يصف إبلا .

وقال صالح أبو الخليل: لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم «أَ فَمَنْ هَذَا الحُدِيثِ تَعْجَبُونَ . وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ » لم يرضاحكا إلا مبتسما حتى مات صلى الله عليه وسلم . ذكره النحاس .

قوله تعالى : ﴿ وَالْمُعُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا ﴾ قيل : المراد به سجود للاوة القرآن . وهو قول آبن مسعود . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقد تقدّم أقل السورة من حديث آبن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها وسجد معه المشركون . وقيل : إنما سجد معه المشركون لأنهم سمعوا أصوات الشياطين في أشاء قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قوله : « أَفَرَأَيْتُمُ اللَّآتَ وَالْمُزَّى ، وَمَنَاةَ النَّالِيَةَ الْأَحْرَى » وأنه قال : تلك الغرآنيقُ العُدار وشفاعتهن تُرْتَحَى ، وفي رواية أبي العالية وشفاعتهن تُرْتَحَى ، ومثلهن لا يُنشى ، ففرح المشركون وظنوا أنه من قول عجد صلى الله عليه وسلم على ماتقدم بيانه في « الج » ، فلما بلغ الخبر بالجبشة مَن كان بها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا ظنّا منهم أنّ أهل مكة آمنوا ، فكان أهل مكة أشد عليهم وأخذوا في تعذيهم الى أن كشف الله عنهم ، وقيل : المراد سجود الفرد في الصلاة وهو قول آبن عمر ، كان لا يراها من عن ائم السجود . وبه قال مالك ، وروى أبي " بن كعب رضي الله عنه نه كان آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك السجود في المفصل ، والأقل أصح وقد مضي القول فيه آخر « الأعراف » مبينا والحمد لله رب العالمين ، تم تفسير سورة « النجم » ،

<sup>(</sup>۱) هذه الأخبار من المفتر يات على المعصوم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ، ولا يمكن أن ينطق بما هو نقيض القرآن، ولا يمكن أن ينطق على لسانه الشيطان ، وكل ما كان من هذا المعنى فهو باطل وضعته الملاحدة للدخول به إلى الطمن فى سيدنا مجد صلى الله عليه وسلم أو فى الوحى أو فى القرآن وهو الذى لا ينطق عرب الهوى ، راجع ما كتبه المصنف عن هذا الحديث فى ج ١ ١ ص ٨٠٠ وما بعدها ،

<sup>(</sup>٢) راجع جـ ٧ ص ٧٥٧ فما بعدها طبعة أولى أو ثانية .

#### سورة القمر

مكية كلها فى قول الجمهـور . وقال مقاتل : إلا ثلاث آيات من قوله تعالى : « أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِر » إلى قوله : «وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَنَّ » ولا يصح على ما يأتى . وهى خمس وخمسون آية .

# المت الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمِيمِ

قوله تعالى : ﴿ آَفَتَرَبِتِ السَّاعَةُ وَآنْشَقَ الْقَمَرُ ﴾ ﴿ آَفَتَرَبَتْ ﴾ أى قربت مشل ﴿ أَزَفَتِ الْآزِفَةُ ﴾ على ما بيناه فهى بالإضافة إلى ما مضى قريبة ؛ لأنه قد مضى أكثر الدنيا كما روى قتادة عن أنس قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كادت الشمس تغيب فقال : وما بق من دنياكم فيما مضى إلّا مثل ما بق من هذا اليوم فيما مضى وما نرى من الشمس إلا يسيرا ، وقال كعب ووهب : الدنيا ستة آلاف سنة ، قال وهب : قد مضى منها خمسة آلاف سنة وستمائة سنة ، ذكره النحاس ،

ثم قال تعالى : « وَٱنْشَقَّ الْقَمَرُ » أى وقد آنشق القمر . وكذا قرأ حُذَيفة « آقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَقَدْ آنْشَقَّ الْقَمَرُ » بزيادة «قد» وعلى هذا الجمهور من العلماء ؛ ثبت ذلك في الصحيح

للبخارى وغيره من حديث آبن مسعود وآبن عمر وأنس وجبير بن مُطْعِم وآبن عباس رضى الله عنهـم ، وعن أنس قال : سأل أهلُ مكة النبيَّ صلى الله عليـه وسلم آية ، فآنشق القمر بمكة مرتين فنزلت «آقُيْرَبَتِ السَّاعَةُ وَآنشَـقَ النُّهَمَرُ» إلى قوله «سِحْرُ مُسْتَمِرٌ» يقول ذاهب ، قال أبو عيسى الترمذي : هـذا حديث حسن صحيح ، ولفظ البخاري عن أنس قال : آنشق القمر فرقتين ، وقال قوم : لم يقع آنشقاق القمر بعـدُ وهو منتظر ؛ أي آقترب قيام الساعة وآنشقت السهاء بما فيها من القمر وغيره ، وكذا قال القشيري ، وذكر الماوردي : أن هـذا قول الجمهور، وقال : لأنه إذا آنشق ما بق أحد القشيري ، وذكر الماوردي : أن هـذا قول الجمهور، وقال : لأنه إذا آنشق ما بق أحد القمر بعد النفخة الثانية ، وقيل : «وَآنشَقَ الْقَمَرُ» أي وضح الأمر وظهر؛ والعرب تضرب بالقمر مثلا فيا وَضَع ؟ قال :

أَقْيُمُ وَا بَنِي أَمِي صُدُورَ مَطِيَّكُمْ \* فَإِنِّي إِلَى حَيِّ سُواكُم لَأَمْ يَلُ فَقَدُحُمْتِ الحَاجَاتُ وَاللَّيْلُ مُقْمِرٌ \* وشُدَّتْ لِطيَّاتٍ مَطَايا وأَرْحُلُ فَقَدُحُمْتِ الحَاجَاتُ وَاللَّيْلُ مُقْمِرٌ \* وشُدَّتْ لِطيَّاتٍ مَطَايا وأَرْحُلُ

وقيل : آنشقاق القمر هو آنشقاق الظلمة عنه بطلوعه فى أثنائها ، كما يسمى الصبح فلقا ؛ لانفلاق الظلمة عنه ، وقد يعبر عن آنفلاقه بآنشقاقه كما قال النابغة :

فلمَّا أَدْبَرُوا وَلَمَامُ مُونَّ \* دعانا عِندَ شَقِّ الصُّبْحِ داع

قلت: قد ثبت بنقل الآحاد العدول أن القمر آنشق بمكة ، وهـو ظاهر التنزيل ، ولا يلزم أن يستوى الناس فيها ؛ لأنها كانت آية ليلية ؛ وأنها كانت باستدعاء النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى عند التّحدّى ، فروى أنّ حزة بن عبد المطلب حين أسلم غضبا من سبّ أبى جهل الرسول صلى الله عليه وشلم طلب أن يريه آية يزداد بها يقينا في إيمانه ، وقد تقدّم في الصحيح أن أهل مكة هم الذين سألوا وطلبوا أن يريهم آية ، فأراهم آنشقاق القمو فلقتين كا في حديث آبن مسعود وغيره ، وعن حذيفة أنه خطب بالمدائن ثم قال : ألا إن الساعة قد آقتربت ، وأن القمر قد آنشق على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم ، وقد قيل ، هـو على قد آقتربت ، وأن القمر قد آنشق على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم ، وقد قيل ، هـو على

قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَرُواْ آَيَةً يُعْرِضُوا ﴾ هذا يدل على أنهـم رأوا آنشقاق القمر ، قال آبن عباس : آجتمع المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : إن كنت صادقا فاشقق لنا القمر فرقتين ، نصف على أبى تُبَيس ونصف على تُعَيْقَعَان ؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : و إن فعلت تؤمنون "قالوا : نعم ! وكانت ليلة بدر ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يعطيه ما قالوا فآنشق القمر فرقتين ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى المشركين : و يافلان يافلان آشهدوا " ، وفي حديث آبن مسعود : آنشق القمر على عهد رسول الله صلى عليه وسلم ، فقالت قريش : هذا من سحر بن أبى كبشة ؛ سَحَرَمَ فآسئلوا الشَّقَار ، فسألوهم فقالوا : قد رأينا القمر آنشق فنزلت : « آفَتَرَيتِ السَّاعَةُ وَآنشق الْقَمَرُ ، و إِنْ يَرُواْ آيَةً يُعْرِضُوا » أى إن يروا آية تدل على صدق مجمد صلى الله عليه وسلم أعرضوا عن الإيمان ﴿ وَيَتُولُوا سِحْتَرُ مُسْتَمَّرُ ﴾ أى ذاهب ؛ من قولهم : مَنَّ الشيءُ وآستمر إذا ذهب ؛ قاله أنس وقت ده وجاهد والفراء والكسائي وأبو عبيدة ، وآختاره النحاس ، وقال أبو العالية والضحاك : محكم قوى شمرو مَريرتُهُ \* مُنُّ العَزيمة لا [ فَهَا والضحاك : عمل شَرْو مَريرتُهُ \* مُنُّ العَزيمة لا [ فَهَا والضحاء الله عليه عليه شمرُو مَريرتُهُ \* مُنُّ العَزيمة لا [ فَهَا ولاضرَعا عليه الله عليه عليه وسلم عليه عليه عليه عليه عليه عليه على الله قوى القوة ؛ كما قال لقيط :

وقال الأخفش: هو مأخوذ من إمرار الحبل وهو شــدة فتله ، وقيل: معناه مُرُّ من المرارة ، يقال: أَمَرَّ الشيء صار مُرَّ اوكذلك مَرَّ الشيء [يَمَرُّ] بالفتح مرارة فهو مُرُّ وأَمَّره غيره وَمَرَّه ، وقال الربيع: مستمر نافذ ، يمان: ماض ، أبو عبيدة: باطل، وقيل: دائم، قال: « وليس على شيء قَـويم بُمُسْتَمِوْ \*

<sup>(</sup>١) راجع هامش ص ٨٦ من هذا الجزء في شرح البيت .

<sup>(</sup>٢) البيت لأمرئ القيس وصدره : ألا إنما الدنيا ليال وأعصر .

أى بدائم . وقيل : يشبه بعضه بعضا ؛ أى قد استمرت أفعال محمّد على هذا الوجه فلا يأتى بشىء له حقيقة بل الجميع تخييلات . وقيل : معناه قد مرّ من الأرض إلى السهاء . ﴿ وَكَذَّ بُوا ﴾ نبيّنا ﴿ وَآتَبَعُوا أَهُواءَهُمْ ﴾ أى ضلالاتهم وآختياراتهم . ﴿ وَكُلُّ أَمْمٍ مُسْتَقِرٌ ﴾ أى يستقرّ بكل عامل عمله ، فالخير مستقرّ بأهله في الجنة ، والشر مستقرّ بأهله في النار .

وقرأ شيبة «مُسْتَقَرُّ» بفتح القاف أى لكل شيء وقت يقع فيه من غير تقدّم وتأخر . وقد روى عن أبى جعفر بن القَعْقَاع «وَكُلُّ أَمْنٍ مُسْتَقِرٌ» بكسر القاف والراء جعله نعتا لأمر و «كُلُّ » على هـذا يجوز أن يرتفع بالابتداء والخبر محذوف ، كأنه قال : وكل أمر مستقر في أمّ الكتاب كائن ، ويجوز أن يرتفع بالعطف على الساعة ، المعنى : اقتربت الساعة وكل أمر مستقر؛ أى اقترب استقرار الأمور يوم القيامة ، ومن رفعه جعله خبرا عن «كلّ » .

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ ﴾ أى من بعض الأنباء؛ فذكر سبحانه من ذلك ، وإنما ما علم أنهم يحتاجون إليه، وأن لهم فيه شفاء . وقد كان هناك أمور أكثر من ذلك ، وإنما آقتص علينا ما علم أن بنا إليه حاجة وسكت عما سوى ذلك ؛ وذلك قوله تعالى : « وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْانْبَاءِ » أى جاء هؤلاء الكفّار من أنباء الأمم الخالية ﴿ مَا فِيهِ مُنْدَجَرٌ ﴾ أى مايز جرهم عن الكفر لو قبلوه ، وأصله مُنْ تَجَر فقلبت التاء دالا ؛ لأن التاء حرف مهموس والزاى حرف مجهور ، فأبدل من التاء دالا توافقها في المخدرج وتوافق الزاى في الجهدر ، و « مُنْدَجر » من الرّجر وهو الانتهاء ، يقال : زجره وآزدجره فآنزجر واردجر، وزجرة أنا فانزجر أي كففته فكفّ ، كما قال :

فأصبح ما يطلبُ الغانيا \* ت مُزْدَجرا عن هواه آزدجارا وقرئ « مُزَّرَجُر » بقلب تاء الافتعال زايا و إدغام الزاى فيها . حكاه الزمخشرى .

﴿ حِكَمُّةً بَالِغَةً ﴾ يعنى القـرآن وهو بدل من « ما » من قـوله : « مَا فِيهِ مُنْدَجَرٍ » . ويجـوز أن يكون خبر آبتـداء محـذوف أى هـو حكمة . ﴿ فَمَا تُغُن النَّـٰذُرُ ﴾

إذا كذّبوا وخالفوا كما قال الله تعالى: « وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنَّنْذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ » فـ «حما» نفى أى ليست تغنى عنهم النذر ، و يجوز أن يكون آستفهاما بمعنى التوبيخ؛ أى فأى شيء تغنى النذرعنهم وهم معرضون عنها ، و « النَّذُرُ » يجوز أن تكون بمعنى الإنذار، و يجوز أن تكون جمع نذير ،

قوله تعالى : ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ﴾ أى أعرض عنهم . قيل : هـذا منسوخ بآية السيف . وقيل : هو تمام الكلام . ثم قال : ﴿ يَوْمَ يَدُعُ الدَّاعِ ﴾ العامل في « يَوْمَ » « يَخْرُجُونَ منَ الْأُجْدَاث » أو « خُشَّعًا» أو فعل مضمر تقديره وآذكر يوم . وقيل : على حذف حرف الفاء وما عملت فيه من جواب الأمر ، تقديره : فتول عنهم فإن لهـــم يوم يدعو الداعي . وقيل : تَوَلُّ عَنهم ياعجد فقــد أقمت الجحة وأبصرهم يوم يدعو الداعى . وقيل : أى أعرض عنهم يوم القيامة ولا تسأل عنهم وعن أحوالهم، فإنهم يدعون ﴿ إِلَّىٰ شَيْءٌ نُكُر ﴾ وينالهم عذاب شديد . وهو كما تقول : لا تسأل عما جرى على فلان إذا أخبرته بأمر عظيم . وقيل : أي وكلّ أمر مستقرّ يوم يدعو الداعى . وقرأ آبن كثير « نُـكْرٍ » بإسكان الكاف، وضمها الباقون وهما لغتان كُعُسْر وُعُسُر وشُغْل وُشُغُل، ومعناه الأمر الفظيع العظيم وهو يوم القيامة . والداعى هو إسرافيل عليه السِلام ، وقد روى عن مجاهد وقتادة أنهما قرأًا « إِلَى شَيْ ء نُـكرَ» بكسر الكاف وفتح الراء على الفعل المجهول . ﴿ خُشَّعًا أَبْضَارُهُمْ ﴾ الخشوع في البصر الخضوع والذلة ، وأضاف الخشوع إلى الأبصار لأن أثر العزُّ والذل يتبين في ناظر الإنسان ؛ قال الله تعالى : « أَبْصَارُهَا خَاشَعَةُ » وقال تعالى : «خَاشعينَ منَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ منْ طَرْف خَفيٌّ » . ويقال : خَشَع وَآخَتَشَع إذا ذَلَّ . وخَشَع ببصره أي غضّه . وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو « خَاشَمًا » بالألف و يجوز في أسماء الفاعلين إذا تقدّمت على الجماعة التوحيد، نحو: « خَاشْعًا أَبْصَارُهُمْ » والتأنيث نحو : «خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ» ويجوز الجمع نحو : « خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ » قال :

وَشَبَابٍ حَسَنٍ أَوْجُهِهُ مَ \* مِنْ إِيادِ بنِ يُزادِ بنِ مَعَدُد

<sup>(</sup>١) هو الحرث بن دوس الإيادى ، وتروى لأبي دؤاد الإيادى .

و « خُشَّعًا » جمع خاشع والنصب فيه على الحال من الهاء والميم في « عنهم » فيقبح الوقف على هذا التقدير على « عنهم » . و يجوز أن يكون حالا من المضمر في « يَخُرُجُونَ » فيوقف على « عَنْهُمْ » . وقرئ « خُشَّعً أَبْصَارُهُمْ » على الابتداء والخبر ومحل الجملة النصب على الحال، كقوله :

\* [ وجدته ] حَاضِرَاهُ الْجُودُ والْكَرَمُ \*

(يَخُرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ) أى القبور واحدها جَدَث ، ﴿ كَأَيَّهُمْ جَرَادُ مُنْتَشِرٌ ، مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ﴾ . وقال فى موضع آخر : « يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ » فهما صفتان فى وقتين مختلفين ؛ أحدهما \_ عند الخروج من القبور يخرجون فزعين لا يهتدون أين يتوجهون ، فيدخل بعضهم فى بعض ، فهم حينئذ كالفراش المبثوث بعضه فى بعض لا جهة له يقصدها [ الثانى ] \_ فإذا سمعوا المنادى قصدوه فصاروا كالجراد المنتشر ؛ لأن الجراد له جهة يقصدها ، و « مُهْطِعِينَ » معناه مسرعين ؛ قاله أبو عبيدة ، ومنه قول الشاعى :

بِدِجْلَةَ دَارُهُمْ وَلقد أراهم \* بدَجْلَةَ مُهْطِعِينَ إلى السَّماع

الضحاك : مقبلين . قتادة : عامدين . آبن عباس : ناظرين . عكرمة : فاتحين آذانهم إلى الصوت . والمعنى متقارب . يقال : هَطَع الرجلُ يَهْطَع هُطُوعا إذا أقبل على الشيء ببصره لا يقلع عنه ؛ وأهطع إذا مدّ عنقه وصَوَّب رأسه . قال الشاعر :

تَعَبَّدُنِي نِمُدُّرِ بَنُ سَعْدِ وقد أَرَى ﴿ وَنِمْرُ بِنُ سَعْدِ لِي مُطِيعٌ ومُهْطِعُ ومُهْطِعُ و بعير مُهْطِع في عَدُوه أَى أَسرِع . ﴿ يَقُولُ الْكَافَرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴾ يعنى يوم القيامة لما ينالهم فيه من الشدة .

<sup>(</sup>١) الزيادة من إعراب القرآن للسمين .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من مفصل إعراب القرآن وغيره ٠

<sup>(</sup>٣) قائله تبع .

قوله تعـالى : كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَـكَذَّبُوا عَبْـدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونُ وَآزُدُجَ ﴿ فَكَ عَا رَبَّهُ وَأَنِّي مَغْلُوبٌ فَآنتَصْر ﴿ فَيْ فَفَتَحْنَآ أَبُوْبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءِ مُّنْهَمِرِ ﴿ وَفِحَارُنَا ٱلأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَاءُ عَلَىٰٓ أَمْرِ قَدْ قُدرَ ﴿ إِنَّ وَحَمْلُنَكُ عَلَى ذَاتَ أَلْوَاجٍ وَدُسُرِ ﴿ إِنَّ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآةً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ﴿ وَكُفَد تَرَكُنَاهَا ءَايَةً فَهَلَ مِن مُّدَّكِر ﴿ وَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٥٥ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَـلْ مِن مُّدَّكِر ١٥٥ قوله تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ﴾ ذكر جملا من وقائع الأمم الماضية تأنيسا للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم وتعزية له · « قَبْلُهُمْ » أى قبـل قومك · ﴿ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا ﴾ يعنى نوحا . الزمخشري" : فإن قلت ما معنى قوله « فَكَذَّبُوا » بعد قوله «كَذَّبَتْ » قلت : معناه كذَّبوا فكذَّبوا عبدنا ؛ أي كذَّبوه تكذيبا على عقب تكذيب ؛ كلما مضى منهم قَرْن مكذَّب تبعه قَرْن مكذّب ، أو كذّبت قوم نوح الرسل فكذّبوا عبدنا ؛ أى لما كانوا مكذّبين بالرسل جاحدين للنبوة رأسا كذَّبوا نوحا لأنه من جمــلة الرسل . ﴿ وَقَالُوا جَمْنُونٌ ﴾ أي هو مجنون ﴿ وَآزْدُجَرَ ﴾ أى زجر عن دعوى النبوة بالسبِّ والوعيد بالقتل . وقيل إنما قال : « وَآزْدُجرَ » بلفظ ما لم يسم فاعله لأنه رأس آية . ﴿ فَدَعَا رَبُّهُ ﴾ أى دعا عليهم حينئذ نوح وقال : رَبّ ﴿ أَنَّى مَغْلُوبٌ ﴾ أى غلبونى بتمردهم ﴿ فَٱنْتَصِرُ ﴾ أى فآنتصر لى . وقيل : إن الأنبياء كانوا لا يدعون على قومهم بالهلاك إلا بإذن الله عن وجــل لهم فيه . ﴿ فَنَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ ﴾ أى فأجبنا دعاءه وأمرناه بآتخاذ السفينة وفتحنا أبواب السماء ﴿ بِمَـاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴾ أى كثير ؛

أعيني جُودًا بالدُّموعِ الهَوَامِي \* على خيرِ بادٍ من مَعَدُّ وحاضِرِ وقيل : إنه المنصبِّ المتدفِّق ؛ ومنه قول آمرئ القيس يصف غيثا :

قاله السدّى" ، قال الشاعي :

وَاحَ تَمْدِيهِ الصَّبَا ثُمُ ٱلْتَحَدَى \* فيه شُـوُّ بُوبُ جَنُوبٍ مُنهِمر

والهَمْو الصبِّ ؛ وقد هَمَو الماءَ والدَّمْعَ يَهْمُو هَمْوا . وهَمَو أيضا إذا أكثر الكلام وأسرع . وَهَمُو له من ماله أي أعطاه . قال آبن عباس : ففتحنا أبواب السماء بماء من غير سحاب لم يقلع أربعين يوما . وقرأ آبن عامر ويعقوب : « فَفَتَّحْنَا » مشدّدة على التكثير . الباقون « فَفَتَحْنَا » مُخففًا . ثم قيل : إنه فتح رتاجها وسعة مسالكها . وقيل : إنه الحَبَّرة وهي شَرَج السهاء ومنها فتحت بماء منهمر؛ قاله على رضى الله عنه . ﴿ وَ فِقَرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً ﴾ قال عُبيَد بن تُحمير : أوحى الله إلى الأرض أن تخرج ماءها فتفجرت بالعيون ، و إن عينا تأخرت فغضب عليها فجعل ماءها مُسَّرا أجاجا إلى يوم القيامة . ﴿ فَالْتَـقَى الْمُـاءُ ﴾ أي ماء السهاء وماء الأرض ﴿ عَلَى أَمْرَ قَدْ قُدرَ ﴾ أى على مقدار لم يزد أحدهما على الآخر ؛ حكاه آبن قتيبة . أى كان ماء السماء والأرض سواء . وقيل : « قُدرَ » بمعنى قضى عليهم . قال قتادة : قدر لهم إذا كفروا أن يغرقوا . وقال مجمد بن كعب : كانت الأقوات قبل الأجساد ، وكان القدر قبل البلاء ؟ وتلا هذه الآلة ، وقال : « الْتَهَى الْمَاءُ » والالتقاء إنما يكون في آثنين فصاعدا ؛ لأن الماء يكون جمعا وواحداً . وقيل : لأنهما لما آجتمعا صاراً ماء واحداً . وقرأ الجحدري : « فَالْتَـقِّي الْمُـاءَان » . وقرأ الحسن : « فَٱلْتَبَقَى الْمُـاوَان » وهما خلاف المرسـوم . القشيرى : وفي بعض المصاحف « فَأَلْتَهَى الْمُـاوَانِ » وهي لغة طيء . وقيل : كان ماء السماء باردا مثل الثلج وماء الأرض حارا مثل الحميم . ﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ ﴾ أى على سفينة ذات ألواجٍ . ﴿ وَدُسُرٍ ﴾ قال قتادة : يعني المسامير التي دُسِرت بها السفينةُ أي شـــــــــــ ؛ وقاله القرظي وآبن زيد وآبن جبير ورواه الوالي عرب آبن عباس . وقال الحسن وشهر بن حوشب وعكرمة : هي صدر السفينة التي تضرب بها الموج سميت بذلك لأنها تدسر الماء أي تدفعه ، والدُّسْرُ الدُّفع والمَخْر؛ ورواه العوفي عن آبن عباس قال: الدُّسْر كَلْكُلُ السفينة :

<sup>(</sup>۱) راح : أى عاد فى الرواح ؛ كأن المطركان فى أول النهار ثم عاد فى آخره . وتمريه : تستدرّه ، وأصله من مرى الضرع وهو مسحه ليدرَ . وخص الصبا لأنهم بمطرون بها .

وقال الليث: الدِّسار خيط من ليف تُشد به ألواح السفينة.وفي الصحاح: الدِّسار واحد الدُّسر وهي خيوط تشدّ بها ألواح السفينة ، ويقال هي المسامير، وقال تعالى : « عَلَى ذَات أَوْاجِ وَدُسُرٍ » . وَدُسْرِ أيضا مثل عُسُرِ وعُسْرٍ . والدُّسْرِ الدفع ، قال آبن عباس في العنبر : إنما هو شيء يَدْسُره البحر دَسْرا أي يدفعه . وُدَسَره بالرجح . ورجل مِدْسر . ﴿ تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا ﴾ أى بمرأى منا . وقيل : بأمرنا . وقيل : بحفظ منا وكلاءة . وقد مضى في « هود » . ومنه قول الناس للودَّع : عين الله عليك ؛ أي حفظه وكلَّاءته . وقيــل : بوحينا . وقيل : أي بالأعين النابعة من الأرض. وقيل: بأعين أوليائنا من الملائكة الموكلين بحفظها، وكل ما خلق الله تعالى يمكن أن يضاف إليه . وقيل : أى تجرى بأوليائنا ، كما في الحبر : مرض عين من عيوننا فسلم تعده . ﴿ جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفَرَ ﴾ أي جعلنا ذلك ثوابا وجزاء لنوح على صــبره على أذى قومه وهو المكفور به ؛ فاللام في « لَمَنْ » لام المفعول له . وقيل : «كُفَرَ » أي جحد فـ « مَن » كتاية عن نوح . وقيل : كتاية عن الله والجزاء بمعنى العقاب؛ أي عقابًا لكفرهم بالله تعالى . وقرأ يزيد بن رومان وقتادة ومجاهد وحميد « جَزَّاء لِمَنْ كَانَ كَفَرَ » بفتح الكاف والفاء بمعنى : كان الغــرق جزاء وعقابًا لمن كفر بالله ، وما نجا من الغرق غير عُوج بن عُنُق، كان الماء إلى تُحجزته . وسبب نجاته أن نوحا آحتاج إلى خشبة الساج لبناء السفينة فلم يمكنه حملها ، فحمل عُوجُ تلك الخشبة إليه من الشام فشكر الله له ذلك ، ونَجَّاه من الغرق . ﴿ وَلَقَدْ تَرْكُنَاهَا آيَةً ﴾ يريد هذه الفعلة عبرة . وقيل أراد السفينة تركها آية لمن بعد قوم نوح يعتبرون بها فلا يَكذَّبُونَ الرسل . قال قتادة : أبقاها الله ببَاقُرْدَى من أرض الجزيرة عبرة وآية ، حتى نظرت إليها أوائل هــذه الأمة، وكم من سفينة كانت بعدها فصارت رمادا . ﴿ فَهَــلْ مَنْ مُدَّكَرً ﴾ مُتَّعظ خائف وأصله مُذَتكر مُفْتَعل من الذِّكر، فثقلت على الألسنة فقلبت التاء دالا لتوافق الذال في الجهر وأدغمت الدال فيهما . ﴿ فَكَيْفُ كَانَ عَذَابِي وَنَذُر ﴾ أي إنذاري ؛

 <sup>(</sup>١) راجع جـ ٩ ص ٣٠ طبعة أولى أو ثانية .

<sup>(</sup>٢) عوج بن عنق هو المشهور والذي صو به صاحب القاموس هو ابن عوق لا عنق ،

قال الفراء : الإنذار والنذر مصدران . وقيل : « نُذُر » جمع نذير ونذير بمعنى الإنذار كنكير بمعنى الإنذار كنكير بمعنى الإنكار . ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِللَّـ ثُحْرِ ﴾ أى سهلناه للحفظ وأعنّا عليه من أراد حفظه ؛ فهل من طالب لحفظه فيعان عليه ؟ ويجوز أن يكون المعنى ؛ ولقد هيأناه للذكر من يَسَّر ناقته للسَّفَر إذا رَحَلها ، و يَسَّر فرسَه للغزو إذا أسرجه وألجمه ؛ قال :

وَقُلْ سَعِيد بن جبير : ليس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهر ا إلا القرآن ؛ وقال غيره : وقال سعيد بن جبير : ليس من كتب الله كتاب يقرأ كله ظاهر ا إلا القرآن ؛ وقال غيره : ولم يكن هذا لبني إسرائيل ، ولم يكونوا يقرءون التوراة إلا نظرا ، غير موسى وهرون و يوشع آبن نون وعزير صلوات الله عليهم ، ومن أجل ذلك آفتتنوا بعزير لما كتب لهم التوراة عن ظهر قلبه حين أحرقت ؛ على ما تقدّم بيانه في سورة « براءة » فيسر الله تعالى على هذه الأمة حفظ كتابه ليذ كروا ما فيه أي يفتعلوا الذكر ، والافتعال هو أن ينجع فيهم ذلك حتى يصير كالذات وكالتركيب فيهم ، ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكُم ﴾ قارئ يقرؤه ، وقال أبو بكر الورّاق وآبن شُوذب : فهل من طالب خير وعلم فيعان عليه ، وكرّ في هذه السورة التنبيه والإنهام ، وقيل : إن الله تعالى آفتص في هذه السورة على هذه الأمة أنباء الأمم وقصص المرساين ، وما عاملتهم به الأمم ، وما كان من عقبي أمورهم وأمور المسلمين ، فكان في كل قصة ونبأ ذكر الأن « هَلْ » كلمة آستفهام تستدعى أفهامهم التي ركبت في أجوافهم وجعلها حجة عليهم ؛ لأن « هَلْ » للاستعراض والهاء للاستعراج .

قوله تعالى : كَذَّبَتْ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي وَنُدُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَدَابِي وَنُدُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرِ ﴿ وَ كَنَانِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْدِلِ مُّنَقَعِرِ ﴿ وَلَيْ فَكَيْفَ كَانَ عَدَّابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَيْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا اللَّهُ عَلِي فَكَيْفَ كَانَ عَدَّابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَيْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا اللَّهُ عَلِي فَهَلْ مِن مُّذَكِرٍ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْ مِن مُّذَكِرٍ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَى مِن مُّذَكِرٍ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَن مُّذَكِرٍ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ فَلَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُولِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قوله تعالى : ﴿ كُذَّبَتْ عَادُ ﴾ هم قوم هـود . ﴿ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرٍ ﴾ وقعت مثبتـة في الحالين، وورش في الوصـل لا غير، وحذف الباقون. ولا خلاف في حذف الياء من قوله : « فَمَا تُغْن النُّذُرُ » والواو من قوله : « يَدْعُ » فأما الياء من « الدَّاعِ » الأول فأثبتها في الحــالين آبن محيصن ويعقوب وحميــد والبُّرِّي ، وأثبتها ورش وأبو عمرو في الوصل، وحذف الباقوري . وأما « الدّاعِ » الثانيــة فأثبتها يعقــوب وآبن محيصن وآبن كثير في الحــالين ، وأثبتها أبو عمرو ونافع في الوصل ، وحذفها الباقون . ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِم ريحًا صَرْصَرًا ﴾ أي شـديدة البرد ؛ قاله قتادة والضـحاك ، وقيل : شـديدة الصوت . وقد مضى في «حمّ السّجدة» . ﴿ في يَوْم نَحْس ﴾ أي في يوم كان مشئوما عليهم. وقال آبن عباس : أى في يوم كانوا يتشاءمون به . الزجاج : قيل في يوم أربعاء . آبن عباس: كان آخر أربعاء في الشهر أفني صغيرهم وكبيرهم . وقرأ هرون الأعور « نَحِس » بكسر الحاء وقد مضى القول فيه في حَم السَّـجدة « في أيًّا م نَحِسَاتِ » . و « في يَوْم نَحْس مُسْتَمَرُ » أى دائم الشؤم آستمر عليهم بنحوسه ، وآستمر عليهم فيه العذاب إلى الهلاك . وقيل : آستمر بهم إلى نار جهنم . وقال الضحاك : كان مُرًّا عليهم . وكذا حكى الكسائي أن قوما قالوا هو من المرارة؛ يقال : مَرَّ الشيءُ وأَمَّر أي كان كالشيء المرّ تكرهه النفوس . وقد قال : «فَذُوقُوا» والذي يذاق قد يكون مُرًّا . وقد قيل : هو من المرّة بمعنى القوّة . أي في يوم نحس مستمر مستحكم الشؤم كالشيء المحكم الفتل الذي لا يطاق نقضه ؛ فإن قيل : فإذا كان يوم الأربعاء يوم نحس مستمر فكيف يستجاب فيه الدعاء؟وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم آستجيب له فيه فيما بين الظهر والعصر . وقد مضى في «البقُرةُ » حديث جابر بذلك . فالحواب \_ والله أعلم — ما جاء في خبر يرويه مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وو أتاني جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقضى باليمين مع الشاهد وقال يوم الأربعاء يوم نحس مستمر "

<sup>(</sup>١) راجع جـ ٥ ١ ص ٧٤٧ فما بعدها طبعة أولى أو ثانية .

<sup>(</sup>٢) راجع جـ ٢ ص ٣١٣ طبعة ثانية .

ومعلوم أنه لم يرد بذلك أنه نحس على الصالحين ، بل أراد أنه نحس على الفجار والمفسدين كاكانت الأيام النحسات المذكورة في القرآن؛ نحسات على الكفار من قوم عاد لا على نبيهم والمؤمنين به منهم، وإذا كان كذلك لم يبعد أن يمهل الظالم من أقل يوم الأربعاء إلى أن تزول الشمس، فإذا أدبر النهار ولم يحدث رجعة استجيب دعاء المظلوم عليه، فكان اليوم نحسا على الظالم؛ ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان على الكفار، وقول جابر في حديثه لم ينزل بى أمر غليظ إشارة إلى هذا ، والله أعلم ،

قوله تعالى: ﴿ تَنْزُعُ النَّاسَ ﴾ في موضع الصفة للربح أى تقلعهم من مواضعهم وقبل: قلعتهم من تحت أقدامهم أقتلاع النخلة من أصلها ، وقال مجاهد: كانت تقلعهم من الأرض، فترمى بهم على رءوسهم فتندق أعناقهم وتبين رءوسهم عن أجسادهم ، وقيل: تنزع الناس من البيوت ، وقال مجد بن كعب عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ آنتزعت الربح الناس من قبورهم ، وقيل: حفروا حفرا ودخلوها فكانت الربح تنزعهم منها وتكسرهم ، وتبق تلك الحفر كأنها أصول نحل هلك ماكان فيها فتبق مواضعها منقعرة ، ويروى أن سبعة منهم حفروا حفرا وقاموا فيها ليردوا الربح ، قال آبن إسحق : لما هاجت الربح قام نفر سبعة من عاد سمى لنا منهم ستة من أشد عاد وأجسمها منهم عمرو بن الحلى والحرث بن شداد والحِلْقام وآبنا تِقْن وخلجان بن سعد فأو لحوا العيال في شعب بين جبلين ، والحرث بن شداد والحِلْقام وآبنا تِقْن وخلجان بن سعد فأو لحوا العيال في شعب بين جبلين ، وحلاً رجلاً رجلاً وقالت آمرأة عاد :

ذَهبَ الدهرُ بعمرِو به بن حلى والهنيّات ثم بالحرث والهِلْ به قام طَلَاع الثنيّات والذي سَدَّ مهبَّ الر به يح أيام البليّات

Wenner was the

<sup>(</sup>١) جعفه: صرعه وضرب به الأرض.

الطبرى : في الكلام حذف ، والمعنى تنزع الناس فتتركهم كأنهم أعجاز نخل منقعر ، فالكاف في موضع نصب على الحال ، والمعنى فالكاف في موضع نصب على الحال ، والمعنى تنزع الناس مشبهين بأعجاز نخل ، والتشبيه قيل إنه للحفر التي كانوا فيها ، والأعجاز جمع عجز وهو مؤخر الشيء ، وكانت عاد موصوفين بطول القامة ، فشبهوا بالنخل أنكبت لوجوهها ، وقال : «أَعْبَازُ تَحْلِي مُنْقَعِي » للفظ النخل وهو من الجمع الذي يذكر و يؤنث ، والمنقعر المنقطع من أصله ؛ قعرت الشجرة قعرا قلمتها من أصله ؛ قعرت البرر أي نزلت حتى أنتهيت إلى قعرها ، وكذلك الإناء إذا شربت ما فيه حتى آنتهيت إلى قعره ، وأقعرت البرر جعلت لها قعرا ، وقال أبو بكر بن الأنبارى : سئل المبرد بحضرة إسمعيل القاضي عن ألف مسئلة هذه من جملتها ، فقيل له : ما الفرق بين قوله تعالى : «وَلِسُلَيْمَانَ الرِّمِ عَاصِفَةً » و «جَاءَتُهَا ورجُ عَاصِفَة » وقوله : «كَأَنّهُمْ أَعْبَازُ نَخْسِل خَاوِيَة » و « أَعْبَازُ نَخْسِل مُنْقيدٍ » فقال : كان النخل والنخيل بمعنى يذكر و يؤنث كما ذكرنا ، ﴿ فَكَيْفُ كَانَ عَذَا بِي وَلَدُر . فَقَيْل مِنْ مُدِّكِ ﴾ . فقيل من مُدِّكِ ﴾ .

قوله تعالى : كَذَّبَتْ مَمُ وَدُ بِالنَّذُرِ رَبِي فَقَالُواۤ أَبَشَراً مِّنَ وَحِداً نَّتَبِعُهُ ۚ إِنَّا إِذَا لَنِي ضَلَالٍ وَسُعُو رَبِي أَءُ لَقِي الذِّكُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَابُ الشِّرُ رَبِي سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ رَبِي

قوله تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُـودُ بِالنَّـذُرِ ﴾ هم قوم صالح كذَّبوا الرسل ونبيهم ، أو كذَّبوا بالآيات التي هي النذر ﴿ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَدَّبِعُهُ ﴾ وندع جماعة ، وقرأ أبو الأشهب وآبن السَّمَيْقَع وأبو السَّمَال العدوى " « أَبَشَرُ » بالرفع « وَاحِدُ » كذلك رفع بالابتداء والخبر « نَتَّبِعُهُ » ، الباقون بالنصب على معنى أنتبع بشرا منا واحدا نتبعه ، وقرأ أبو السَّمَال :

<sup>(</sup>۱) هذه روایة أخرى عن أبی السمال كما فی « روح المعانی » وغیره به

« أَبَشَرُ » بالرفع « مِنّا وَاحِدًا » بالنصب رفع « أَبَشَرُ » بإضمار فعل يدل عليه « أَوَّانِيَ » كأنه قال : أينبا بشرمنا، وقوله : « وَاحِدًا » يجوز أن يكون حالا من المضمر في « مِنّا » والناصب له الظرف ، والتقدير أينبا بشركائن منا منفردا ؛ و يجوز أن يكون حالا من الضمير في « نَدَّيْعُهُ » منفرد الا ناصر له ، ﴿ إِنّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ ﴾ أي ذهاب عن الصواب « وَسُعُو» أي جنون، من قولهم : ناقة مسعورة ، أي كأنها من شدة نشاطها مجنونة ، ذكره آبن عباس قال الشاعر يصف ناقته :

تَخَالُ بِهَا سُعْرًا إذا السَّفْرُ هَنَّهَا \* ذُمِيلٌ و إيقاعٌ من السَّيْرِ مُتْعِبُ وقال آبن عباس أيضا : الشّعر العذاب ، وقاله الفراء . مجاهد : بعد عن الحق ، السدى : في آحتراق . قال :

أصحـوت اليوم أمْ شَاقَتْكَ هِرْ \* ومِنَ الْحُـبِّ جُنُـونُ مُسْتَعِرْ أَى مَتْقَدُ وَمُحْتَقِ أَمْ شَاقَتْكَ هِرْ \* ومِنَ الْحُـبُونُ بُدُهِبِ أَى متقد ومحترق . أبو عبيدة : هو جمع سعير وهو لهب النار . والبعير المجـنون يذهب كذا وكذا لما يتلهب به من الحدّة . ومعنى الآية : إنا إذًا لفى شقاء وعناء مما يلزمنا .

قوله تعالى : ﴿ أَوُلُقِيَ اللَّهُ كُو عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا ﴾ أى خصص بالرسالة من بين آل ثمود وفيهم من هو أكثر مالا وأحسن حالا ؟ ! وهو آستفهام معناه الإنكار . ﴿ بَلْ هُو كَذَّابُ أَشِرُ ﴾ أى ليس كما يدّعيه ، و إنما يريد أن يتعاظم و يلتمس التكبر علينا من غير آستة حقاق . والأَشر المَسرح والتجبر والنشاط . يقال : فرس أَشِر إذا كان مرحا نشيطا ؛ قال آمرة القيس يصف كلما :

فيدركنا فَغِمَّ داجِنَّ \* سِمِيعٌ بِصِيرٌ طَلُوبُ نَكِرُ فيدركنا فَغِمَّ داجِنَّ \* سِمِيعٌ بِصِيرٌ طَلُوبُ نَكِرَ أَلَصُّ الضَّرُوسِ حَنِيُّ الضَّلُوعِ \* تَبُوعُ أَدِيبٌ نَشِيطٌ أَشِرْ

<sup>(</sup>١) الذميل: ضرب من سير الإبل . (٢) هو طرفة . (٣) في بعض النسخ: السعير .

<sup>(</sup>٤) الفغم : المولع بالصيد الحريص عليه · داجى : ألوف للصيد · ونكر أى منـــكر عالم · وقيل نكر أى كريه الصورة ·

<sup>(</sup>٥) الألص الذي التصقت أسنانه بعضها إلى بعض .

وقيل : « أَشُرُ » بَطِر . والأَشَر البَطَر ؛ قال الشاعر :

أَشِــــُرْتُمْ بَلَبْسِ الخَرِّ لِمَّ لَبِسْتُمُ \* ومِن قبلُ ما تَدْرون مَنْ فَتَحَ الْقُرَى وقــد أشر بالكسر يأشَر أَشَرا فهو أَشِر وأَشْران ، وقوم أُشَارى مشل سَكْران وسُكَارى ، قال الشاعر (۱):

وخَلَّتْ وُعُــولًا أُشَارَى بها \* وقــد أَزْهَفَ الطَّعْنُ أبطالَمَـا

وقيل : إنه المتعدى إلى منزلة لا يستحقها ؛ والمعنى واحد . وقال آبن زيد وعبد الرحمن آبن حماد : الأشر الذي لا يبالى ما قال . وقرأ أبو جعفر وأبو قلابة « أَشَرُ » بفتح الشين وتشديد الراء يعنى به أشرنا وأخبثنا . ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا ﴾ أي سيرون العذاب يوم القيامة ، أو في حال نزول العذاب بهم في الدنيا . وقرأ آبن عامر وحمزة بالتاء على أنه من قول صالح لهم على الخطاب الباقون بالياء إخبار من الله تعالى لصالح عنهم ، وقوله : « غَدًا »على التقريب على عادة الناس في قولهم للعواقب : إن مع اليوم غدا ؛ قال :

الله وت فيها سِهامٌ غير مُغْطِئَةٍ \* مَنْ لم يكن مَيِّتًا في اليوم ماتَ غَدَا وقال الطِّرِمَّاح :

أَلَّا عَلَّــالَانِي قَبْـــلَ نَــوْجِ النَّــوَائِمِ \* وَقْبَلَ ٱضْطَرَابِ النَّفْسِ بِينَ الْجُوَا يَمِ وَقبلَ مَا ضَلِي وَلسَــتُ بِـرائِمِ وَقبلَ أَرادَ وَقتِ المَــوت ولم يرد غدا بعينه . ﴿ مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشُرُ ﴾ وقــرا أبو قــلابة « الْأَشَرُ » بفتح الشين وتشديد الراء جاء به على الأصــل . قال أبو حاتم : لا تكاد العوب تتكلم بالأَشَر والأَخير إلا في ضرورة الشعر ، كقول رؤبة : \* بَلالُ خَيْرُ الناس وآبنُ الْأَخْيَر \*

<sup>(</sup>١) هي مية بنت ضرار الضبي ترثى أخاها . وأزهف الطعن أبطالها أى صرعها . وقبل البيت : تراه عـــلي الخيــــــل ذا قدمــة \* إذا ســـــربل الدم أكفالهــا

و إنما يقولون هو خير قومه وهو شر الناس؛ قال الله تعالى: «كُنْتُمْ خَيْرَاًمُّةً الْخُرِجَتْ النَّاسِ» وقال : « فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرَّرَ مَكَانًا » . وعن أبى حَيْوة بفتح الشين وتخفيف الراء . وعن مجاهد وسعيد بن جُبير ضم الشين والراء والتخفيف، قال النحاس : وهو معنى «الأشِر» ومثله رجل حَذر وحَذُر .

قوله تعالى : إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَمُّمْ فَارْتَقِبُهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿ وَاصْطَبِرْ ﴿ وَنَدِّمُ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنَا اللَّهُ اللْمُعَالَمُ اللَّهُ اللْمُعَالَمُ اللْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالَمُ اللَّهُ اللْمُعَالَمُ اللْمُعَالَمُ اللْمُعَالَمُ اللْمُعَالَمُ اللْمُعَالَمُ اللْمُعَالَمُ اللْمُعَالَمُ اللْمُعَالَمُ اللْمُعَالَمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالَمُ الللْمُعَالَمُ اللْمُعَالَمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالَمُ اللْمُعَالِم

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ ﴾ أى مخرجوها من الهَضْهِة التي سألوها ، فروى أن صالحا صلى ركعتين ودعا فآ نصدعت الصحخرة التي عينوها عن سنامها ، فخرجت ناقة عُشراء وابراء] . ﴿ وَتُنتَةً هَمُمْ ﴾ أى آختبارا وهو مفعول له . ﴿ فَارْتَقِبْهُمْ ﴾ أى آنتظر ما يصنعون ، ﴿ وَاصْطَبْر ﴾ أى آصبر على أذاهم ، وأصل الطاء في آصطبر تاء فتحولت طاء لتكون موافقة للصاد في الإطباق . ﴿ وَنَبّمُهُمْ ﴾ أى أخبرهم ﴿ أَنَّ المُاءَ قسمةُ بَيْنَهُمْ ﴾ أى بين آل ثمود وبين الناقة ، لها يوم ولهم يوم ، كما قال تعالى : « لها شرب ولكمْ شرب يَوْم مَعْلُوم » ، قال آبن عباس : كان يوم شربهم لاتشرب الناقة شيئا من الماء وتسقيهم لبنا وكانوا في نعيم ، وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كله فلم تبق لهم شيئا ، وإنما قال : « بَيْنَهُمْ » لأن العسرب إذا أخبروا عن بنى آدم مع البهائم غلبوا بنى آدم ، وروى أبو الزبير عن جابر قال : العسرب إذا أخبروا عن بنى آدم مع البهائم غلبوا بنى آدم ، وروى أبو الزبير عن جابر قال : كان زلنا الحجر في مغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك ، قال : و أيها الناس لا تسألوا في هذه الآيات هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث الله لهم ناقة فبعث الله عن وجل في هذه الآيات هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث الله لهم ناقة فبعث الله عن وجل

<sup>(</sup>١) في الأصول جردا. وفي قصص الأنبياء للثملي وغيره من كتب التفسير و برا. فلذا أثبتناه .

إليهم الناقة فكانت ترد من ذلك الفج فتشرب ماءهم يوم و ردها و يحلبون منها مشل الذى كانوا يشربون يوم غبّها "وهو معنى قوله تعالى : « و نَبَّهُمْ أَنَّ المُاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ » . ( كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرُ ) الشِّرب بالكسر الحظّ من الماء ؛ وفي المثل : ( آخرها أقلّها شِرْ با ) وأصله في سفى الإبل ، لأن آخرها يرد وقد نزف الحوضُ ، ومعنى « مُحْتَضَرُ » أى يحضُره من هوله ؛ فالناقة تَحَضُر الماء يوم وردها ، وتغيب عنهم يوم وردهم ؛ قاله مقاتل ، وقال مجاهد : إن ثمود يَحضُرون الماء يوم غبّها فيشربون ، ويحضرون اللبن يوم وردها فيحتلبون ، عجاهد : إن ثمود يَحضرون الماء يوم غبّها فيشربون ، ويحضرون اللبن يوم وردها فيحتلبون ، قوله تعالى : ﴿ فَنَادَوْا صَاحِبُهُمْ ﴾ يعنى بالحضّ على عقرها ﴿ فَتَعَاطَى ﴾ عقرها ﴿ فَعَقَرَ ﴾ هَا ومعنى تعاطى تناول الفعل ، من قولهم عَطوتُ أى تناولت ؛ ومنه قول حسّان :

كُلْتَاهُمَا حَلَبُ العَصِيرِ فَعَاطِنِي \* بزجاجِةٍ أرخاهما للمِفْصَلِ العَصِيرِ فَعَاطِنِي \* بزجاجِةٍ أرخاهما للمِفْصَلِ العَمِلِ قال محمد بن إسحق : فكمن لها فى أصل شجرة على طريقها فرماها بسهم فآنتظم به عضلة ساقها ، ثم شدّ عليها بالسيف فكشف عُرقوبها ، فخرت ورغت رغاءة واحدة تَحَدَّر سَقَبها من بطنها ثم نحرها ، وأنطلق سَقْبها حتى أتى صخرة فى رأس جبل فرغا ثم لاذ بها ، فأتاهم صالح عليه السلام ، فلما رأى الناقة قد عُقِرت بكى وقال : قد آنتهكتم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله ، وقد مضى فى « الأعراف » بيان هذا المعنى ، قال آبن عباس : وكان الذى عقرها أحمر أزرق أشقر أكشف أقفى ، ويقال فى آسمه قُدَار بن سالف ، وقال الأفوه الأودى " :

أُو قَبْلُه كُفُدَارٍ حِين تَابَعَدُ \* على الغِوَايةِ أَقُوامُ فقد بادُوا والعرب تسمى الجِزَارُ قَدَارًا تشبيها بقُدَار بن سالف مشئوم آل ثمود؛ قال مهلهل : إنَّا لَنضوبُ بالسَّيوفِ رُءُوسَهُمْ \* ضَرْبَ القُدَارِ نقيعةَ القُدَّامِ

<sup>(</sup>١) راجع جـ ٧ ص ٢٤١ طبعة أولى أو ثانية .

<sup>(</sup>٢) الذي في شعراء النصرانية : (أو بعده) ٠

<sup>(</sup>٣) القدار : الجزار · والنقيعــــــة : ما ينحر للضيافة · والقدام : القادمون من سفر جمع قادم · وقيل : القدام الملك · ويروى : \* إنا لنضرب بالصوارم هامهم \*

وذكره زهير فقال:

فَتُنْتَجْ لَكُمْ غِلَمَانَ أَشَامَ كُلُّهُمْ \* كَأْحَمِ عَادٍ ثُمَّ تُرْضِعْ فَتَفْطِمِ يريد الحرب فكني عن ثمود بعاد .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ يريد صيحة جبريل عليه السلام، وقد مضى في « هود » . ﴿ فَكَأُنُوا كَهِشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ﴾ وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالية « المحتظر » بفتح الظاء أرادوا الحظيرة . الباقون بالكسر أرادوا صاحب الحظيرة ، وفي الصحاح : والمحتظر الذي يعمل الحظيرة وقدرئ «كَهَشِيم المحتظر » فمن كسره جعله الفاعل ومن فتحه جعله المفعول به ، ويقال للرجل القليل الخير « إنه لنَكِدُ الحَظِيرة » . قال أبو عبيد : أراه سمى أمواله حظيرة لأنه حظرها عنده ومنعها ، وهي فعيلة بمعني مفعولة ، المهدوى : من فتح الظاء من « المحتظر » فهو مصدر ، والمعني كهشيم الاحتظار ، و يجوز أن يكون « المحتظر » هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة الشجر المتخذ منه الحظيرة ، قال آبن عباس : « المحتظر » هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة بالشجر والشوك ، في سقط من ذلك وداسته الغنم فهو الهشيم ، قال :

أَثَرُنَ عَجَاجةً كدخانِ نارٍ \* تشتب بغَـرْقَدِ بالِ هَشِيمِ

وعنه: كحشيش تأكله الغنم . وعنه أيضا: كالعظام النخرة المحترقة ، وهو قول قتادة . وقال سعيد بن جبير: هــو التراب المتناثر من الحيطان في يوم ريح . وقال سفيان الثورى: هــو ما تناثر من الحظــيرة إذا ضربتها بالعصا وهو فعيــل بمعنى مفعول . وقال آبن زيد: العرب تسمى كل شيء كان رطبا فيبس هشيا . والحظر المنع ، والمحتظر المفتعل يقال منه: آحتظر على إبله وحظر أي جمع الشــجر ووضع بعضه فوق بعض ليمنع برد الريح والسباع عن أبله ، قال الشاعى:

### تَرَى جِيَفَ المَطِيِّ بِجانبيه \* كَأْنٌ عظامَها خَشَبُ الْمَشِيمِ

<sup>(</sup>١) تنتج لكم يعنى الحرب ، غلمان أشأم فى معنى غلمان شؤم أو كلهم فى الشؤم كأحمر عاد . «ثم ترضع فتفطم» ير يد أنه يتم أمر الحرب ، كالمرأة إذا أرضعت ثم فطمت فقد تممت . .(٢) راجع جه ٩ ص ١٦ وما بعدها طبعة أولى أو ثانية .

وعن آبن عباس أنهم كانوا مثل القمح الذى ديس وهشم ؛ فالمحتظر على هـــذا الذى يتخــذ حظيرة على زرعه ، والهشيم فتات السنبلة والتبن . ﴿ وَلَقَــدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّ كُرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ﴾ .

قوله تعالى : كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِالنَّنْدُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللْحَلْمُ الل

قوله تعالى : ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِالنَّذُرِ ﴾ أخبر عن قوم لوط أيضا لما كذبوا لوطا . ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا ﴾ أى ريحا ترميهم بالحصباء وهي الحصي ؛ قال النضر : الحاصب الحصباء في الريح ، وقال أبو عبيدة : الحاصب الحجارة ، وفي الصحاح : والحاصب الريح الشديدة التي تثير الحصباء وكذلك الحصبة ؛ قال لبيد :

جَرَّتُ عليها أَنْ خَوَتْ مِن أهلها \* أَذيالَهَا كُلُّ عَصُوفٍ حَصِبَهُ عَصُوفٍ حَصِبَهُ عَصُوفٍ . وقال الفَرَزُدق : عصفت الربح أي آشتدت فهي ربح عاصفٌ وعَصُوف . وقال الفَرَزُدق :

مستقبلين شمــال الشام تَضرُبّنا ﴿ بحاصبِ كَنَديفِ القُطْنِ منثورِ

(إِلَّا آلَ لُوطٍ) يعنى من تبعه على دينه ولم يكن إلابنتاه (( تَجَيَّنَا هُمْ بِسَحَرٍ )) قال الأخفش : إنما أجراه لأنه نكرة ولو أراد سحر يوم بعينه لما أجراه ، ونظيره : « آهْبِطُوا مِصْرًا » لما نكره فلما عرفه فى قوله : « آدْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللّهُ » لم يُجْدِه ، وكذا قال الزجاج : « سحر » إذا كان نكرة يراد به سحر من الأسحار يصرف ، تقول أتيت عسرًا ، فإذا أردت سحر يومك

لم تصرفه تقول : أتيته سَعَرَيا هذا وأتيته بسحر . والسيحر هو ما بين آخر الليـــل وطلوع الفجر، وهو في كلام العرب آختلاط سـواد الليل ببياض أقل النهار ؛ لأن في هــذا الوقت يكون مخاييل الليل ومخاييل النهار . ﴿ نِعْمَةً مِنْ عُندُنَا ﴾ إنعاما منا على لوط وآبنتيه فهو نصب لأنه مفعول به . ﴿ كَذَٰلِكَ نَجْزِى مَنْ شَكَّرَ ﴾ أى من آمن بالله وأطاعه . ﴿ وَلَقَدْ أَنْدَرُهُمْ ﴾ يعني لوطا خوفهـم ﴿ بَطْشَتَنَا ﴾ عقو بتنا وأخذنا إياهم بالعــذاب ﴿ فَتَمَارَوُا بِالنُّــذُرِ ﴾ أى شَكُّوا فيما أنذرهم به الرســول ولم يصدّقوه ، وهو تفاعل من المرية . ﴿ وَلَقَــــدُ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ ﴾ أي أرادوا منه تمكينهم ممن كان أتاه من الملائكة في هيئة الأضياف طلبا للفاحشة على ما تقدّم . يقال : راوَدْته على كذا مُراوَدةً وروادا أي أردتُه . وراد الكلأّ يروده رَوْدا و رِيادا ، وآرتاده آرتيادا بمعنَّى أى طلبه ؛ وفي الحــديث : ﴿ إِذَا بِال أَحدَكُمْ فَلْيَرْتَدُ لِبُولُه '' أى يطلب مكانا لينا أو منحدرا . ﴿ فَطَمَسْنَا أَعِينُهُ مَ ﴾ يروى أن جبريل عليه السلام ضربهم بجناحه فَعُمُوا . وقيل : صارت أعينهم كسائر الوجه لا يرى لها شق ، كما تطمس الريح الأعلام بما تسفى عليها من التراب . وقيل : لا بل أعماهم الله مع صحـة أبصارهم فلم يروهم . قال الضحاك : طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل ؛ فقالوا : لقــد رأيناهم حين دخلوا البيت فأين ذهبوا؟ فرجعوا ولم يروهم . ﴿ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ أى فقلنا لهم ذوقوا والمراد مر. هذا الأمر الخبر؛ أي فأذقتهم عذابي الذي أنذرهم به لوط. ﴿ وَلَقَدْ صَبْحَهُمْ بُكُرةً عَذَابُ مُسْتَقِر ﴾ أي دائم عام آستقر فيهم حتى يفضي بهم إلى عذاب الآخرة . وذلك العُـــذاب قَلْب قريتهم عليهم وجَعْل أعلاها أسفلها . و « بُكْرَةً » هنا نكرة فلذلك صرفت . ﴿ فَذُوقُوا عَذَا بِي وَنُذُرِ ﴾ العــذاب الذي نزل بهــم من طمس الأعين غير العذاب الذي أها كوا به فلذلك حسن التكرير . ﴿ وَلَقَدْ يَسُّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِّكُو فَهَلْ مِنْ مُدَّكِم ﴾ . قُولُهُ تَعَالَى : وَلَقَدْ جَآءَ عَالَ فَرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ﴿ اللَّهِ كَذَّبُوا بِعَايِنَتَنَا كُلُّهَا

قوله تعالى : وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعُونَ ٱلنَّذَرَ ﴿ ثَنِي كَذَّبُوا بِعَايَلَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذَنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدرٍ ﴿ ثَنِي

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذُرُ ﴾ يعنى القبط و « النَّذُر » موسى وهرون ، وقد يطلق لفظ الجمع على الاثنين ، ﴿ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ﴾ معجزاتنا الدالة على توحيدنا ونبوة أنبيائنا ؛ وهي العصا ؛ واليد ، والسّنون ، والطمسة ، والطوفان ، والجراد ، والقمّل ، والضفادع ، والدم ، وقيل : « النذر » الرسل فقد جاءهم يوسف وبنوه إلى أن جاءهم وسي ، وقيل : « النّدر » الرسل فقد جاءهم أَخْذَ عَنِيزٍ ﴾ أى غالب في آنتف م وسي ، وقيل : « النّدار ، ﴿ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَنِيزٍ ﴾ أى غالب في آنتف م ﴿ مُقْتَدِرٍ ﴾ أى قادر على ما أراد ،

قوله تعالى : أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّن أُولَا عِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ رَبِي اللهُ اللهُ

قوله تعالى : ﴿ أَكُفّارُكُمْ خَيرُ مِنْ أُولَئِكُمْ ﴾ خاطب العرب ، وقيل أراد كفار أمة عدد صلى الله عليه وسلم ، وقيل : آستفهام وهو آستفهام إنكار ومعناه النفى ؛ أى ليس كفاركم خيرا مر. كفار من تقدم من الأمم الذين أهلكوا بكفرهم ، ﴿ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فَى الزّبُر ﴾ خيرا مر. كفار من تقدم من الأمم الذين أهلكوا بكفرهم ، ﴿ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فَى الزّبُر ﴾ أى فى اللوح أى فى الكتب المنزلة على الأنبياء بالسلامة من العقو بة ، وقال آبن عباس : أم لكم فى اللوح المحفوظ براءة من العداب ، ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيحٌ مُنْتَصِرٌ ﴾ أى جماعة لا تطاق لكثرة عدهم وقوتهم ولم يقل منتصرين آتباعا لرءوس الآى ؛ فرد الله عليهم فقال : ﴿ سَيُهْزَمُ أَ الجُمْعُ ﴾ على جمع كفار مكة ، وقد كان ذلك يوم بدر وغيره ، وقراءة العامة « سَـهُرْمَ أَ» بالياء على ما لم يسم فاعله « الجُمْعُ » بالرفع ، وقرأ رُو يُس عن يعقوب « سَنَهْزِمَ » بالنون وكسر الزاى ها لم يسم فاعله « الجُمْعُ » بالرفع ، وقرأ وأو يُس عن يعقوب « سَنَهْزِمَ » بالنون وكسر الزاى « « النَّمْعَ » نصبا ، ﴿ وَ يُولُونَ الدُّبَرَ ﴾ قراءة العامة بالياء على الخبر عنهم ، وقرأ عيسى وآبن إسحق ورويس عن يعقوب « وَدُولُونَ الدُّبَرَ » قراءة العامة بالياء على الخبر عنهم ، وقرأ عيسى وآبن إسحق ورويس عن يعقوب « وَدُولُونَ الدُّبَرَ » التاء على الخطاب ، و « الدُّبُرَ » آسم جنس كالدرهم ورويس عن يعقوب « و « الدُّبُرَ » آسم جنس كالدرهم

والدينار فوحد والمراد الجمع لأجل رءوس الآى ، وقال مقاتل : ضرب أبو جهل فرسه يوم بدر فتقة من الصّف وقال : نحن ننتصر اليوم من محمد وأصحابه ، فأنزل الله تعالى : «نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ، سَيْهِزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبرَ » وقال سعيد بن جبير قال سعد بن أبى وقاص : لما نزل قوله تعالى : « سَيْهُزَمُ الجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبرَ » كنت لا أدرى أى الجمع ينهزم ، فلما كان يوم بَدْر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يَثب في الدّرع ويقول : اللهم إن قريشا جاءتك ثُحادُّك وتُحادُّ رسولَك بفخرها و [خُيلائها] فأخنهم الغداة من عالى – «سَيْهزَمُ الجُمْعُ وَيُولُونَ الدُّبرَ » فعرفت تأويلها ، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ؟ لأنه أخبر عن غيب فكان كما أخبر ، أخنى عليه الدهر أي أتى عليه وأهلكه ، ومنه قول النابغة :

#### \* أَخْنَى عليه الذي أَخْنَى على أُلِد \*

وأخنيت عليه أفسدت ، قال آبن عباس : كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع سنين ؛ فالآية على هذا مكية ، وفي البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : لقد أنزل على عد صلى الله عليه وسلم بمكة و إنى لجارية ألعب « بَلِ السَّاعَةُ مَوْعَدُهُمْ وَالسَّاعَةُ الله يوم بدر : أَدْهَى وَأَمَنُ » ، وعن آبن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قُبَّة له يوم بدر : و أَنشدُكَ عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تُعبَد بعد اليوم أبدًا " فأخذ أبو بكر رضى الله عنه بيده وقال : حسبك يا رسول الله فقد ألحت على ربك ؛ وهو في الدَّرْع فخرج وهو يقول : «وَالسَّاعَةُ الَّهُمَى وَأَمَنَ » يريد القيامة ، «وَالسَّاعَةُ الَّهُمَى وَأَمَنَ » أي أدهى وأمن مما لحقهم يوم بدر ، و « أَدْهَى » من الداهية وهي الأمر العظيم ؛ يقال : دهاه أمر كذا أي أصابه دهوا ودهيا ، وقال آبن السكيت : دهته داهية دهواء ودهياء وهي توكيد لها .

<sup>(</sup>١) فى الأصول: « بخيلها » وهو تحريف والنصويب من سيرة آبن هشام ·

قوله تعالى : إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فَى ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِى ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَــــَدْرِ ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فَى ضَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴾ فيه أربع مسائل :

الأولى — قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالِ وَسُعُو ﴾ أى في حَيْدة عن الحق و « سعو » أى اُحتراق ، وقيل : جنون على ما تقدّم في ههذه السورة ، « يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِم ذُوقُوا مَسَّ سَهَرَ » في صحيح مسلم عن أبى هريرة قال : جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القَدَر فنزلت «يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِم ذُوقُوا مَسَّ سَقَر ، إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَنَاهُ بِقَدَرٍ» خرجه الترمذي أيضا وقال حديث على وجوهِم دُوقُوا مَسَّ سَقر ، إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَنَاهُ بِقَدَرٍ» خرجه الترمذي أيضا وقال حديث حسن صحيح ، وروى مسلم عن طاوس قال : أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : كل شيء بقدر ، قال : وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم : و كُلُّ شيء بقدر حتى العَجْز والكَيْس — أو — الكَيْس والعَجْز "وهذا إبطال لمذهب عليه وسمّى : و كُلُّ شيء بقدر حتى العَجْز والكَيْس — أو — الكَيْس والعَجْز "وهذا إبطال لمذهب القدرية ، « ذُوقُوا » أي يقال لهم ذوقوا ، ومسّها ما يجدون من الألم عند الوقوع فيها ، و « سَقَر » السم من أسماء جهنم لا ينصرف ؛ لأنه اسم مؤنث معرفة وكذا لظي وجهنم ، وقال قُطْرب : « سَقَر » من سَقَرته وقال عطاء : « سَقَر » الطبق السادس من جهنم ، وقال قُطْرب : « سَقَر » من سَقَرته ، ويوم مُسْمَقَرُّ ومُصْمَقَرُّ شديدُ الحرّ .

الثانيـــة ــ قوله تعالى : « إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ » قراءة العامة « كُلَّ » بالنصب ، وقــرأ أبو السَّمَّال « كُلُّ » بالرفع على الابتداء ، ومن نصب فبإضمار فعــل وهو اختيار الكوفيين ، لأن إنّ تطلب الفعل فهى به أولى ، والنصب أدل على العموم فى المخلوقات لله تعالى ؛ لأنك لو حذفت « خَلَقْنَاهُ » المفسِّر وأظهرت الأول لصار إنا خلقنا كل شيء بقدر ، ولا يصبح كون خلقناه صفة لشيء ؛ لأن الصفة لا تعمل فيا قبل الموصوف ، ولا تكون تفسيرا لما يعمل فيا قبله ،

الثالثية \_ الذى عليه أهل السنة أن الله سبحانه قدّر الأشياء ؟ أى علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه ، فلا يحدث حدث في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته و إرادته دون خلقه، وأن الحلق ليس لهم فيها إلا نوع آكتساب ومحاولة ونسبة و إضافة، وأن ذلك كله إنما حصل لهم بتيسيرالله تعالى و بقدرته وتوفيقه و إلهامه سبحانه لا إله إلا هو ولا خالق غيره ، كما نص عليه القرآن والسنة لا كما قالت القدرية وغيرهم من أن الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا ، قال أبو ذر رضى الله عنه : قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا ، فنزلت هذه الآيات إلى قوله : هيه وسلم فقالوا : الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا ، فنزلت هذه الآيات إلى قوله : « إنّا كُلّ شَيْء خلَقْنَاه بقدر القيامة " .

الرابعــة ـ روى أبو الزبير عن جابربن عبد الله رضى الله عند قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وو إن مجوس هذه الأمة المكذّبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم و إن ما توا فلا تشهدوهم و إن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم " . خرجه آبن ماجه في سننه ، وخرج أيضا عن آبن عباس وجابر قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصنفان من أمتى ليس لهم في الإسلام نصيب أهل الإرجاء والقدر " . وأسند النحاس : وحدّثنا إبراهيم بن شريك الكوفي قال حدّثنا عقبة بن مكم الضّبي قال حدّثنا يونس بن بكير عن سعيد بن ميسرة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وو القدريّة الذين يقولون الخير والشر بأيدينا ليس لهم في شفاعتي نصيب ولا أنا منهم ولا هم منى " وفي صحيح مسلم أن آبن عمر بأيدينا ليس لهم في شفاعتي نصيب ولا أنا منهم ولا هم منى " وفي صحيح مسلم أن آبن عمر لو أن بأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر . وهذا مثل قوله تعالى في المنافقين: «وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلّا أَنّهُمْ كَفُرُوا بِاللهَ وَبِرَسُولِهِ » وهذا واضخ . وقال أبو هريرة قال الذي صلى الله عليه وسلم : و الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن " .

قوله تعالى : وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةٌ كَامْجِ بِالْبَصَرِ رَبَى وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْ مَا عَكُمْ فَي الْبُصَرِ رَبَى وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْ مَا عَكُمْ فَي اللّٰهُ مَنْ عَكُمُ فِي اللّٰهُ مِن مُّلَّا كِمْ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي اللّٰهُ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكُمْ مِن مُّسْتَطَرُ رَبِي إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ رَبَى فِي مَقْعَد صِدْقٍ عِند مَلِيكٍ مُّقتَدرٍ رَبَى

قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً ﴾ أى إلا مرة واحدة . ﴿ كَلَمْحِ بِالْبَصَرِ ﴾ أى قضائى فى خلق أسرع من لمَحْ البصر ، واللّمح النظر بالعَجَلة ؛ يقال : لمح البرق ببصره ، وفى الصحاح : لمحـه وألحمه إذا أبصره بنظر خفيف ، والاّسم اللحة ، ولمَحَ البرقُ والنجمُ لَحْا أى لمع .

قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمْ ﴾ أى أشباهكم في الكفر من الأمم الخالية . وقيل : أتباعكم وأعوانكم . ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ﴾ أى من يتذكر .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَوٍ ﴾ لما وصف الكفار وصف المؤمنين أيضا. « وَنَهَوٍ » يعنى أنهار الماء والخمر والعسل واللَّبن؛ قاله آبن جريج ، ووحد لأنه رأس الآية ، ثم الواحد قد ينبئ عن الجميع ، وقيل : في «نهر » في ضياء وسعة ومنه النهار لضيائه ، ومنه أنهرت الجوح ؛ قال الشاعر :

مَلَكَتُ بِهَا كَفِّي فأنهـرتُ فَتقَها \* يَرَى قائمٌ من دونها ما وراءَها

<sup>(</sup>١) هو قيس بن الخطيم يصف طعنة ، وملكت أى شددت وقو يت ،

إِنْ تَـُكُ ليليَّا فإنِّى نَهِــرُ \* مَــتَى أَرَى الصَّبِحَ فـــلا أَنْتَظِرُ أى صاحب النهار ، وقال آخر:

لَــوْلا الثَّرِيدانِ هَلَمُنا بالضَّـمُو \* تَرِيدُ ليْــلِ وثريــدُ بالنُّهُــوْ

﴿ فِي مَقْعَد صِدْقِ ﴾ أي مجلس حقّ لا لغو فيه ولا تأثيم وهو الجنة ﴿ عَنْدَ مَلِيكُ مُقْتَدرِ ﴾ أي يقدر على ما يشاء . و «عند» هاهنا عندية القربة والزلفة والمكانة والرتبة والكرامة والمنزلة . قال الصادق: مدح الله المكان الصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق. وقرأ عثمان البِّتي «في مَقاعد صِدقِ » بالجمع والمقاعد مواضع قعود الناس في الأسواق وغيرها ؛ قال عبد الله بن بريدة : إن أهل الجنة يدخلون كل يوم على الجبار تبارك وتعالى ، فيقرءون القرآن على ربهم تبارك وتعالى، وقد جلس كل إنسان مجلسه الذي هو مجلسه، على منابر من الدرّ والياقوت والزبرجد والنَّاهب والفضَّة بقدر أعمالهم، فلا تَقَتُّ أعينهم بشيء قط كما تَقَتُّر بذلك ، ولم يسمعوا شيئا أعظم ولا أحسن منه ، ثم ينصرفون إلى منازلهم ، قريرة أعينهم إلى مثلها من الغــد-. وقال ثور بن يزيد عن خالد بن مُعْدان : بلغنا أن الملائكة يأتون المؤمنين يوم القيامـــة فيقولون : يا أولياء الله آنطلقوا ؛ فيقولون : إلى أين ؟ فيقولون : إلى الجنة ؛ فيقول المؤمنون : إنكم تذهبون بنا إلى غير بغيتنا. فيقولون: فما بغيتكم ؟ فيقولون: مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد روى هذا الخبر على الخصوص بهذا المعنى؛ ففي الخبر: إن طائفة من العقلاء بالله عن وجل تزَّفها الملائكة إلى الجنة والناس في الحساب ، فيقولون لللائكة : إلى أين تحملوننا ؟ فيقولون إلى الجنسة . فيقولون : إنكم لتحملوننا إلى غير بغيتنا ؛ فيقولون : وما بغيتكم ؟ فيقولون : المقعد الصدق مع الحبيب كما أخبر « في مَقْعَد صِدْقِ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَدر » . والله أعلم . تم تفسير سورة « القمر » والحمد لله .

#### ســورة الرحمر.

مكيــة كلها في قول الحسن وعُرُوة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر . وقال آبن عباس: إِلا آية منها هي قوله تعالى : « يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ » الآية . وقال آبن مسعود ومقاتل : هي مدنيــة كلها . والقول الأوّل أصح لمــا روى عُرُوة بن الزبير قال : أوّل من جهر بالقرآن بمكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم آبن مسعود ؛ وذلك أن الصحابة قالوا : ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط ، فمن رجل يسمعهموه ؟ فقال آبن مسعود : أنا ؛ فقالوا : إنا نخشى عليك ، و إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه ، فأبي ثم قام عند المقام فقال : « بسم الله الرحمن الرحم . الرَّحْمَانُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ » ثم تمادى رافعا بها صوته وقريش في أنديتها، فتأملوا وقالوا: ما يقول آبن أُمِّ عَبْد ؟ قالوا: هو يقول الذي يزعم محمـــد أنه أنزل عليه ، ثم ضربوه حتى أثروا فى وجهه . وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلى الصبح بنخلة ، فقرأ سـورة « الرحمن » ومر" النفر من الحنّ فآمنوا به . وفي الترمذي عن جابر قال : خرج رســول الله صلى الله عليه وســلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة « الرحمن » من أولها إلى آخرها فسكتوا ؛ فقال: وو لقد قرأتها على الحنّ ليلة الحنّ فكانوا أحسن مَرْدُودا منكم كنت كلم أَتَيْتَ عَلَى قُولُه «فَبَأَىِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُمكَذِّبان» قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، قال : هذا حديث غريب . وفي هذا دليل على أنها مكية والله أعلم . وروى أن قيس بن عاصم المنْقرى قال للنبي صلى الله عليه وسلم : آتل على مما أنزل عليك ، فقرأ عليه ســورة « الرحمان » فقال : أعدها؛ فأعادها ثلاثا؛ فقال : والله إنَّ له لطَّلَاوة ، وإن عليه لحَلَّاوة ، وأسفله مغدق ، وأعلاه مثمــر ، وما يقول هــذا بشر ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . وروى عن على وضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ود لكل شيء عَروس وعَروس القرآن سورة الرحمان " .

## إن الرَّحيم الرّحيم الرَّحيم الرَّحيم الرّحيم الر

الرَّحْدَنُ رَبِي الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ بِحُسْبَانِ فِي وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ فِي الْبَيَانَ فِي الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ فِي وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ فِي الْبَيزَانِ فِي الْمِيزَانِ فِي الْمِيزَانِ فِي الْمِيزَانِ فَي وَالشَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ فِي الْمِيزَانَ فِي الْمِيزَانِ فَي وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا وَأَقِيمُوا الْمِيزَانَ فِي وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا وَلَا تُحْسُرُوا الْمِيزَانَ فِي وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِأَنْامِ فَي فِيمَا فَلَكِهَةٌ وَالنَّخُلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ فَي وَالْمَبْوَا الْمَالَعُةُ وَالْمَارِقِي وَالْمَامِ فَي وَالْمَارِقِي وَالْمَامِ فَي وَالْمَامِ فَي وَالْمَامِ فَي وَالْمَامِ فَي وَالْمَامِ فَي وَالرَّيْمَ وَالْمَامِ فَي وَاللَّهُ وَالْمَامِ فَي وَالْمَامِ فَي وَالْمَامِ فَي وَاللَّهُ وَالْمَامِ فَي وَاللَّهُمُ فَي وَاللَّهُ وَالْمَامِ فَي وَاللَّهُ فَي وَالْمَامِ فَي وَالْمَامُ وَالْمَامِ فَي وَالْمَامِ فَي وَالْمَامِ فَي وَالْمَامِ فَي وَالْمَامِ فَالْمَامِ فَي وَالْمَامِ فَي وَالْمَامِ فَي وَالْمَامِ فَالْمَامِ فَالْمُ الْمُعْمِ فَي وَالْمَامِ فَالْمَامِ فَي وَالْمَامِ فَالْمَامِ فَالْمَامِ فَالْمَامِ فَالْمَامِ فَالْمَامِ فَالْمُوا الْمُؤْمِ الْمُنْ وَالْمَامِ فَالْمَامِ فَالْمَامِ فَالْمَامِ فَالْمَامِ فَالْمَامِ فَالْمَامِ فَالْمَامِ فَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِي وَالْمَامِ وَ

قوله تعالى : ﴿ الرَّحْنُ ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴾ قال سعيد بن جبير وعامر الشّعبي : « الرحمٰن » فيكون فاتحة ثلاث سور إذا جمعن كن آسما من آسماء الله تعالى « الـرّ » و « حـمّ » و « نَ » فيكون بحوع هذه « الرحمٰن » • « عَلَّمَ الْقُرْآنَ » أى علّمه نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أدّاه إلى جميع الناس • وأنزلت حين قالوا : وما الرحمٰن ؟ وقيل : نزلت جوابا لأهل مكة حين قالوا : إنما يعلّمه بشر وهو رحمٰن اليمامة ؛ يعنون مسيلمة الكذّاب ، فأنزل الله تعالى « الرَّحْمَنُ عَلّمَ الْقُرْآنَ » . وقال الزجاج : معنى «عَلّمَ الْقُرْآنَ» أى سهله لأن يذكر ويقرأكما قال : « وَلَقَدْ يَشَرْنَا القُرُآنَ » للذّكر » • وقيل : جعله علامة لما تعبد الناس به • ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴾ قال آبن عباس وقتادة والحسن يعنى آدم عليه السلام • ﴿ عَلّمَةُ الْبَيَانَ ﴾ أسماء كل شيء • وقيل : علمه اللغات كلها • وعن آبن عباس أيضا وآبن كيسان : الإنسان ها هنا يراد به محمد صلى الله عليه وسلم ، والهيد بين ان الحلال من الحرام ، والهدى من الضلال • وقيل : ما كان وما يكون ؛ لأنه الربيع بن أنس : هو ما ينفعه وما يضره ؛ وقاله قتادة ، وقيل : « البيان » الحيل به الإنسان على هيذا الكلامُ والفهمُ ، وهو مما فضّل به الإنسان على الناس فهو آسم للجنس و « البيان » على هيذا الكلامُ والفهمُ ، وهو مما فضّل به الإنسان على الناس فهو آسم للجنس و « البيان » على هيذا الكلامُ والفهمُ ، وهو مما فضّل به الإنسان على الناس فهو آسم للبنس و « البيان » على هيذا الكلامُ والفهمُ ، وهو مما فضّل به الإنسان على

سائر الحيوان . وقال السدى " : علم كل قوم لسانهم الذى يتكلمون به . وقال يمان : الحكابة والخط بالقلم . نظيره « عَلَمَ بِالْقَلَمِ ، عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ » . ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴾ أى يجريان أى يجريان بحساب معلوم فأضمر الخبر ، قال آبن عباس وقتادة وأبو مالك : أى يجريان بحساب في منازل لا يعدوانها ولا يحيدان عنها . وقال آبن زيد وآبن كيسان : يعني أن بهما تحسب الأوقات والآجال والأعمار ، ولولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يدر أحد كيف يحسب شيئا لوكان الدهر كلّه ليلا أو نهارا ، وقال السدى " : « يُحسَّبَانِ » تقدير آجالها أى تجرى بآجال كآجال الناس ، فإذا جاء أجلهما هلكا ؛ نظيره « كُلُّ يَعْوِي لاَّجَلِ مُسَلَّى » . وقال الضحاك : بقدر ، مجاهد : « يُحسَّبَانِ » كسبان الرَّحَى يعني قطبها يدوران في مشل والكُفران والرُّخوان وحسابة أيضا أي عددته ، وقال الأخفش : ويكون جماعة الحساب القطب ، والحُسْبان قد يكون مصدر حسبته أحسُبه بالضم حسبا وحسبانا مشل العُفران والرُّ بحان وحسابة أيضا أي عددته ، وقال الأخفش : ويكون جماعة الحساب في « الكهف » الواحدة حُسْبانة ، والحُسْبانة أيضا الوسادة الصغيرة ؛ تقول منه : حَسَّبتُه في « الكهف » الواحدة حُسْبانة ، والحُسْبانة أيضا الوسادة الصغيرة ؛ تقول منه : حَسَّبتُه في « الكهف » قال :

#### \* ... لَهُو يَتَ غَيْرٍ مُحْسَبِ \*

أى غير موسَّد يعنى غير مكرَّم ولا مكَّفَّن ﴿ وَالنَّجْمُ والشَّجَرُ يَسْجُدانِ ﴾ قال آبن عباس وغيره: النجم مالا ساق له والشجر ماله ساق، وأنشد آبن عباس قول صفوان بن أسد التميمى:

لَقَد أَنْجَمَ الْقَاعُ الكَبِيرُ عِضَاهَه \* وتَمَّ بِـهِ حَيَّا تَمَــيم ووَائـــلِ وقال زهير بن أبي سُلمي :

مُكَلَّلُ بِأَصولِ النَّجْمِ تَنْسِجُه \* ربحُ الْجَنوب لِضاحِي مائه حُبُكُ

لتقيت بالوجعاء طعنة مرهف \* مران أو لثــويت غير محسب الوجعاء الآست يقول : لوطعنتك لوليتني دبرك والتقيت طعنتي بوجعا تك، ولثويث هالكا غير مكرم ٠

<sup>(</sup>١) راجع جـ ١٠ ص ٤٠٨ طبعة أولى أو ثانية ٠

<sup>(</sup>٢) هو نهيك الفزارى يخاطب عامر بن الطفيل ، والبيت بتمامه :

واشتقاق النجم من نَجَم الشيءُ ينجُم بالضم نجوما ظهر وطلع ، وسجودهما بسجود ظلالها قاله الضحاك ، وقال الفتراء : سجودهما أنهما يستقبلان الشمس إذا طلعت ثم يميلان معها حتى ينكسر الفيء ، وقال الزجاج : سجودهما دو ران الظل معهما ، كما قال تعالى : « يَتَقَيَّأُ ظَلَالُهُ » ، وقال الحسن ومجاهد : النجم نجم السماء وسجوده فى قول مجاهد دوران ظله وهو آختيار الطبرى ؛ حكاه المهدوى ، وقيل : سجود النجم أفوله وسجود الشجر إمكان الأجتناء لامارها ؛ حكاه المهاوردى ، وقيل : إن جميع ذلك مسخر لله ؛ فلا تعبدوا النجم كما عبد قوم من الصابئين النجوم ، وعبد كثير من العجم الشجر ، والسجود الحضوع ، والمعنى به آثار الحدوث ؛ حكاه القشيرى ، النحاس : أصل السجود فى اللغة الاستسلام والانقياد لله عن وجل، فهو من الموات كلها استسلامها لأمر الله عن وجل وانقيادها له ومن الحيوان كذلك ويكون من سجود الصلاة ؛ وأنشد مجمد بن يزيد فى النجم بمعنى النجوم قال :

فيها تَتْ تَعُدُّ النَّجْمَ في مُسْتَحيرة \* سَرِيع بأَيْدى الآكِلينَ بُمُودُها

( وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا ) وقرأ أبو السَّمَال « والسماءُ » بالرفع على الابتداء وآختار ذلك لما عطف على الجملة التي هي « وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ » فِحْعل المعطوف مركبا من مبتدإ وخبر كالمعطوف عليه ، الباقون بالنصب على إضمار فعل يدل عليه ما بعده ، ( ووَضَعَ المُسيزانَ ) كالمعطوف عليه ، الباقون بالنصب على إضمار فعل يدل عليه ما بعده ، ( ووَضَع المُسيزانَ ) أي العدل بعن مجاهد وقتادة والسدى بأي وضع في الأرض العدل الذي أمر به بيقال: وضع الله الشريعة ، ووضع فلان كذا أي ألقاه ، وقيل : على هذا الميزان القرآن بالأن فيه بيان ما يحتاج إليه وهو قول الحسين بن الفضل ، وقال الحسن وقتادة – أيضا – والضحاك : هو الميزان ذو اللسان الذي يوزن به لينتصف به الناس بعضهم من بعض ، وهو خبر بمعني الأمر بالعدل ، يدل عليه قوله تعالى : « وَأَقيمُوا الْوَزْن بِالْقِسْطِ » والقسط العدل ، وقيل : هو الحكم ، وقيل : أراد وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال ، وأصل ميزان موزان وقد مضي في « الأعراف » القول فيه ، ( ألَّ تَطْغَوْا في المُيزانِ ) موضع « أنْ » يجوز أن يكون نصبا في « الأعراف » القول فيه ، ( ألَّ تَطْغَوْا في المُيزانِ ) موضع « أنْ » يجوز أن يكون نصبا

 <sup>(</sup>۱) قائله الراعی .
 (۲) واجع ج ۷ ص ۱۹۹ طبعة أولى أو ثانية .

على تقــدير حذف حرف الجـــرّ كأنه قال : لئلا تطغوا ؛ كقوله تعــالى : « يُبــــِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِـلُوا » . و يجـوز ألا يكون « لأن » موضع من الإعراب فتكون بمعنى أى و « تطغوا » على هـــذا التقدير مجزوما؛ كقوله تعالى : « وَٱنْطَلَقَ الْمَلَأُ مُنْهُمْ أَن ٱمْشُوا » . الذي يوزن به قال طغيانه البخس . قال آبن عباس : أي لا تخونوا من وزنـتم له . وعنه أنه قال : يا معشر الموالى ! وليتم أمرين بهما هلك النياس : المكيال والميزان . ومن قال إنه الحُـــُثُم قال : طغيانه التحريف . وقيل : فيـــه إضمار ؛ أى وضــع الميزان وأمركم ألا تطغوا فيــه . ﴿ وَأَقيمُوا الْوَزْنَ بِالْقَسْطِ ﴾ أى آفعلوه مستقما بالعـــدل . وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أقيموا لسان الميزان بالقسط والعدل. وقال آبن عيينة: الإقامة باليد والقسط بالقلب . وقال مجاهد : القسط العدل بالرومية . وقيل هو كقولك : أقام الصلاة أي أتى بها في وقتها ، وأقام الناس أسواقهم أي أتوها لوقتها . أي لا تدعوا التمامل بالوزن بالعدل . ﴿وَلَا تُخْسُرُوا الْمَيْزَانَ﴾ أي لاتنقصوا الميزان ولاتبخسوا الحيل والوزن، وهــذا كقوله : « وَلَا تَنْقُصُوا الْمُكَالَ وَالْمُـيَزانَ » . وقال قتــادة في هــذه الآية : أعدل يا بن آدم كما تحبُّ أن يُعدَل لك، وأوف كما تحبُّ أن يُوفِّي لك، فإن العدل صلاح الناس. وقيل : المعنى ولا تخسروا ميزان حسناتكم يوم القيامة فيكون ذلك حسرة عليكم . وكرر الميزان لحال رءوس الآى . وقيل : التكرير للأمر بإيفاء الوزن ورعاية العدل فيــه . وقراءة العامة « تُخْسُرُوا » بضم التاء وكسر السين . وقرأ بلال بن أبي بُرْدة وأَبآن بن عثمان « تَخْسَرُوا » بفتح التاء والسين وهما لغتان ؛ يقال : أخسرت الميزان وخسرته كأجبرته وجبرته وقيل : في الميزان . ﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لَا أَنَامَ ﴾ الأنام الناس ؛ عن أبن عباس . الحسن : الحقّ والإنس . الضحاك كل ما دبّ على وجه الأرض؛ وهــذا عام . ﴿ فِيمَـا فا كَهُدُّ ﴾ أى كل

<sup>(</sup>١) في حاشية الجمل نقلا عن القرطبي « أبو عبيدة » بدل آبن عيينة .

ما يتفكه به الإنسان من ألوان الثمار . ﴿ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴾ الأكمام جمع كِمِّ بالكسر . قال الجوهرى : والكِمَّة بالكسر والكِمَامة وعاء الطلع وغطاء النَّوْر والجمع كِمَام وأَكِمَّة وأَكْمَام والأكاميم أيضا ، وكُمَّ الفصيلُ إذا أَشْفَق عليه فسُتِر حتى يَقْوَى ؛ قال العَجّاج :

بَلْ لَوْ شَهِدْتَ الناسَ إِذْ تُكُمُّوا \* بِغُمَّةٍ لَـوْ لَمْ تُفَـرَّجْ عُمُّـوا

وتُنكُمُّوا أَى أَغْمَى عليهم وغُطُّوا ، وأَكَبَّت [النَّـخلةُ] وكَبَّمت أَى أخرجت أكامها ، والكِمَام بالكسر والكِمَامة أيضا ما يُكمِّ به فمُ البعير لئلا يعض ؛ تقول منه بعير مَكُوم أَى عَجْوم ، وتَجَمَّمت الشيء غطيته ، والكَمُّ ما سترشيئا وغطّاه ومنه ثُمُّ القميص بالضم والجمع أَكَام وكمَمة مثل حُبّ وحَبَة ، والكُمَّة القَلْنسوة المدوَّرة ؛ لأنها تُغطّى الرأس ، قال :

فَقَلْتُ لَمُمْ كِيلُوا بِكُمَّةً بِعِضِكُمْ \* دَرَاهِمَكُمْ إِنِّي كذلكَ أَكْيَلُ

قال الحسن: « ذَاتُ الْأَ كُمَامِ » أى ذات الليف فإن النخلة قد تُكمّم بالليف، وكَمَامها ليفها الذي في أعناقها ، آبن زيد: ذات الطلع قبل أن يتفتق ، وقال عكرمة: ذات الأحمال ، (وَالْحَبّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ) الحبّ الحِنطة والشعير ونحوهما والعصف التَّبن ، عن الحسن وغيره ، مجاهد: ورق الشحير والزرع ، آبن عباس: تبن الزرع وورقه الذي تعصفه الرياح ، سعيد بن جبير: بَقْل الزرع أي أقل ما ينبت منه ، وقاله الفرّاء ، والعرب تقول: خرجنا نَعصف الزرع إذا قطعوا منه قبل أن يُدرك ، وكذا في الصحاح: وعصفتُ الزرع أي جزرته قبل أن يُدرك ، وكذا في الصحاح: وعصفتُ الزرع أي جزرته قبل أن يُدرك ، وعن آبن عباس أيضا: العصف ورق الزرع الأخضر إذا قطع رءوسه و يبس؛ نظيره: « فِحَمَلَهُمْ كَعَصْفِ مَا تُكولِ » ، الجوهري: وقد أعصفَ الزرع ومكان مُعْصف أي كثير الزرع ، قال أبو قيس بن الأَسْلَت الأنصاريّ :

إذا جُمَادَى مَنَعَتْ قَطْرَهَا \* زَانَ جَنَابِي عَطَنُ مُعْصِفُ

<sup>(</sup>١) الزيادة من الصحاح للجوهري .

(١) والعَصْف أيضا الكسب؛ ومنه قول الراجز:

#### \* بغيرِ ما عَصْفٍ ولا آصْطِرَافِ \*

وكذلك الاعتصاف ، والعَصِيفة الورق المجتمع الذى يكون فيــه السُّنبل ، وقال الهــروى" : والعصف والعَصِيفة ورق السُّنبل ، وحكى الثعلبي : وقال آبن السِّكِيت تقــول العرب لورق الزرع العصف والعَصِيفة واللِلِّ بكسر الجيم ، قال عَلْقَمة بن عَبَدة :

تَسْقِي مَذَانِبَ قد مَالتُ عَصِيفَتُهَا \* حَدُورُها من أَتِيِّ الماءِ مَطْمُومُ

وفي الصحاح: والحِلَّ بالكسر قصب الزرع إذا حُصِد. والريحان الرزق؛ عن آبن عباس ومجاهد. الضحاك: هي لغة حُمير، وعن آبن عباس أيضا والضحاك وقتادة: أنه الريحان الذي يشمّ، وقاله آبن زيد، وعن آبن عباس أيضا: أنه خضرة الزرع، وقال سعيد بن جبير: هو ما قام على ساق، وقال الفراء: العصف المأكول من الزرع، والريحان ما لا يؤكل، والريحان هو الحبّ المأكول، وقيل الكلي : إن العصف الورق الذي لا يؤكل، والريحان هو الحبّ المأكول، وقيبل: الريحان كل بقلة طيبة الريح سميت ريّانا؛ لأن الإنسان يَراحُ لها وائعةً طيبة، أي يشمّ فهو قَمْلان رَوْحان من الرائحة؛ وأصل الياء في الكلمة واو قلب ياء للفرق بينه و بين الروحاني وهو كل شيء له رُوح، قال آبن الأعرابي: يقال شيء رُوحاني ورُيحاني أي له رُوح، ويجوز أن يكون على وزن فَيْعَلان فأصله رَيْوَحان فأبدل من الواوياء وأدغم كهيّن رُوح، ويجوز أن يكون على وزن فَيْعَلان فأصله رَيْوَحان فأبدل من الواوياء وأدغم كهيّن ولين، عُمْ ألزم التخفيف لطوله ولحاق الزائدتين الألف والنون، والأصل فيا يتركب من الراء والواو والحاء الاهتزاز والحركة، وفي الصحاح: والرَّيْعان نبت معروف ؛ والرَّيْعان الرزق؛ تقول : خرجت أبت غي رَيْعان الله ، قال النَّمُ بُنُ تَوْلَبُ :

<sup>(</sup>١) قائله العجاج . وصدر البيت :

<sup>\*</sup> قد يكسب المال الهدان الجافى \*

والهدان الأحمق.

وفي الحديث: " الولد من ريحان الله " ، وقوطم : سبحان الله وريحانه نصبوهما على المصدر يريدون تنزيها له وآسترزاقا ، وأما قوله : « وَالحُبُّ ذُو الْعَصْف وَالرَّيْحَانُ » فالعصف ساق الزرع والريحان ورقه ؛ عن الفرّاء ، وقراءة العامة « وَالحُبُّ ذُو الْعَصْف وَالرَّيْحَانُ » بالرفع فيها كلها على العطف على الفاكهة ، ونصبها كلها آبن عامر وأبو حيوة والمغيرة عطفا على الأرض ، وقيل : بإضمار فعل أى وخلق الحبّ ذا العصف والريحان ؛ فمن هذا الوجه يحسن الوقف على « ذَاتُ الأَكْمَام » ، وجرّ حمزة والكسائي « الريحان » عطفا على العصف أى فيها الحبّ ذو العصف والريحان » والرزق من حيث كان العصف رزقا ؛ لأن العصف فيكون كأنه قال : والحبّ ذو الرزق ، والرزق من حيث كان العصف رزقا ؛ لأن العصف رزق للبهائم والريحان رزق للناس ، ولا شبهة فيه في قول من قال إنه الريحان المشموم ،

قوله تعالى : ﴿ فَيَأَى آلَاء رَبُّكُما تُدَكَّذَبَانِ ﴾ خطاب للإنس والحن لأن الأنام واقع عليهما ، وهـذا قول الجمهو ريدل عليه حديث جابر المذكور أول السورة ، وخرجه الترمذى وفيه و لله و الله الله و ال

<sup>(</sup>١) رواية الترمذي المتقدّمة تخالف هذه الرواية في اللفظ وهذه رواية الحاكم ٠

<sup>(</sup>٢) البيت مطلع معلقة آمرىء القيس وتمامه :

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل \* بسقط اللوى بين الدخول فحومل

<sup>(</sup>٣) البيت مطلع قصيدة لآمرئ القيس أيضا والبيت بمّامه :

خليلي مرا بي على أم جندب \* نقضٌ لبانات الفؤاد المعذب

فأما مابَعْــدَ « خَلَقَ الْإِنْسَانَ » و « خَلَقَ الْحَــانَّ » فإنه خطاب للإنس والحقّ ، والصحيح قول الجمهور لقوله تعـالى : « والأَرْضَ وَضَعَهَا لْلأَنَام » والآلاء النعم وهو قول جميع المفسرين ، واحدها إِلَى وأَلَّى مثـل مِعَّى وعَصًّا ، و إِنَّ وَأَنْ ُ أَرْبِعِ لَغَـات . حكاها النحاس قال : وفي واحد « آناء الليل » ثلاث تسقط منها المفتوحة الألف المسكنة اللام ، وقد مضى في « الأعراف » و « النجــم » . وقال آبن زيد : إنها القدرة وتقــدير الكلام فبأى قدرة ربكما تكذّبان ؛ وقاله الكلمي وآختاره الترمذي محمد بن على ، وقال : هذه السورة من بين السور عَلَم القرآن ، والعَلَم إمام الجند والجند تتبعه ، و إنما صارت عَلَما لأنها سورة صفة الملك والقدرة ؛ فقــال : « الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُــرْآنَ » فآفتتح السورة بآسم الرحمن من بين الأسماء ليعلم العباد أن جميع ما يصفه بعد هــذا من أفعاله ومن ملكه وقدرته خرج إليهم من الرحمة العظمي من رحمانيته فقــال : « الرَّحْمَـنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ » ثم ذكر الإنسان فقال : « خَلَقَ الْإِنْسَانَ » ثم ذكر ما صنع به وما منّ عليــه به ، ثم ذكر حسبان الشمس والقمر وسجــود الأشياء مما نَجَم وشَجَر ، وذكر رفع السماء ووضع الميزان وهو العدل ، ووضع الأرض للا نام، فخاطب هذين الثقلين الجنّ والإنس حين رأوا ما خرج من القدرة والملك برحمانيته التي رحمهم وجحدوا الرحمة التي خرجت هــــذه الأشياء بها إليهم ، فقال سائلًا لهم : « فَبَأَىِّ آلَاء رَبُّكُمَّا التي خرجت من ملكه وقدرته شريكا يملك معه و يقدر معه ، فذلك تكذيبهم . ثم ذكر خلق الإنسان من صلصال ، وذكر خلق الحان من مارج من نار ، ثم سألهم فقال : « فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُما تُكَذِّبان » أي بأي قدرة ربِّكما تكذّبان؛ فإن له في كل خلق بعد خلق قدرة بعد قدرة فالتكرير في هذه الآيات للتأكيد والمبالغة في التقرير ، وٱتخاذ الحجة عليهم بما وقفهم على خلق خلق . وقال القُتَيِّ : إن الله تعالى عدَّد في هذه السورة نعاءه ، وذكر خلقه آلاءه ، ثم أتبع

<sup>(</sup>١) راجع جـ ٧ ص ٢٣٧ طبعة أولى أو ثانية . وص ١٢١ من هذا الجزء .

كل خلة وصفها ونعمة وضعها بهده ، وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبههم على النعم و يقررهم بها ؛ كما تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره وينكره : ألم تكن فقيرا فأغنيتك أفتنكر هذا ؟! ألم تكن ضُرورة فحججت بك أفتنكر هذا ؟! ألم تكن راجلا فحملتك أفتنكر هذا ؟! والتكرير حسن في مثل هذا . قال :

\* كُمْ نِعْمَةً كَانْ لَكُمْ كُمْ كُمْ فَكُمْ \*

وقال:

لا تقطعنَّ الصديقَ ما طَرَفتْ \* عين الهَ من قـــول كاشح أَشِر ولا تَمَلَّنَ من زيارته زُرْهُ \* وزُرْهُ وزُرْهُ وزُرْ وزُرْ وزُرْ وزُرِ وزُرُرُ وزُرِ وزُرُرُهُ وزُرُرُهُ وزُرُرُو وزُرُرُرُ وزُرُرُ وزُرُرُرُرُ وزُرُرُرُرُ وزُرُرُرُرُو وزُرُرُرُو وزُرُرُرُو وزُرِرُ وزُرُرُرُو وزُرُرُو وزُرُو وزُرُونُ ورُونُ ورُونُ ورَالِونُ ورُونُ ورُونُ ورُونُ ورُونُ ورُرُونُ ورُونُ ورُونُ ورُونُ ورُونُ ورُونُ ورُرُونُ ورُونُ ورُرُونُ ورُونُ ورُونُ ورُونُ ورُونُ ورُرُونُ ورُونُ ورُونُ ورُونُ ورُونُ ورُونُ ورُونُ ورُونُ ورَالِ ورَونُ ورَالِ ورُرُونُ ورُونُ ورُونُ ورُونُ ورُونُ ورُرُونُ ورُونُ ورُونُ ورُونُ ورُرُونُ ورُ

قوله تعالى : خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِن صَلْصَالِ كَالْفَخَارِ ﴿ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِن صَلْصَالِ كَالْفَخَارِ ﴿ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّادٍ ﴿ وَ اللَّهِ وَبِأَي اللَّهِ وَبِيكُما تُكذّبانِ ﴿ وَ اللَّهِ وَبِيكُما تُكذّبانِ ﴿ وَاللَّهِ وَبِيكُما تُكذّبانِ ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

قوله تعالى : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴾ لما ذكر سبحانه خلق العالم الكبير من السهاء والأرض وما فيهما من الدلالات على وحدانيته وقدرته ذكر خلق العالم الصغير فقال : «خَلَقَ الْإِنْسَانَ» بَا تفاق من أهل التأويل يعنى آدم ، ﴿ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ ﴾ الصلصال الطين اليابس الذي يسمع له صلصلة ، شبهه بالفَخّار الذي طبخ ، وقيل : هو طين خلط برمل ، وقيل : هو الطين المنتن من صَلَّ اللهُمُ وأَصل إذا أنتن ؛ وقد مضى فى « الحجر » ، وقال هنا : « مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ » ، وقال هنا : « مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ » وقال هنا : « مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارِ » ، وقال : « إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ

<sup>(</sup>١) راجع جـ ١٠ ص ٢١ طبعة أولى أو ثانية .

لآزي» وقال : «كَمْثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ» وذلك متفق المعنى ؛ وذلك أنه أخذ من تراب الأرض فعجنه فصار طيف ، ثم آنتقل فصار كالحمإ المسنون ، ثم آنتقل فصار صلصالا كالفخار ، ﴿ وَخَلَقَ الجُمَانَ مِنْ مَارِحٍ مِنْ نَارٍ ﴾ قال الحسن : الجان إبليس وهو أبو الجنّ ، وقيل : الجان واحد الجنّ والمارج اللهب ؛ عن آبن عباس ، وقال : خلق الله الجان من خالص النار ، وعنه أيضا من لسانها الذي يكون في طوفها إذا آلتهبت ، وقال الليث : المارج الشّعلة الساطعة ذات اللهب الشديد ، وعن آبن عباس أنه اللهب الذي يعلو النار في ختلط بعضه ببعض أحمر وأصفر وأخضر ؛ ونحوه عن مجاهد ؛ وكله متقارب المعني ، وقيل : المارج كل أمر مرسل غير ممنوع ، ونحوه قول المبرد ؛ قال المبرد : المارج النار المرسلة التي لا تمنع ، وقال أبو عبيدة والحسن : المارج خلط النار وأصله من مرج إذا آضطرب التي لا تمنع ، وقال أبو عبيدة والحسن : المارج خلط النار وأصله من مرج إذا آضطرب وأخذ عنو يروى أن الله تعالى خلق نارين فرج إحداهما بالأخرى ، فأ كلت إحداهما الأخرى وهي نار السموم فحلق منها إبليس ، قال القُشَيري : والمارج في اللغية المرسل أو المختلط وهو فاعل بمعنى مفعول ؛ كقوله : « ماء دافق » و « عيشة راضية » والمعنى ذو مرج ؛ قال الحوهرى في الصحاح : و « مارج من نار » نار لا دخان لها خلق منها الجان ، ﴿ فَيَاتِي آلاً عَلَى الله و المنان ، ﴿ فَيَاتِي آلاً عَلَى الله و المنان ، ﴿ فَيَاتُي آلاً عَلَى الله و المنان ، ﴿ فَيَاتُي آلاً عَلَى الله و الله و الله و المنان ، ﴿ فَيَاتُي آلاً عَلَى الله و المنان ، ﴿ فَيَاتُي آلاً عَلَى الله و المنان ، ﴿ فَيَاتُ الله و الل

قوله تعالى : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴾ أى هو ربَّ المشرقين، وفي الصافات « وَرَبُّ الْمَشَارِقِ » وقد مضى الكلام في ذلك هنالك .

قوله تعلى : مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقْيَانِ رَقِي بَيْنَهُمَا بَرْزَحُ لَا يَبْغِيَانِ رَقِي فَيْلَا مَوْبَانِ رَقِي فَيْلَا مَا اللَّوْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ رَقِي فَيْلِ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ رَقِي فَيْلِ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرْجَانُ رَقِي فَيْلِ مِنْهُمَا اللَّهُ وَالْمَرْجَانُ مِنْ فَيَالِ مِنْ اللَّهُ مِنْهُمَا اللَّهُ وَلَا مِ رَبِّيكُمَا تُمَا اللَّهُ وَالْمَرْجَانِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَرْجَانِ مِنْ اللَّهُ اللْمُوالِيَّ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُولُ اللْمُولِي اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللللْمُولُولُولُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

<sup>(</sup>١) راجع جـ ١٥ ص ٦٣ فما بعدها طبعة أولى أو ثانية .

قوله تعالى : ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ . بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبَغْيَانِ ﴾ « مَرَجَ » أى خَلَّ وأرسل وأهمل ؛ يقال : مرج السلطانُ الناسَ إذا أهملهم . وأصل المَوْج الإهمال كما تُمُوّج الدايةُ في المرعى . ويقال : مَرَجَ خَلَطَ . وقال الأخفش : ويقول قوم أَمْرَج البحرين مثل مَرَج ، فَعَل وأَفْعَل بمعنى . « الْبَحْرَيْنِ » قال آبن عباس : بحر السماء و بحر الأرض ؛ وقاله مجاهد وسعيد بن جبير . «يَلْتَقيَان» في كل عام . وقيل : يلتقي طرفاهما . وقال الحسن وقتادة : بحر فارس والروم . وقال آبن جريج : إنه البحر المالح والأنهار العذبة . وقيل : بحر المشرق والمغرب يلتق طرفاهما . وقيل : بحر اللؤلؤ والمرجان . « بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ » أى حاجز فعلى القول الأوّل ما بين السماء والأرض ؛ قاله الضحاك . وعلى القول الشانى الأرض التي بينهما وهي الحجاز؛ قاله الحسن وقتادة . وعلى غيرهما من الأقوال القدرة الإلهية على ما تقدّم في « الفُرُقَانَ » . وفي الخبر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليـــه وسلم أن الله تعـــالى كلم الناحية الغربيــة فقال : إني جاعل فيك عبادا لى يُسبِّحوني ويُكَبِّروني ويَهلِّلُوني ويُجَّدوني فكيف أنت لهم ؟ فقالت : أُغرقُهم يا ربِّ . قال : إنى أحملهم على يدى ، وأجعل بأســك في نواحيك . ثم كَلَّم الناحية الشرقيــة فقال : إنى جاءل فيــك عبادا لى يُسبِّحونى و يُكبِّروني و يُهلِّلُوني و يُجِّدوني فكيف أنت لهم ؟ قالت : أُسـبِّحك معهم إذا سَـبَّحوكَ، وأ كبَّرك معهم إذا كبَّروك، وأهلِّلكَ معهم إذا هَلَّالُوكَ، وأَجدِّك معهم إذا مجدَّدوك؛ فأثابها الله الحلية وجعـل بينهما بَرْزخا ، وتحوّل أحدهما ملحا أُجَاجا ، و بقي الآخر على حالتــه عذبا فُرَاتا؛ ذكر هذا الخبر الترمذي الحكم أبو عبد الله قال : حدّثنا صالح بن محمد، حدّثنا القاسم العمري عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة . « لَا يَبْغِيَان » قال قتادة : لا يبغيان على الناس فيغرقانهم ؛ جعل بينهما و بين الناس يَبَسا . وعنه أيضا ومجاهد : لا يبغى أحدهما على صاحبه فيغلبه . آبن زيد : المعنى « لَا يَبْغيَان » أن يلتقيا ، وتقدير الكلام : مرج البحرين يلتقيان لولا البرزخ الذي بينهما لا يبغيان أن يلتقيا . وقيل : البرزخ ما بين الدنيا والآخرة؛ أي بينهما

<sup>(</sup>١) راجع جـ ١٣ ص ٥٥ فما بعدها طبعة أولى أو ثانية .

مدّة قدرها الله وهى مدّة الدنيا فهما لا يبغيان ؛ فإذا أذن الله فى القضاء الدنيا صار البحوان شيئا واحد؛ وهو كقوله تعالى : « وَ إِذَا الْبِحَارُ بُفُرِّتُ » . وقال سهل بن عبدالله : البحران طريق الخير والشر، والبرزخ الذى بينهما التوفيق والعصمة .

قوله تعالى : ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّـؤُلُـؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ أى يخرج لكم من المــاء اللؤلؤ والمرجان، كما يخرج من التراب الحبّ والعصف والريحان . وقرأ نافع وأبو عمرو «يُخْرِجُ » بضم اليـــاء وفتح الراء على الفعــل المجهول . الباقون « يَخْــرُجُ » بفتح اليــاء وضم الراء على أن اللؤلؤ هو الفاعل . وقال : « منهما » و إنما يخرج من الملح لا العذب لأن العرب تجمع الجنسين ثم تخبر عن أحدهما ؛ كقوله تعالى : « يَا مَعْشَرَ الْحِنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتُكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ » و إنما الرسل من الإنس دون الحن ؛ قاله الكلى وغيره ، وقال الزجاج : قد ذكرهما الله فإذا خرج من أحدهما شيء فقد خرج منهما ؛ وهو كقوله تعالى : « أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَـبْعَ سَمَـوَات طَبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا » والقمر في سماء الدنيا ولكن أجمل ذكر السبع فكأن ما في إحداهنّ فيهنّ . وقال أبو على" الفارسي": هذا من باب حذف المضاف ؛ أي من أحدهما ؛ كقوله: «عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَوْ يَتَيْنِ عَظِيمٍ» أى من إحدى القريتين.وقال الأخفش سعيد: زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ من العذب . وقيل : هما بحران يخرج من أحدهما اللؤلؤ ومن الآخر المرجان . آبن عباس : هما بحرا السياء والأرض . فإذا وقع ماء السياء في صدف البحر آنعقـــد الؤلؤا فصار خارجا منهما ؛ وقاله الطبرى . قال الثعلي : ولقــد ذكر لي أن نواة كانت في جوف صدفة ، فأصابت القطرةُ بعض النواة ولم تُصب البعضَ ، فكان حيث أصاب القطرة من النواة لؤلؤة وسائرها نواة . وقيل : إن العذب والملح قد يلتقيان ، فيكون العذب كاللقاح لللح ، فنسب إليهما كما ينسب الولد إلى الذكر والأنثى و إن ولدته الأنثى . لذلك قيل : إنه لا يخرج اللؤلؤ إلا من موضع يلتق فيه العذب وألملح . وقيل : المرجان عظام اللؤلؤ وكجاره؛ قاله على وآبن عباس رضي الله عنهما . واللؤلؤ صغاره . وعنهما أيضا بالعكس : إن اللؤلؤ كبار اللؤلؤ والمرجان صغاره ؛ وقاله الضحاك وقتادة . وقال آبر. مسعود وأبو مالك : الموجان الخوز الأحمر . قوله تعالى : وَلَهُ ٱلْجُـوَارِ آلْمُنْشَعَاتُ فَى ٱلْبَحْـرِ كَالْأَعْلَـٰمِ ﴿ اللَّهِ مَا لَأَعْلَـٰمِ ﴿ اللَّهِ مَا لَا عَلَـٰمِ اللَّهِ عَالَاً عَلَـٰمِ اللَّهِ عَالَاً عَلَـٰمِ اللَّهِ عَالَاً عَلَـٰمِ اللَّهِ عَالَمَ عَالَمُ عَلَى اللَّهِ عَالَمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَل

قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ الْحُوارِ ﴾ يعنى السفن . ﴿ الْمُنْشَاتُ ﴾ قراءة العامة ﴿ الْمُنْشَاتُ ﴾ بفتح الشين ؛ قال قتادة : أى المخلوقات للجرى مأخوذ من الإنشاء . وقال مجاهد : هى السفن التى رُفع قِلْعها ؛ قال : وإذا لم يُرفَع قِلْعها فليست بمنشئات . وقال الأخفش : إنها المجرَيات . وفى الحديث : إن عليا رضى الله عنه رأى سفنا مُقْلَعة ، فقال : و رب هذه الجوارى المنشئات ما قتلت عثمان ولا مالأت فى قتله . وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم بآختلاف عنه ﴿ المُنْشَعَاتُ ﴾ بكسر الشين أى المنشئات السير ؛ أضيف الفعل إليها على التجوز والآمتناع . وقيل : الرافعات الشيرع أى القُلُع ، ومن فتح الشين قال : المرفوعات الشيرع ، ﴿ كَالْأَعْلَامِ ﴾ أى كالجبال والعلم الجبل الطويل ، قال :

\* إذا قَطعْنَ عَلَماً بَدَا عَلَمْ \*

فالسفن فى البحر كالجبال فى البروقد مضى فى « الشورى » بيانه . وقرأ يعقـوب « الْجُوَارى » بياء فى الوقف وحذف الباقون .

قوله تعمالى : كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيَهْ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الجُلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ فَيِأْتِي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِان ﴿ وَيَالَمُ اللَّهِ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان

قِوله تعالى : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ ﴾ الضمير في « عَلَيْهَا » للا رَض ، وقد جرى ذكرها في أول السورة في قوله تعالى : « وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ » وقد يقال : هو أكرم مَنْ عليها ،

<sup>(</sup>١) قائله جرير ؛ وتمام البيت :

<sup>\*</sup> حتى تناهين بنا إلى الحكم \* و بعده : خليفة الحجاج غير المتهــــم \* فى ضفضى المحجد و بؤ بؤ الكرم (٢) راجع جـ ١٦ ص ٢٣ طبعة أولى أو ثانية ·

يعنون الأرض و إن لم يجر لها ذكر ، وقال آبن عباس : لما نزلت هذه الآية قالت الملائكة هلك أهل الأرض فنزلت « كُلُّ شَيْءٍ هَالكُ إِلَّا وَجْهَهُ » فأيقنت الملائكة بالهـالاك؛ وقاله مقاتل ، ووجه النعمة في فناء الخلق التسوية بينهم في الموت ، ومع الموت تستوى الأقدام ، وقيل : وجه النعمة أن الموت سبب النقل إلى دار الجزاء والثواب ، ﴿ وَ يَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ﴾ أي ويبق الله فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه ؛ قال الشاعر :

قَضَى على خلقــــ المنايا \* فكلُّ شيءٍ سواه فاني

وهذا الذي آرتضاه المحققون من علمائنا ؛ آبن فو رك وأبوالمعالى وغيرهم . وقال آبن عباس : الوجه عبارة عنه كما قال : « وَ يَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجِلَرِي وَالْإِكْرَامِ » وقال أبو المعالى : وأما الوجه فالمراد به عند معظم أثمتنا وجود البارى تعالى ، وهو الذي آرتضاه شيخنا ، ومن الدليل على ذلك قوله تعالى : « وَ يَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ » والموصوف بالبقاء عنه تعرض الحلق للفناء وجود البارى تعالى ، وقد مضى فى « البقرة » القول فى هذا عند قوله تعالى : « فَأَيْمَا تُولُوا فَهُمُ وَجُهُ الله » وقد ذكرناه فى الكتاب الأسنى مستوفى ، قال القشيرى : قال قوم هو صفة زائدة على الذات لاتكيف ، يحصل بها الإقبال على من أراد الربّ تخصيصه بالإكرام ، والصحيح أن يقال وجهه وجوده وذاته ، يقال : هذا وجه الأمر ووجه الصواب وعين الصواب . وقيل : وتبقى الجهة السواب . وقيل : أي يبقى الظاهر بأدلته كظهور الإنسان بوجهه ، وقيل : وتبقى الجهة التي يتقرب بها إلى الله ، ﴿ ذُو الجُلَكِ ﴾ الجلال عظمة الله وكبرياؤه واستحقاقه صفات المدح ؛ يقال : جَلَّ الشيءُ أي عَظُم عا لا يليق به من الشرك؛ كما تقول : أنا أكرمك عن المذا ؛ ومنه إكرام الأنبياء والأولياء ، وقد أتين على هذين الاسمين لغة ومعنى فى الكتاب الأسنى مستوفى ، وروى أنه من قول آبن مسعود ومعناه : آلزموا ذلك فى الدعاء ، قال أبو عبيد : والإكرام "، وروى أنه من قول آبن مسعود ومعناه : آلزموا ذلك فى الدعاء ، قال أبو عبيد :

<sup>(</sup>١) راجع جـ ٢ ص ٨٣ فا بعدها طبعة ثانية .

الإلظاظ لزوم الشيء والمثابرة عليه . ويقال الإلظاظ الإلحاح . وعن سعيد المقبرى أن رجلا أَلَحَ بَخْعَــل يقول : اللهم ياذا الجلال والإكرام! للهم ياذا الجــلال والإكرام! فنودى : إنى قد سمعت فما حاجتك ؟

قوله تعالى : يَسْعَلُهُ مَن فِي ٱلسَّـمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُـوَ فِي السَّـمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُـوَ فِي السَّـمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُـوَ فِي شَـأْرِن رَبِي

قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّــمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ قيــل : المعنى يسأله مر. في السموات الرحمة ، ومن في الأرض الرزق . وقال آبن عباس وأبو صالح : أهل السموات يسألونه المغفرة ولا يسألونه الرزق ، وأهل الأرض يسألونهما جميعًا . وقال آبن جريج : وتسأله الملائكة الرزق لأهل الأرض فكانت المسئلتان جميعا من أهل السماء وأهـــل الأرض لأهل الأرض . وفي الحديث : وو إنّ من الملائكة ملكا له أربعــة أوجه كوجه الإنسان وهو يسأل الله الرزق لبني آدم ووجه كوجه الأسد وهو يسأل الله الرزق للسّباع ووجه كوجه التّــور وهو يسأل الله الرزق للبهائم ووجه كوجه النُّسر وهو يسأل الله الرزق للطير ٬٬ وقال آبن عطاء: إنهم سألوه القوّة على العبادة . ﴿ كُلَّ يَوْم هُوَ في شَأَّن ﴾ هذا كلام مبتدأ . وآنتصب « كُلُّ يَوْمٍ » ظرفا ، لقــوله : « فِي شَأْنِ » أو ظرفا للسؤال؛ ثم يبتدئ « هُــوَ فِي شَأْنِ » . وروى أبو الدرداء رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْن » قال : ومن شأنه أن يغفر ذنبا و يفترج كر با و يرفع قوما و يضع آخرين٬٬ وعن آبن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عن وجل : «كُلِّ يَوْمٍ هُــوَ في شَأْنِ » قال : وويغفر ذنبا ويكشف كربا و يجيب داعيا " . وقيل : من شأنه أن يحيي و يميت ، و يعز و يذل ، و يرزق و يمنع . وقيل : أراد شأنه في يومي الدنيا والآخرة . قال آبن بحر : الدهر كله يومان، أحدهما مدة بالأمر والنهى والإحياء والإماتة والإعطاء والمنسع ، وشأنه يوم القيامة الحزاء والحساب ، والثواب والعقاب . وقيل: المراد بذلك الإخبار عن شأنه في كل يوم من أيام الدنيا وهو الظاهر . والشأن في اللغة الخطب العظم والجمع الشئون والمراد بالشأن هاهنا الجمع كقوله تعالى : « ثُمَّ يُغُرِجُكُمُ طُفُلًا » . وقال الكلبي : شأنه سوق المقادير إلى المواقيت . وقال عمرو آبن ميمون في قوله تعالى : « كُلِّ يَوْمِ هُوَ في شَأْن » من شأنه أن يميت حَيًّا، ويُقِرُّ في الأرحام ماشاء، ويعزُّ ذليلاً، ويذلُّ عزيزاً . وسأل بعض الأمراء وزيره عن قوله تعالى : «كُلُّ يَوُّم هُوَ فَي شَأَن » فلم يعرف معناها ، وآستمهله إلى الغد فا نصرف كئيبا إلى منزله فقال له غلام له أسود : ماشأنك؟ فأخبره . فقال له : عد إلى الأمير فإنى أفسرها له ، فدعاه فقال : أيها الأمير! شأنه أن يولح الليــل في النهار ، ويولج النهار في الليــل ، ويخرج الحي من الميت ، ويخــرج الميت من الحيى، ويشفى سقيها ، ويسقم سلما ، ويبتلي معافى ، ويعافى مبتليٌّ ، ويعز ذليلا ، و يذل عزيزًا، ويفقر غنيًا، ويغني فِقيرًا؛ فقال له : فَرَّجت عني فَرَّج اللهُ عنك، ثم أمر بخلع ثياب الوزيروكساها الغلام؛ فقال : يامولاى ! هــذا من شأن الله تعالى . وعن عبــد الله آبن طاهم أنه دعا الحسين بن الفضل وقال له: أشكلت على ثلاث آيات دعوتك لتكشفها لى؛ قوله تعالى : « فَأَصْبَحَ مِنَ النادِمين » وقد صح أن الندم تو بة . وقوله : « كُلِّ يَوْم هُوَ في شَأَنِ » وقد صح أن القلم جَفَّ بما هو كائن إلى يوم القيامة . وقوله : « وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَان إِلَّا مَا سَعَى » فما بال الأضعاف ؟ فقال الحسين : يجوز ألا يكون الندم تو بة في تلك الأمة ، ويكون أو ية في هذه الأمة؛ لأن الله تعالى خص هذه الأمة بخصائص لم تشاركهم فيها الأمم . وقيل : إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل ولكن على حمله . وأما قوله : «كُلُّ يَوْم هُوَ في شَأْنِ » فإنها شئون يبديها لا شئون يبتديها . وأما قوله : « وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَى » فمعناه ليس له إلا ماسعي عدلا ولى أن أجزيه بواحدة ألفًا فضلا ؛ فقام عبد الله وقبل رأسه وسوغ خراجه . قوله تعالى : ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّهُ الثَّقَلَانِ ﴾ يقال : فَرَغت من الشغل أفرُغ فرُوغا وفَرَاغا وتفرغت لكذا والستفرغت مجهودى في كذا أى بذلته ، والله تعالى ليس له شغل يفرغ منه ، إنما المعنى سنقصد لحجازاتكم أو محاسبتكم ، وهذا وعيد وتهديد لهم كما يقول القائل لمن يريد تهديده : إذًا أتفرغ لك أى أقصدك ، وفرغ بمعنى قصد ، وأنشد آبن الأنبارى في مشل هذا الحسرير :

أَلَانَ وَقَدْ فَرَغْتُ إِلَى ثُمَـيْرٍ \* فَهذا حِينَ كُنْتُ لَمَا عَذابَا يريد وقد قصدت . وقال أيضًا وأنشده النحاس :

## \* فَرَغْتُ إِلَى العَبْدِ المَقَيَّدِ فِي الحِجْلِ \*

وفى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار ليلة العقبة ، صاح الشيطان : يا أهل الحُبَاجِب! هذا مُذَمَّم يبايع بنى قَيْلة على حربكم ؛ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : وهذا إزْبُ العَقبة أَمَا والله ياعدة الله لأتفرغن لك " أى أقصد إلى إبطال أمرك ، وهذا آختيار القتبى والكسائى وغيرهما ، وقيل : إن الله تعالى وعد على التقوى وأوعد على الفجور ، ثم قال : « سَنَفُرُغُ لَكُمْ » مما وعدناكم ونوصل كلَّا إلى ما وعدناه ، أى أقسم ذلك وأتفرغ منه ، قاله الحسن ومقاتل وآبن زيد ، وقرأ عبد الله وأبى " « سَنَفُرُغُ إِلَيْكُمْ » وقرأ الأعمش وإبراهيم

<sup>(</sup>۱) أى جرير · (۲) الجباجب : منازل منى · (۳) الإزب : ضبطه الحلبي فى سيرته بكسر الهمزة و إسكان الزاى ، وهو هنا آسم شيطان .

«سَنَفْرَعُ لَكُمْ » بضم الياء وفتح الراء على ما لم يسم فاعله ، وقراً آبن شهاب والأعرج «سَنَفْرَعُ لَكُمْ » بفتح النون والراء ؛ قال الكسائى : هى لغة تميم يقولون فَرِغ يَفَرَغ ، وحكى أيضاً فَرَغ يَفرَغ و ورواهما هبيرة عن حفص عن عاصم ، وروى الجُمعْنى عن أبى عمرو «سَيفْرَعُ » بفتح الياء والراء ، ورويت عن آبن هُرُمن ، وروى عن عيسى الثقفى «سَيفْرَعُ لَكُمْ » بلياء والراء وقرأ حمزة والكسانى «سَيفُرعُ لَكُمْ » بالياء ، الباقون بالنون وهى لغة تهامة ، والنَّقلَان الحق والإنس ؛ سميا بذلك لعظم شأنهما بالإضافة إلى ما فى الأرض من غيرهما بسبب التكليف ، وقيل : سموا بذلك لأنهم ثقل على الأرض أحياء وأمواتا ؛ قال الله تعالى : «وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اثْقَالُهَا » ومنه قولهم : أعطه ثقله أى وزنه ، وقال بعض أهل المعانى : كل شئ له قدر ووزن ينافس فيه فهو ثقل ، ومنه قيل لبيض النعام ثقل ؛ لأن واجده وصائده يفرح به إذا ظفر به ، وقال جعفر الصادق : سميا ثقلين ؛ لأنهما مثقلان بالذنوب ، وقال : «سَنَفُرُعُ لَكُمْ » فجمع ، ثم قال : «أية الثقلان » لأنهما فريقان وكل فريق جمع ، وكذا قوله تعالى : «يا معشر الحِلق والإنس إن آستطعتم على الله المن الشام «أيه الثقلان » نتاله : «يا معشر الحِل فريق في حال المناء . «الماقون بفتحها وقد تقذم ،

مسئلة \_ ه\_ذه السورة و « الأحقاف » و «قل أوحى » دليل على أنّ الحِنّ مُحَاطّبون مكلّفون مأمورون منهيون مثابون معاقبون كالإنس سواء، مؤمنهم كمؤمنهم، وكافرهم ككافرهم، لا فرق بيننا و بينهم في شيء من ذلك .

قوله تعالى : ﴿ يَامَعْشَرَ اللَّهِ أَسِ ﴾ ذكر آبن المبارك وأخبرنا جو يبرعن الضحاك قال : إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت بأهلها ، فتكون الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الربّ ، فينزلون إلى الأرض فيحيطون بالأرض ومن فيها ، ثم يأمر الله السماء التي تليها

<sup>(</sup>١) أى فى غ ِ القرآن . (٢) راجع جـ ١٢ ص ٢٣٨ فما بعدها و جـ ١٦ ص ٩٧ فما بعدها .

كذلك فينزلون فيكونون صفًّا من خلف ذلك الصفّ ، ثم السماء الثالثة ثم الرابعة ثم الحامسة ثم السادسة ثم السابعة ، فينزل الملك الأعلى في بهائه وملكه ومجنبته اليسرى جهنم ، فيسمعون زفيرها وشهيقها ، فلا يأتون قُطْرا من أقطارها إلا وجدوا صفوفا من الملائكة ، فذلك قوله تعالى : « يَامَعْشَرَ الْحِنِّ والْإِنْسِ إِنْ ٱسْتَطَعْتُمُ أَنْ تَنْفُدُوا مِنْ اقَطارِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَا نَفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ » والسلطان العذر ، الضحاك أيضا : بينما الناس في أسواقهم آنفتحت السماء ، ونزلت الملائكة ، فذلك قوله تعالى : « لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَان » ذكره النحاس ، فتحدق بهم الملائكة ، فذلك قوله تعالى : « لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَان » ذكره النحاس ،

قلت: فعلى هـذا يكون في الدنيا ، وعلى ما ذكر آبن المبارك يكون في الآخرة ، وعن الضحاك أيضا : إن آستطعتم أن تهربوا من الموت فآهم بوا ، وقال آبن عباس: إن آستطعتم أن تعلموا ما في السموات وما في الأرض فآعلموه ، ولن تعلموه إلا بسلطان أي ببينة من الله تعلموا ما في السموات وما في الأرض فآعلموه ، ولن تعلموه إلا بسلطان أي ببينة من الله تعلى ، وعنه أيضا أن معنى « لا تَنفُذُونَ إِلّا بِسُلْطَانِ » لا تخرجون من سلطاني وقدرتي عليك ، وقيل : لا تنفذون إلا إلى سلطان عليكم ، قتادة : لا تنفذون إلا إلى سلطان الباء بمعنى إلى ؟ كقوله تعالى : « وَقَدْ أَحْسَنَ بي » أي إلى " ، قال الشاعر :

أَسِيئَى بِنَا أَو أَحسِنِي لا مُلُولَةً \* لدَّيْنَا ولا مَقْلِيَّـةُ إِن تَقَلَّتِ وَقُوله : « فَآنْفُذُوا » أمر تعجيز .

قوله تعالى : ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِنْ نَارٍ وَتُحَاسُ ﴾ أى لو خرجتم أرسل عليكم شواظ من نار ، وأخذكم العذاب المانع من النفوذ ، وقيل : ليس هـذا متعلقا بالنفوذ بل أخبر أنه يعاقب العصاة عذابا بالنار ، وقيل : أى بآلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس عقوبة على ذلك التكذيب ، وقيل : يحاط على الخلائق بالملائكة وبلسان من نار ثم ينادون « يَا مَعْشَرَ الحُنِّ والْإِنْسِ » فتلك النار ، قوله : « يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُـوَاظُ مَنْ نَارٍ » ينادون « يَا مَعْشَرَ الْحِنِّ والْإِنْسِ » فتلك النار ، قوله : « يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُـوَاظُ مَنْ نَارٍ »

<sup>(</sup>١) هو كثير غزة ١٠٠٠ - عادم المستحد ال

والشواظ في قول آن عباس وغيره اللهب الذي لا دخان له . والنحاس : الدخاب الذي لا لهب فيه ؛ ومنه قول أمية بن أبى الصَّلْت يهجو حسان بن ثابت رضي الله عنه كذا وقع في تفسير الثعلميّ والمـــاورديّ بن أبي الصَّلْت ، وفي « الصحاح » و « الوقف والآبتـــداء » لآبن الأنباري أمية بن خلف قال:

> أَلَا مَنْ مُبْلِغُ حَسَّانَ عِنِّي \* مُغَلْغَلِهَ آلِهُ تَدِبُّ إِلَى عُكَاظَ أَلَّهُمْ أَبُوكَ فينَا كَان قَيْنًا \* لَدَى الْقَيْنَاتِ فَسُلًّا في الحَفَاظ مَانيًّا يَظَلُّ يَشُــــُدُ كــيرًا \* ويَنْفُــُخ دائبًا لَهَبَ الشُّواظ

> > فأجابه حسان رضي الله عنه فقال:

هَجُوْتِكَ فَٱخْتَضَعْتَ لَمَا بِلُلِّ \* بِقَافِيةِ تَـاَّجُّجُ كَالشُّـواظ وقال رؤية:

إنَّ لهم من وَقَعْنَا أَقْدَاظًا \* ونارَ حرب تُسْعِرُ الشُّواظَا

وقال مجاهد : الشُّواظ اللهب الأخضر المنقطع من النار . الضحاك : هو الدخان الذي يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب . وقاله سـعيد بن جيبر . وقــد قيل : إن الشواظ النـــار والدخان جميعًا ! قاله أبو عمرو وحكاه الأخفش عن بعض العرب . وقرأ آبن كثير «شواظ» بكسر الشين الباقون بالضم وهما لغتان؛ مثل صُوَار وصوَار لقطيع البقر . ﴿ وَنُحَاسُ ﴾ قراءة العامة « وَنُحَاسُ » بالرفع عطف على « شُوَاظ » . وقرأ آبن كثير وآبن محيصن ومجاهـــد وأبو عمرو « وُنُحَاس » بالخفض عطفا على النار . قال المهدوى : من قال إن الشّواظ النار والدخان جميعاً فالحر في « نحاس » على هذا بين ، فأما الحر على قول من جعل الشواظ اللهب الذي لا دخان فيه فبعيد لا يسوغ إلا على تقدير حذف موصوف كأنه قال : « يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا

<sup>(</sup>١) وفي التاج بدل هذا البيت:

مجـــللة تعممـــه شــنارا \* مضرمة تــأجج كالشـــواظ والفسل من الرجال الرذل الذي لا مروءة له ولا جلد والمفسول مثله .

شُوَاظُ منْ نار » وشيء من نحاس فشيء معطوف على شواظ ، ومن نحاس جملة هي صفة لشيء ، وحذف شيء وحذفت من لتقدم ذكرها في « من نار » كما حذفت على من قولهم : مجاهـ د وحميد وعكرمة وأبي العـالية « ونحاس » بكسر النون لغتـان كالشُّواظ والشُّواظ . والنَّحاس بالكسر أيضا الطبيعة والأصل ؛ يقال : فلان كريم النِّحاس والنُّحاس أيضا بالضم أى كريم النِّجار . وعن مسلم بن جُنْدَب « ونَجْسٌ » بالرفع . وعن حنظلة بن مرّة بن النعان الأنصاري « وتَحْسِ » بالحر عطف على نار . ويجروز أن يكون « ونحاس » بالكسر جمع نَحْس كَصَعْب وصِعاب « وَنَحْسُ » بالرفع عطف على « شـواظ » وعن الحسن « ونُحُس » بالضم [فيهما] جمع نَعْس. ويجوز أن يكون أصله ونُحُوس فقصر بحذف واوه حسب ما تقدّم عند قوله: « وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ » . وعن عبد الرحمن بن أبى بكرة « وَنَحُسُّ » بفتح النون وضم الحاء وتشديد السين من حَسَّ يَحُسَّ حَسًّا إذا آستأصل ؛ ومنه قوله تعالى : « إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِ ذُنِهِ » والمعنى ونقتل بالعذاب . وعلى القراءة الأولى «وَنُحَاسٌ» فهو الصُّفْر المذاب يُصَبُّ على رءوسهم . قاله مجاهد وقتادة وروى عن آبن عباس . وعن آبن عباس أيضا وسعيد آبن جبير أن النحاس الدخان الذي لا لهب فيـه؛ وهو معنى قول الخليل؛ وهو معروف في كلام العرب بهذا المعنى ؛ قال نابغة بني جُعدة :

يُضيءُ كَضَوْءِ سَرَاجِ السَّليه ﴿ طَ لَمْ يَجْعَلَ اللَّهُ فَيه نُحَـاسًا

قال الأصمعي : سمعت أعرابيا يقول السَّايط دهن السَّمسم بالشام ولا دخان فيه. وقال مقاتل : هي خمسة أنهار من صُفْر مُذَاب ، تجرى من تحت العرش على رءوس أهل النار ؛ ثلاثة أنهار على مقدار الليل ونهران على مقدار النهار . وقال آبن مسعود : النَّحَاس المهــل . وقال الضحاك : هو دُرْدى" الزّيت المغلى". وقال الكسائى : هو النار التي لهـــا ريح شديدة . ﴿ فَلاَ تَنْتَصَرَانَ ﴾ أي لا ينصر بعضكم بعضا يعني الجن والإنس.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق · (٢) الذي في الأصول : « بالضم فيهن » وما أثبتناه هو ما عليه كتب

<sup>(</sup>٣) راجع ج ١٠ ص ٩١ طبعة أولى أو ثانية .

التفسير أى بضمتين وكسر السين .

قوله تعالى : فَإِذَا ٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَأَبُدَهَانِ ﴿ وَلَا مَا لَكُمْ اللَّهِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَأَبُدِهِ اللَّهِ فَبِأَيِّ ءَالاً عَن ذَنْبِهِ إِنسُ وَلا جَآنٌ رَبِي فَبِأَيِّ ءَالاَءِ رَبِّكُما تُدكَدِّبانِ ﴿ وَلا جَآنٌ رَبِي فَبِأَي ءَالاَءِ رَبِّكُما تُدكَدِّبانِ ﴿ وَإِن اللَّهِ مَا لاَءً رَبِّكُما تُدكَدِّبانِ ﴿ وَإِن اللَّهِ مَا لاَءً رَبِّكُما تُدكَدِّبانِ ﴿ وَإِن اللَّهِ مَا لاَءً مَا لاَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّا الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّهُ الللل

قوله تعالى: ﴿ فَإِ ذَا ٱنْشَقَّتِ السَّمَاءُ ﴾ أي آنصدعت يوم القيامة ﴿ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدَّهَانِ ﴾ الدِّهان الدهن؛ عن مجاهد والضحاك وغيرهما . والمعنى أنها صارت في صفاء الدهن ، والدهان على هذا جمع دُهُن . وقال سعيد بن جبير وقتادة : المعنى فكانت حمراء . وقيل : المعنى تصير في حمرة الورد وجريان الدهن؛ أي تذوب مع الأنشقاق حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم وتصير مثل الدُّهْن لرقتها وذو بانها ، وقيل : الدِّهان الجلد الأحمر الصَّرف ، ذكره أبو عبيـــد والفراء . أي تصير السهاء حمراء كالأديم لشدة حرالنار . آبن عباس : المعنى فكانت كالفرس الْوَرْد ، يقال للـُكَمَيْت وَرْدُ إذا كان يتلون بألوان مختلفة . قال آبن عباس : الفرس الوَرْدُ ؛ في الربيع تُحَيِّت أصفر، وفي أوّل الشتاء كُمَّيت أحمر، فإذ آشتد الشتاء كان تُحَيِّما أغبر. وقال الفراء : أراد الفرس الوَّرْديَّة ، تكون في الربيع وَرْدة إلى الصُّفْرة ، فإذا آشتد البرد كانت وَرْدَة حمراء، فإذا كان بعد ذلك كانت وَرْدة إلى الغبرة ؛ فشبه تلون السماء بتلون الوَرْد من الخيل . وقال الحسن : « كَالدِّهَان » أَى كَصبِّ الدُّهن فإنك إذا صببته ترى فيه ألوانا . وقال زيد آبن أسلم : المعنى أنها تصير كمكرَ الزيت، وقيل : المعنى أنها تمر وتجيء. قال الزجاج : أصل الواو والراء والدال للجيء والإتيان. وهذا قريب مما قدمناه من أن الفرس الوَرْدة تتغير ألوانها وقال قتادة : إنها اليوم خضراء وسيكون لهـ الون أحمر . حكاه الثعلبي . وقال المــاوردى : وزعم المتقدمون أن أصل لون السهاء الحُمُرة ، وأنها لكثرة الحوائل وبعـــد المسافة ترى بهـــذا اللون الأزرق، وشبهوا ذلك بعروق البدن؛ وهي حمراء كحمرة الدم وترى بالحائل زرقاء، فإن كان هــذا صحيحاً فإن السماء لقربها من النواظر يوم القيامــة وآرتفاع الحواجزتري حمراء، لأنه أصل لونها . والله أعلم .

قوله تعالى : ﴿ فَيَوْمَيُّذِ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسُ وَلَا جَانُّ ﴾ هذا مثل قوله : « وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُو بِهِمُ الْمُجْرِمُونَ » وأن القيامة مواطن لطول ذلك اليوم فيسأل فى بعض ولا يسأل في بعض ، وهذا قول عكرمة . وقيل : المعنى لا يسئلون إذا آستقروا في النار . وقال الحسن ا وقتادة : لا يسئلون عن ذنو بهم ؛ لأن الله حفظها عليهم، وكتبتها عليهم الملائكة . رواه العوفي عن آبن عباس . وعن الحسن ومجاهد أيضا : المعنى لا تسأل الملائكة عنهم ؛ لأنهم يعرفونهم بسياهم؛ دليله مابعده . وقاله مجاهد عن آبن عباس . وعنه أيضا في قوله تعالى : « فَوَ رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُ مُ أَجْمَعِينَ » وقوله : « فَيَوْمَئِذَ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْهِــه إِنْسُ وَلَا جَانُّ » وقال : لا يسألهم ليعرف ذلك منهم ؛ لأنه أعلم بذلك منهم ، ولكنه يسألهم لم عملتموها ســؤال تو بيخ . وقال أبو العاليــة : لا يسأل غير المحرم عرب ذنب المجرم . وقال قتــادة : كانت المسئلة قبل ، ثم ختم على أفواه القوم وتكلمت الجوارح شاهدة عليهم . وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيــه قال : وَ فَيَلْقَ العبدَ فيقول أَى فُلْ أَلَمْ أَكُرْمُك وأَسوِّدُك وأَزْوِّجْك وأَسِخَّرْ لك الخيــلَ والإِبلَ وأَذْرُك تَرْأَشُ وتَرْبَعُ فيقول بلي فيقول أفظننت أنك مُلَاقَّ فيقول لا فيقول إنى أنساك كما نسيتني ثم يلق الثانى فيقول له مثــل ذلك بعينه ثم يلقي الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بك و بكتابك و برسولك وصليت وصمت وتصدّقت ويثني بخير ما آستطاع فيقول هاهنا إذًا ثُمَّ يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك فيفتكر في نفسه من هذا الذي يشهد على فيُختَم على فِيهِ و يقال لفخذه ولحمه وعظامه آنطقي فتنطق فخذُه ولحمُّه وعظامُه بعمله وذلك ليعــذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليــه " وقد مضي هذا الحديث في « حم السجدة » وغيرها .

<sup>(</sup>١) أى فل \$ معناه يا فلان وليس ترخيها له ، و إنمها هي صيغة ارتجلت في النداه، ولا تقال إلا بسكون اللام . وقال قوم إنه ترخيم فلان .

<sup>(</sup>٢) راجع جـ ١٥ ص ٤٨ فما بعدها وص ٥ هـ ٣ منه أيضا طبعة أولى وثانية ٠

قوله تعالى : يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوْصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿ فَيَأْيِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ هَا هَا لَهُ عَلَيْهِ عَالَمَ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ يُكذّبُ بِهَا المُجْرِمُونَ ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانٍ ﴿ فَيَ اللَّهِ عَالَمَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَالَمَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَالَمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالَكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع

قوله تعالى : ﴿ يُعْرَفُ الْجُرْمُونَ بِسِيمَاهُمْ ﴾ قال الحسن : سواد الوجه و زرقة الأعين ، قال الله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وَجُوهُ وَتُسُودُ وَجُوهُ وَتَسَعِم أَى بَشَعُو رَمَقَدَمُ وَجُوهُ وَتَسَهِم وَأَقَدَامِهِم فَيقَذَفُونَهُم فِي النَّارِ ، والنواصي جمع ناصية ، وقال الضماك : يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره ، وعنه : يؤخذ برجلي الرجل فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندق ظهره ثم يلقي في النار ، وقيل : يفعل ذلك به ليكون أشد لعذابه وأكثر ناصيته حتى يندق ظهره ثم يلقي في النار ، وقيل : يفعل ذلك به ليكون أشد لعذابه وأكثر تشويه ، وقيل : تسحبهم الملائكة إلى النار ؛ تارة تأخذ بناصيته وتجره على وجهه ، وتارة تأخذ بقدميه وتسحبه على رأسه .

قوله تعالى : ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذَّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴾ أى يقال لهم هذه النار التي أخبرتم بها فكذبتم . ﴿ يَطُوفُون بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنِ ﴾ قال قتادة : يطوفون مرة بين الحميم ومرة بين الجحيم ، والجحيم النار والحميم الشراب ، وفي قوله : « آنِ » ثلاثة أوجه ، أحدها أنه الذي آنتهى حَرَّه وحميمه ، قاله آبن عباس وسعيد بن جبير والسدى ؛ ومنه قول النابغة الذَّبياني .

وَيُخْضَبْ لِحْيَةٌ غَدَرتْ وَخَانتُ \* يِأْحَمَرَ مِن نَجِيعِ الجوفِ آرِنَ

قال قتادة : « آنِ » طبخ منذ خلق الله السموات والأرض؛ يقول : إذا آستغاثوا من النارجعل غياثهم ذلك . وقال كعب : « آن » واد من أودية جهنم يجتمع فيه صديد أهل

<sup>(</sup>۱) تجيع الجوف : يعنى الدم الخالص . وقيل البيت : فإن يقـــدر عليـــك أبو قبيس \* تمــط بك المعيشة في هـــوان

النار فيغمسون بأغلالهم فيه حتى تنخلع أوصالهم، ثم يخرجون منها وقد أحدث الله لهم خلقا جديدا فيلقون في النار، فذلك قوله تعالى: « يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَمِيمِ آنِ » . وعن كعب: أيضا أنه الحاضر . وقال مجاهد: إنه الذي قد آن شربه وبلغ غايته ، والنعمة فيما وصف من هول القيامة وعقاب المجرمين ما في ذلك من الزجر عن المعاصي والترغيب في الطاعات ، و روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى على شاب في الليل يقوأ « فَإِذَا آنْشَقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالدِّهَانِ » فوقف الشاب وخنقته العَبْرة وجعل يقول: وَيْجِي من يوم تنشقُ فيه السماء، ويُحي ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "و وَيْحِكَ يافتي مثلها فو الذي نفسي بيده فيه السماء، وكت ملائكة السماء لبكائك" .

قوله تعالى : وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَنَّتَان ﴿ فَيَ عَالَا عَ اللَّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَنَّتَان ﴿ فَي فَبِأَي عَالَا عَلَيْ اللَّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَلَيْهِ ع

قوله تعالى : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامٍ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ فيه مسئلتان :

الأولى \_ لما ذكر أحوال أهل النار ذكر ما أعدّ للأبرار . والمعنى خاف مقامه بين يدى ربه للحساب فترك المعصية . فـ «حقام » مصدر بمعنى القيام . وقيل : خاف قيام ربه عليه أى إشرافه وآطلاعه عليه ؛ بيانه قوله تعالى : « أَهَنَ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ » . وقال مجاهد و إبراهيم النخعى : هو الرجل يَهُم بالمعصية فيذكر الله فيدعها من خوفه .

الثانيــة ــ هذه الآية دليل على أن من قال لزوجه: إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق أنه لا يحنث إن كان هم بالمعصية وتركها خوفا من الله وحياء منه ، وقال به سفيان الثوري وأفتى به ، وقال مجد بن على الترمذي : جنة لخوفه من ربه وجنة لتركه شهوته ، وقال آبن عباس : من خاف مقام ربه بعد أداء الفرائض ، وقيل : المقام الموضع ، أى خاف مقامه بين يدى ربه للحساب كما تقدم ، ويجوز أن يكون المقام للعبد ثم يضاف إلى الله ، وهو كالأجل في قوله : « فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُم ، وقوله في موضع آخر:

« إِنَّ أَجَلَ الله إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخُّر » . ﴿ جَنَّتَان ﴾ أي لمن خاف جنتان على حدة ، فلكل خائف جنتان . وقيل : جنتان لجميع الخائفين ؛ والأوّل أظهر . وروى عن آبن عبـاس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وو الجنتان بستانان في عرض الجنة كل بســتان مسيرة مائة عام في وسط كل بستان دار من نور وليس منها شيء إلا يهتز نعمة وخضرة قرارها ثابت وشجرها نابت " ذكره المهدوي والثعلبي أيضا من حديث أبي هريرة . وقيل : إن الجنتين جنته التي خلقت له وجنة ورثها . وقيل : إحدى الحنتين منزله والأخرى منزل أزواجه كما يفعله رؤساء الدنيا . وقيل : إن إحدى الحنتين مسكنه والأخرى بستانه . وقيل : إن إحدى الجنتين أسافل القصور والأخرى أعاليها . وقال مقاتل : هما جنة عدن وجنة النعم . وقال الفراء : إنمـا هي جنة واحدة فثني لرءوس الآي . وأنكر القتبي هـــذا وقال : لا يجوز أن يقال خزنة النار عشرون و إنمــا قال تســعة عشر لمراعاة رءوس الآي . وأيضاً قال : « ذَوَاتاً أَفْنَان » . وقال أبو جعفر النحاس: قال الفراء قد تكون جنة فتثنى في الشعر ؛ وهـــذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله عن وجل ، يقول الله عن وجل : « جَنَّتَان » و يصفهما بقوله « فيهما » فيــدع الظاهر ويقول : يجوز أن تكون جنة ويحتج بالشُّــعر . وقيل : إنمــا كانتا آثنتين ليضاعف له السرور بالتنقل من جهة إلى جهة . وقيل : نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه خاصة حين ذكر ذات يوم الجنة حين أزُّلفَت والنار حين بُرِّزَت . قاله عطاء وآبن شَوْذَب ؛ وقال الضحاك : بل شرب ذات يوم لبنا على ظمإ فأعجبه ، فسأل عنه فأخبر أنه من غير حِل فاستقاءه ورسول الله صلى الله عليه وســـلم ينظر إليه ؛ فقال : وو رحمك الله لقد أنزلت فيك آية " وتلا عليه هذه الآية .

قوله تعالى : ذَوَا تَمَا أَفْنَانِ ﴿ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَيَأَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكذّبَان ﴿ فَيَالَتُ عَيْنَان تَجْرِيَان ﴿ فَيَالَيْ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكذّبَان ﴿ وَيَعِمَا عَيْنَان تَجْرِيَان ﴿ فَيَالَيْ عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكذّبَان ﴿ وَيَ

قوله تعالى : ﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ﴾ قال آبن عباس وغيره : أي ذواتا ألوان من الفاكهة الواحد فنّ ، وقال مجاهد : الأفنان الأغصان واحدها فنن ؛ قال النابغة :

باتا على غُصْنِ بَانٍ فى ذُرَى فَنَنٍ \* يُرَدِّدانِ لَحُــوناً ذاتَ أَلُوانِ أراد باللحون اللغات . وقال آخر:

ما هاجَ شَوْقَك مِن هَـدِيلِ حمامة \* تَدْعُو على فَـنَنِ الغُصـونِ حَماماً تدعُو أَبا فَـرْخَيْن صادف ضاريًا \* ذا مِخْلَبَيْنِ مِن الصَّـقُورِ قَطَاماً والفنن جمعه أفنان ثم الأفانين ؛ وقال يصف رَحَى :

\* لها زِمامٌ مِن أَفاذِينِ الشَّجَوْ \*

وشجرة فَنَّاء أى ذات أفنان وفنواء أيضا على غير قياس . وفي الحديث : و إن أهل الجنة مُرْدُ (٢) مَكَحَّلُون أولو أفانين " يريد أولو فَيَنَ وهو جمع أفنان ، وأفنان جمع فنن [ وهو الحُصْلة ] من الشّعر شبه بالغصن . ذكره الهروى . وقيل : « ذَوَاتا أَفْنَانِ » أى ذواتا سعة وفضل على ما سواهما ؛ قاله قتادة . وعن مجاهد أيضا وعكرمة : إن الأفنان ظل الأغصان على الحيطان .

قوله تعالى : ﴿ فِيهِمَا عَيْمَانِ تَجُرِيانِ ﴾ أى فى كل واحدة منهما عين جارية ، قال آبن عباس : تجريان ماء بالزيادة والكرامة من الله تعالى على أهل الجنة ، وعن آبن عباس أيضا والحسن : تجريان بالماء الزلال ؛ إحدى العينين التسنيم والأخرى السلسبيل ، وعنه أيضا :

<sup>(</sup>١) قيل هذا البيت :

أسا ثلها وقد سفحت دموعى ﴿ كَأَنْ مَفْيَضَهُنْ غُرُوبِ شُنَّ

<sup>(</sup>٢) الزيادة من النهاية لأبن الأثير -

عينان مثل الدنيا أضعافا مضاعفة ، حصباؤهما الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر، وتراجما الكافور، وحمَّاتهما المسك الأذفر، وحافتاهما الزعفران . وقال عطية : إحداهما من ماء غير آسن ، والأخرى من خمز لذة للشاربين . وقيل : تجريان من جبل من مسك . وقال أبو بكر الورَّاق : فيهما عينان تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عن وجل .

قوله تعالى : فيهِمَا مِن كُلِّ فَكَهَةٍ زَوْجَانِ ﴿ فَيَ فَبِأَي عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَ مُتَّكِعِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَايِنَهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجُنَّتَيْنِ دَانِ رَبِّي فَدِأْي عَالَاءِ رَبِّكُما تُركَّبَان رَقِي

قوله تعالى : ﴿ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَا كَهَةِ زَوْجَانَ ﴾ أى صنفان وكلاهما حلو يستلذ به . قال آبن عباس: ما في الدنيا شجرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل إلا أنه حلو. وقيل : ضربان رطب ويابس لا يقصر هـذا عن ذلك في الفضل والطُّب ، وقبل : أراد تفضيل هاتين الجنتين على الجنتين اللتين دونهما ، فإنه ذكر ها هنا عينين جاريتين وذكر ثُمَّ عينين تَنضَخانُ بِالماء والنَّضخ دون الجوى؛ فكأنه قال: في تينك الجنتين من كل فاكهة نوع؛ وفي هذه الجنة من كل فاكهة نوعان .

قوله تعالى : ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشِ ﴾ هو نصب على الحــال والفرش جمع فراش . وقرأ أبو حَيْوة «فُرْشِ» بإسكان الراء . ﴿ بَطَائِنُهَا ﴾ جمع بطانة وهي التي تحت الظهارة . والإستبرق ما غلظ من الديباج وخشن؛ أي إذا كانت البطانة التي تلي الأرض هكذا فما ظنك بالظهارة . قاله آبن مسعود وأبو هريرة . وقيل لسعيد بن جبير : البطائن من إستبرق فما الظواهر ؟ قال هذا مما قال الله : « فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفَى لَمُمْ مَنْ قُرّة أَعْبُن » . وقال آبن عباس : إنما وصف لكم بطائنها لتهتدى إليه قلوبكم ، فأما الظواهر فلا يعلمها إلا الله . وفي الخيبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ووظواهرها نوريتلاً لأ ". وعن الحسن: بطائنها من إســتبرق وظواهــرها من نور جامد . وعن الحسن أيضــا : البطائن هي الظواهــر . وهو قول الفراء، وروى عن قتادة . والعرب تقول للظهر بطنا، فيقولون : هذا ظهر السماء وهـ ذا بطن السماء لظاهرها الذي تراه . وأنكر آبن قتيبة وغيره هذا ، وقالوا : لا يكون هذا إلا في الوجهين المتساويين إذا ولى كلَّ واحد منهما قوماً ، كالحائط بينك و بين قوم ؛ وعلى ذلك أمر السماء . (( وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ )) الحَنَى ما يُجتنى من الشجر؛ يقال : أتانا بجنّاة طيبة لكل ما يجتنى . وثمر جنى على فعيل حين جُنى ؛ وقال :

وقرئ « حِنَى » بكسر الحيم . « دان » قريب . قال آبن عباس : تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولئّ الله إن شاء قائما و إن شاء قاعداً و إن شاء مضطجعاً لا يرد يدّه بُعدُ ولا شوك .

قوله تعالى : فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا نَجَانُّ رَبِيْ فَبِأَيِّ ءَ اللَّهِ وَبِيْكُمَا تُمكَذِّبَانِ رَبِيْ

فيه ثلاث مسائل:

الأولى \_ قوله تعالى : « فِيهِنَّ قَاصِراتُ الطَّرْفِ » قيل : في الجنتين المذكورتين ، قال الزجاج : و إنما قال : « فِيهِنَّ » ولم يقل فيهما ؛ لأنه عنى الجنتين وما أعدّ لصاحبهما من النعيم ، وقيل : « فِيهِنَّ » يعود على الفرش التى بطائنها من إستبرق ؛ أى في هذه الفرش «قاصِراتُ الطَّرْفِ » أى نساء قاصرات الطرف قصرن أعينهن على أزواجهن فلا يرين غيرهم، وقد مضى في « والصافات » ووحد الطرف مع الإضافة إلى الجمع لأنه في معنى المصدر ؛ من طَرَفت عينه تطرف طَرْفا ، ثم سميت العين بذلك فأدى عن الواحد والجمع ؛ كقوطم : قوم عَدْل وصَوْم .

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن عدى اللخمي آبن أخت جذيمة الأبرش ، وهو مثل يضرب للرجل يؤثر صاحبه بخيار ما عنده .

<sup>· (</sup>٢) راجع جـ ١٥ ص ٨٠ طبعة أولَى أو ثانية ·

الثانيــة - قوله تعالى : « لَم يَطْمِثْهَنَّ » اى لم يصبهن بالجماع قبل أزواجهن هولاء أحد ، الفراء : والطمث الآفتضاض وهو النكاح بالتدمية طَمَثها يَطمِثها و يَطمُثها طَمثا إذا آفتضها ، ومنه قيل : آمرأة طامِث أى حائض ، وغير الفراء يخالفه في هذا و يقول : طَمَثها بمعنى وطئها على أى الوجوه كان ، إلا أن قول الفراء أعرف وأشهر ، وقرأ الكسائى « لَم يَطُمُثُنَّ » بضم المي يقال : طَمَثت المرأة تُطمُث بالضم حاضت وطَمِثت بالكسر لغة فهي طامث ؛ وقال الفرزدق :

وَقَعْرَ لِلَّا لَمْ يُطْمَثُن قَبْلِي \* وهنَّ أَصُّ مِنْ بَيْضِ النَّعَامِ

وقيل: « لَمْ يَطْمِثْهُنَّ » لم يمسسهن ؛ قال أبوعمرو: والطمث المسّ وذلك في كل شيء يمس ، و يقال للرتع: ما طمث ذلك المرتع قبلنا أحد ، وما طمث هذه الناقة حَبْل أي ما مسما عقال ، وقال المسبِّد: أي لم يذللهن إنس قبلهم ولا جان والطمث التذليل ، وقرأ الحسن « جَأْن » بالهمز .

الثالثة في هذه الآية دليل على أن الجنّ تغشى كالإنس، وتدخل الجنة و يكون لهم فيها جنيات ، قال ضمرة : للؤمنين منهم أزواج من الحور العين فالإنسيات للإنس والجنيّات للجنّ ، وقيل : أى لم يطمث ما وهب الله للؤمنين من الجنّ في الجنة من الحور العين من الجنيّات جنّ ، ولم يطمث ما وهب الله للؤمنين من الإنس في الجنّـة من الحور العين من الإنسيات إنس ، وذلك لأن الجنّ لا تطأبنات آدم في الدنيا ، ذكره القشيرى ،

قلت: قد مضى فى «النمال» القول فى هدا وفى «سبحان » أيضا ، وأنه جائز أن تطأبنات آدم ، وقد قال مجاهد: إذا جامع الرجل ولم يسم آنطوى الجان على إحليله فجامع معه فذلك قوله تعالى: «كَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ » وذلك بأن الله تبارك وتعالى وصف الحور العين بأنه لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان ، يعلمك أن نساء الآدميات قد يطمئهن الجان ، وأن الحور العين قد برئن من هذا العيب ونزّهن ، والطمث الجماع ، ذكره بكاله الترمذي الحكيم ، وذكره المهدوي أيضا والثعلبي وغيرهما والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) داجع بج ۱۳ ص ۲۱۱ (۲) داجع ج ۱۰ ص ۲۸۹

قوله تعالى : كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْهَرْجَانُ رَبِي فَبِأَى اَلَا وَبِّكُمَا اللهِ عَالَا وَبِيكُمَا اللهُ وَبَانُ رَبِي فَبِأَى اللهُ وَاللهُ اللهِ حُسَدِنُ رَبِي فَبِأَى اللهِ عَسَدِنِ إِلَّا ٱللهِ حُسَدُنُ رَبَي فَبِأَى اللهِ عَالَا اللهِ مُسَدِنُ رَبِي فَبِأَى اللهِ عَالَا اللهِ عَسَدِنِ إِلَّا ٱللهِ حُسَدُنُ رَبِي فَبِأَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

قوله تعالى : ﴿ كَأَنَّهُ نُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ روى الترمذى عن عبد الله بن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : و إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقيها من وراء سبعين حُلة حتى يرى مخها ، وذلك بأن الله تعالى يقول : « كَأَنَّهُ نُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخات فيه سلكا ثم آستصفيته لأريته [من ورائه] و يروى موقوفا، وقال عمرو بن ميمون : إن المرأة من الحور العين لتلبس سبعين حُلّة فيرى مخ ساقها من وراء ذلك ، كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء ، وقال الحسن : هنّ في صفاء الياقوت وبياض المرجان .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من صحيح الترمذي .

هذه الآية فقال : و يقول الله هـل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتى وتوحيدى إلا أن أسكنه جنتى وحظيرة قُدْسى برحمتى وقال الصادق : هل جزاء من أحسنت عليه فى الأزل إلا حفظ الإحسان عليه فى الأبد . وقال محمـد بن الحنفيـة والحسن : هى مُسْـجَلة للبر والفاجر ؛ أى مرسلة على الفاجر فى الدنيا والبر فى الآخرة .

قوله تعالى : وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿ فَيَا تَيْ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَ اللَّهِ مُدْهَا مَّتَانِ ﴿ وَ اللَّهِ مَدْهَا مَّتَانِ ﴿ وَ اللَّهِ مَدْهَا مَّتَانِ ﴿ وَ اللَّهِ مَا لَاءً وَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَ اللَّهِ مُدْهَا مَّتَانِ ﴿ وَ اللَّهِ مُدْهَا مَّتَانِ ﴿ وَ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَكُذَبَّانِ وَ وَ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّا اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

قوله تعالى : ((وَمَنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانَ) أى وله من دون الجنتين الأوليين جنتان أخريان . قال آبن عباس : ومن دونهما في الدَّرَج ، آبن زيد : ومن دونهما في الفضل ، آبن عباس : والجنات لمن خاف مقام ربه ، فيكون في الأوليين النخل والشجر، وفي الأخريين الزرع والنبات وما آنبسط ، الماوردي : ويحتمل أن يكون « وَمِنْ دُونهِمَا جَنَّانِ » لأتباعه لقصور منزلتهم عن منزلته ، إحداهما للحور العين ، والأخرى للولدان المخلدين ، ليتميز بهما الذكور عن الإناث ، وقال آبن جريح : هي أربع : جنتان منها للسابقين المقر بين «فيهما مَنْ كُلِّ فَا كَهَةَ زَوْجَانِ » و « عَيْنَانِ تَجْوِيانِ » وجنتان لأصحاب اليمين « فيهما فَا كَهَةَ وَنَحْلُ وَرُمَّانُ » و « فيهما عَنْ نَصَّا خَتَانِ » ، وقال آبن زيد : إن الأوليين من ذهب للقر بين والأخريين من ورق منهاج الدين له ، واحتج بما رواه سعيد بن جبير عن آبن عباس « وَلَمْنُ خَافَ مَقَامَ رَبّه جَنَّتَانِ » منهاج الدين له ، واحتج بما رواه سعيد بن جبير عن آبن عباس « وَلَمْنُ خَافَ مَقَامَ رَبّه جَنَّتَانِ » المن الحسين في كتاب الله قوله « مُدْهَامَّتَانِ » قال : تانك للقربين وهاتان لأصحاب اليمين ، وعن أبي موسى منهاج الدين له ، واحتج بما رواه سعيد بن جبير عن آبن عباس « وَلَمْنُ خَافَ مَقَامَ رَبّه جَنَّتَانِ » أي قوارتان ولكنهما ليستا الأسعري نحوه ، ولما وصف الله الجنت بن أشار إلى الفرق بينهما فقال في الأوليين : « فيهما مَنْ كُلُّ فَا كِهة زَوْجَانِ » كالحاريتين لأن النضخ دون الحرى ، وقال في الأوليين : « فيهما مِنْ كُلُّ فَا كَهة ، وقال فعم ولم يخص وفي الأخريين « فيهما فا كَهة ، وقال فعم ولم يخص وفي الأخريين « فيهما فا كَهة أَوَنَكُلُّ وَرُمَّانُ » ولم يقل من كل فاكهة ، وقال فعم ولم يخص وفي الأخرية ، وقال في الأولية ، وقال في الموقة ، وقال في المؤلولية ، وقال في الأولية ، وقال في الأولية ، وقال في الأولية ، وقال في المؤلولية ، وقال في المؤلولية ، وقال في الأولية ، وقال في المؤلولية والمؤلولية والمؤ

في الأوليين: « مُتَّكيِّينَ عَلَى فُرُش بَطَائِنُهَا منْ إِسْتَبْرَق » وهو الديباج وفي الأخريين «مُتَّكيِّينَ عَلَى رَفْرَف خُصْر وَعَبْقَرَقً حِسَانِ » والعبقرى" الوشى ولاشــك أن الديباج أعلى من الوشى، والرفرف كَسَر الحباء ولا شك أن الفرش المعدّة للآتكاء عليها أفضل من فضل الحباء . وقال في الأوليين في صفة الحــور : «كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ » وفي الأخريين « فيهنَّ خَبْرَاتُ حَسَانُ » وليس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان . وقال في الأوليين : « ذَوَاتَا أَفْنَان » وفي الأخريين « مُدْهَامَّتَان » أي خضراوان كأنهما من شدّة خضرتهما سوداوان ، ووصف الأوليين بكثرة الأغصان، والأخريين بالخضرة وحدها، وفي هذا كله تحقيق للعني الذي قصدنا بقوله : « وَمَنْ دُونِهِمَا جَنَّتَان » ولعل مالم يذكر من تفاوت ما بينهما أكثر مما ذكر . فإن قيل : كيف لم يذكر أهـل هاتين الجنتين كما ذكر أهل الجنتين الأوليين ؟ قيـل : الجنان الأربع لمن خاف مقام ربه إلا أن الحائفين لهم مراتب ، فالجنتان الأوليان لأعلى العباد رتبة في الخوف من الله تعالى ، والجنتان الأخريان لمـن قصرت حاله في الخوف من الله تعالى . ومذهب الضماك أن الحنتين الأوليسين من ذهب وفضّة ، والأخريين من ياقوت وزمرّد وهما أفضل من الأوليين ، وقوله : « وَمنْ دُونهمَا جَنَّتَان » أي ومن أمامهما ومن قبلهما . و إلى هــذا القول ذهب أبو عبــد الله الترمذي الحكيم في نوادر الأصــول فقال: ومعــني « وَمَنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانَ » أي دون هـ ذا إلى العرش؛ أي أقرب وأدنى إلى العرش، وأخذ يفضلهما على الأوليين بمـا سنذكره عنه . وقال مقاتل : الجنتان الأوليـان جنة عدن وجنة النعم ، والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى .

قوله تعالى : ﴿ مُدْهَامَّنَانِ ﴾ أى خضراوان من الرِّى" ؛ قاله آبن عباس وغيره . وقال مجاهد : مسودتان . والدُّهْمة في اللغة السواد؛ يقال : فرس أدهم و بعير أدهم وناقة دهماء أى آشتدت زرقته حتى ذهب البياض الذى فيه ، فإن زاد على ذلك حتى آشتد السواد فهو جُون . وادَهَم الفرسُ آدهماماً أى صار أدهم وآدهام الشيء آدهِماماً أي آسواد ، قال الله

تعالى : « مُدْهَامَّتَانِ » أى سوداوان من شدة الخضرة من الرِّى"، والعرب تقول لكل أخضر أسود . وقال لَبِيد يرثى قتلى هَوَازِن :

وَجاءُوا بِهُ فَي هَـُودَجٍ وَوَرَاءُهُ \* كَائِبُ خُضُر في نَسِيجِ السَّنَّو ر

السَّنَوَّر لَبُّـوش من قِدِّ كَالدِّرْع ، وسميت قُرَى العراق ســوادا لكثرة خضرتها ، ويقال لليل المظلم أخضر ، ويقال : أباد الله خضراءهم أى سوادهم ،

قوله تعالى : فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ هِي فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ هِي فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ هِي فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ هِي فَيِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هِي

قوله تعالى: ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴾ أى فوارتان بالماء؛ عن آبن عباس ، والنضخ بالخاء أكثر من النضح بالحاء ، وعنه أن المعنى نَضَّاختان بالحير والبركة؛ وقاله الحسن ومجاهد . آبن مسعود وآبن عباس أيضا وأنس : تَنضَخ على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور فى دور أهل الجنة كما يَنضَخ رش المطر ، وقال سعيد بن جبير : بأنواع الفواكه والماء ، الترمذى : قالوا بأنواع الفواكه والنعم والجوار المزيّنات والدواب المسرّجات والثياب الملوّنات ، قال الترمذى : وهذا يدل على أن النضخ أكثر من الجرى ، وقيل : تنبعان ثم تجريان ،

قوله تعالى : ﴿ فِيهِمَا فَاكِهَةً وَنَخْلُ وَرُمَّانُ ﴾ فيه مسئلتان :

الأولى \_ قال بعض العلماء: ليس الرمان والنخل من الفاكهة؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسه إنما يعطف على غيره . وهذا ظاهر الكلام . وقال الجمهور: هما من الفاكهة و إنما أعاد ذكر النخل والرمان لفضلهما وحسن موقعهما على الفاكهة ؛ كقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) وجاءوا به : يعنى قتادة بن مسلمة الحنفى •

« َ افْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى » وقوله : « مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّهِ وَمَلَائِكَتِيهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ » وقد تقدّم ، وقيل : إنما كرهما لأن النخل والرمان كانا عندهم فى ذلك الوقت بمنزلة البُرِ عندنا ؛ لأن النخل عامة قوتهم ، والرمان كالثمرات ، فكان يكثر غرسهما عندهم لحاجتهم إليهما ، وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثمار التي يعجبون بها ، فإنما ذكر الفاكهة ثم ذكر النخل والرمان لعمومهما وكثرتهما عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما والاها من أرض اليمن ؛ فأخرجهما في الذكر من الفواكه وأفرد الفواكه على حدتها ، وقيل : أفردا بالذكر لأن النخل ثمره فاكهة وطعام ، والرمان فاكهة ودواء ، فلم يخلصا للتفكه ، ومنه قال أبو حنيفه رحمه الله ، وهي المسئلة :

الثانيــة ــ إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل رمانا أو رُطّبا لم يحنث ، وخالفه صاحباه والناس ، قال آبن عباس : الرمانة في الجنة مشل البعير المُقتَّب ، وذكر آبن المبارك قال : أخبرنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن آبن عباس قال : نخـل الجنة جذوعها زمرد أخضر، وكرانيفها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة، منها مُقطّعاتهم وحُلَهم، وتُمرها أمثال القلال والدلاء، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزَّبْد ليس فيه عَجَم ، قال : وحدّثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة ، قال : نخـل الجنة نضيد من أصلها إلى فرعها، وثمرها أمثال القـلال كلما نزعت ثمرة عادت مكانها أخرى ، وإنّ ماءها ليجرى في غير أخدود ، والعنقود آثنا عشر ذراعا ،

قوله تعالى : فِيهِنَ خَيْرَاتُ حِسَانُ بِينَ فَيِأَيِّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ ﴿ اللَّهِ مَاكَ عَالَا مَ اللَّهِ مَالِيانِ ﴿ اللَّهِ مَالَكُ اللَّهِ مَالَكُ اللَّهِ مَالَكُ اللَّهِ مَالَكُ اللَّهِ مَالِيانَ ؛ وَفِيهِنَ خَيْرَاتُ حِسَانُ ﴾ فيه مسئلتان :

الأولى — قوله تعالى : « فِيهِنَّ خَيْراَتُ حِسَانُ » يعنى النساء الواحدة خَيْرة على معنى ذوات خير ، وقيل : « خَيْرات » بمعنى خَيِّرات فَغَف كهين ولين ، آبن المبارك : حدثنا

<sup>(</sup>١) راجع ج ٢ ص ٣٦ طبعة ثانية و ج ٣ ص ٢٠ ٢ طبعة أ لى أو ثانية .

<sup>(</sup>٢) في حاشية الجمل نقلا عن القرطبي : والرمان كالشراب الخ م

الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن عامر قال : لو أن خَيْرة من « خيرات حسان » الطلعت من السماء لأضاءت لها ، ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمر ، ولَيْصِيفُ تُكُساه خَيْرة خير من الدنيا وما فيها . « حِسَانُ » أى حسان الحلق ، وإذا قال الله تعالى : « حِسَانُ » فن ذا الذي يقدر أن يصف حسنهن ! وقال الزهري وقتادة : « خَـ يُرَاتُ » الأخلاق « حِسَانُ » الوجوه ، وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أمّ سلمة ، وقال أبو صالح : لأنهن عَذَارى أبكار ،

وقرأ قَتَ دة وَآبِ السَّمْيَقع وأبو رجاء العطاردي وبكر بن حبيب السَّهْمي « خَيِّراتُ » التشديد على الأصل ، وقد قيل : إنّ خَيْرات جمع خَيْر والمعنى ذوات خَيْر ، وقيل : غتارات ، قال الترمذي : فالخيرات ما آختارهن الله فأبدع خلقهن بآختياره ، فآختيار الله لا يشبه آختيار الآدميين ، ثم قال : «حسَانٌ » فوصفهن بالحسن فإذا وصف خالق الحسن شيئا بالحسن فآنظر ما هناك ، وفي الأوليدين ذكر بأنهن « قَاصَراتُ الطَّرْفِ » و «كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ » فآنظركم بين الخيرة وهي مختارة الله ، و بين قاصرات الطرف ، وفي الحديث : "إن الحور يأخذ بعضهن بأيدى بعض و يتغنين بأصوات لم تسمع الحلائق بأحسن منها ولا بمثلها نحن الراضيات فلا نسخط أبدًا ونحن المقيات فلا نظمن أبدًا ونحن المقيات فلا نظمن أبدًا لأزواج كرام » ، خرجه الترمذي بعناه من حديث على وضي الله عنه ، وقالت عائشة رضي الله عنها : أن الحور العين إذا قلن هذه المقالة أجابهن المؤمنات من نساء أهل الدنيك : نعن المصليّات وما صَلّيتن ، ونحن الصاعّات وما توضأتن ، فغانه من ونمن الله عنها : فغلبنهن والله .

الثانيــة – وآختلف أيهما أكثرحسنا وأبهر جمالا الحور أو الآدميات؟ فقيل: الحور للهاذ كر من وصفهن في القــرآن والسنّة ؛ ولقوله عليــه الصلاة والسلام في دعائه على الميت

<sup>(</sup>١) هو الخمار وقيل الممجر . النهاية .

في الجنازة: ومواً بدله زوجا خيرا من زوجه "وقيل: الادميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف ، وروى مرفوعا ، وذكر آبن المبارك: وأخبرنا رشدين عن آبن أنعم عن حبان آبن أبي جبلة ، قال: إن نساء الدنيا من دخل منهن الجنة فُضّلن على الحور العين بما عملن في الدنيا ، وقد قيل: إن الحور العين المذكورات في القرآن هن المؤمنات من أزواج النبيين والمؤمنين يُخْلقن في الآخرة على أحسن صورة ، قاله الحسن البصرى ، والمشهور أن الحور العين لَسْنَ من نساء أهل الدنيا وإنما هن مخلوقات في الجنة ، لأن الله تعالى قال: «لَمْ يَطُمِثُهُنَّ العين لَسْنَ من نساء أهل الدنيا وإنما هن مخلوقات في الجنة ، لأن الله تعالى قال: «لَمْ يَطُمِثُهُنَّ إِنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ » وأكثر نساء أهل الدنيا مطموثات ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وم إن أقل ساكني الجنّة النساء "فلا يصيب كل واحد منهم آمرأة ، ووعدا لحور العين لجاعتهم ، فثبت أنهن من غير نساء الدنيا ،

قوله تعالى : حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي ٱلْجِيَامِ ﴿ فَاللَّهِ مَا لَا عَالَا عَالَا عَالَا عَالَا عَالَا عَالَا عَ تُكَذِّبَانِ ﴿ مَنْ لَمْ يَطْمِثْهُ نَ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَتُ ﴿ فَيَا عَالَا عَالَا عَالَا عَالَا عَالَا عَالَا عَالَا عَالَا عَلَى عَالَا عَالَا عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قوله تعالى: ﴿ حُورُ مَقْصُورَاتُ فِي الْمِيَامِ ﴾ ﴿ حُورُ ﴾ جمع حوراء وهي الشديدة بياض العين الشديدة سوادها وقد تقدّم ﴿ مَقْصُورَاتُ ﴾ مجبوسات مستورات ﴿ فِي الْمِيَامِ ﴾ في الحجال لسن بالطقافات في الطرق ﴾ قاله آبن عباس ، وقال عمر رضى الله عنه : الخيمة دُرّة مجوّفة ، وقاله آبن عباس ، وقال : هي فرسخ لها أربعة آلاف مصراع مر. ذهب ، وقال الترمذي الحكيم أبو عبد الله في قوله تعالى : ﴿ حُورُ مَقْصُورَاتُ فِي الْحَيَامِ ﴾ بلغنا في الرواية أن سحابة أمطرت من العرش فحلقت الحور من قطرات الرحمة ، ثم ضرب على كل واحدة منهن خيمة على شاطئ الأنهار سعتها أربعون ميلا وليس لها باب ، حتى إذا دخل ولى الله الحنة خيمة على شاطئ الأنهار سعتها أربعون ميلا وليس لها باب ، حتى إذا دخل ولى الله الحنة

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم (بفتح أقله وسكون النون وضم المهملة) .

<sup>(</sup>٢) راجع جـ ١٥ ص ٨٠ طبعة أولى أو ثانية ٠

آنصدعت الخيمة عن باب ليعلم ولى الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذها ، فهى مقصورة قد قصر بها عن أبصار المخلوقين ، والله أعلم ، وقال فى الأوليين : « فيهن قاصرات الطّرف » قصرن طرفهن على الأزواج ولم يذكر أنهن مقصورات ، فدل على أن المقصورات أعلى وأفضل ، وقال مجاهد : « مَقْصُوراتُ » قد قُصرن على أزاجهن فلا يُردن المقصورات أعلى وأفضل ، وقال مجاهد : « مَقْصُوراتُ » قد قُصرن على أزاجهن فلا يُردن بدلا منهم ، وفى الصحاح : وقصرت الشيء أقصره قصرا حبسته ، ومنه مقصورة الجامع ، بدلا منهم ، وفى الصحاح : وقصرت الشيء أقصره قصرا حبسته ، ومنه مقصورة أى مقصورة في البيت لا تترك أن تخرج ، قال كُشَير :

وأنتِ الـتى حَبَّبْتِ كُلِّ قَصِـــيرَةٍ \* إِلَى وما تَــدْرِى بِــذاكَ الْقَصَــائِرُ عَنْيُثُ قَصِـــيرَةٍ \* إِلَى وما تَــدْرِى بِــذاكَ الْقَصَــائِرُ عَنْيْتُ قَصِــيرَاتِ الْجِــالِ ولم أُرِدُ \* قِصــارَ الْخُـطَا شَرُّ النِّســاءِ البَعايْرُ

وأنشده الفراء قصُورة؛ ذكره آبن السكيت، وروى أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومررت ليلة أُسرى بى فى الجنة بنهر حافتاه قباب المرجان فنوديت منه السلام عليك يارسول الله فقلت ياجبريل من هؤلاء قال هـؤلاء جوادٍ من الحور العين آستأذن ربهن فى أن يُسلِّمن عليك فأذن لهن فقلن نحن الخالدات فلا نموت أبدا ونحن الناعمات فلا نَبُوُس أبدًا ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا أز واج رجال كرام "ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم « حُورً الراضيات فلا نسخط أبدا أز واج رجال كرام "ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بنت يزيد (٢) مقصورات في الخيام » أى مجبوسات حبس صيانة وتكرمة ، وروى عن أسماء بنت يزيد الأشهلية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ! إنا معشر النساء محصورات مقصورات ، قواعد بيوتكم وحوامل أولادكم ، فهل نشارككم فى الأجر ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وونعم إذا أحسنتن تَبعَل أزواجكن وطلبتن مرضاتهم » .

قوله تعالى : ﴿ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ ﴾ أى لم يمسسهن على ما تقدم قبل ، وقراءة العامة «يَطْمِثْهُنَّ» بكسر الميم ، وقرأ أبو حيـوة الشامى وطلحة بن مُصرِّف والأعرج والشيرازى عن الكسائى

<sup>(</sup>١) البحاتر: جمع بحترة بضم الباء القصيرة المجتمعة الخلق .

<sup>(</sup>٢) في نسخ الأصل بنت عبيد والنصحيح من التهذيب . (٣) مصاحبتهم في الزوجية والعشرة .

بضم الميم فى الحرفين ، وكان الكسائى يكسر إحداهما ويضم الأخرى ويُخَـيِّر فى ذلك ، فإذا رفع الأولى كسر الثانية وإذا كسر الأولى رفع الثانيـة ، وهى قراءة أبى إسحق السبيعى ، قال أبو إسحق : كنت أصلى خلف أصحاب على فيرفعون الميم ، وكنت أصلى خلف أصحاب عبد الله فيكسرونها ، فا ستعمل الكسائى الأثرين ، وهما لغتان طَمُث وطَمِث مثل يَعرُشُون و يَعكُنُون ؛ فمن ضم فللجمع بين اللغتين ، ومن كسر فلأنها اللغة السائرة ، وإنما أعاد قوله : « لَمْ يَطُمِثُنَ » ليبين أن صفة الحور المقصورات فى الخيام كصفة الحور القاصرات الطرف ، يقول : إذا [قصرن كانت لهن الخيام فى تلك الحال ،

قوله تعالى : مُتَكِينَ عَلَى رَفْرَفِ خُضْرٍ وَعَبْقُرِى حَسَانِ بَيْ فَبِأَي عَالَا وَ رَبِكُم وَعَبْقُرِى حَسَانِ بَيْ فَبِأَي عَالَا وَ رَبِكُم اللهِ وَ اللهِ كُوام بَيْ وَلَا اللهِ وَ اللهِ كُوام بَيْ وَلَا اللهِ وَ اللهِ عَلَى وَفْرَفِ خُضْرٍ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ وَ اللهِ عَلَى اللهِ وَ اللهِ قَادَة ، وقال الله وقال اله وقال الله وقال ال

و إنّا لَــنَزَّالُونَ تَغْشَى نِعَـالُنَا \* سَوَاقِطَ من أصناف رَيْطٍ ورفرفِ وهــذه أقوال متقاربة . وفي الصحاح : والرفرف ثياب خضر تتخــذ منها المحابس الواحدة رَفْرَفة . وقال سعيد بن جبير وآبن عباس أيضا : الرفرف رياض الجنــة وآشتقاق الرفرف

<sup>(</sup>١) فى الأصول كلها : إذا ضجرن الخ والضجر لا يجوز فى الجنة ولذا أثبتنا بدل ضجرن قصرن .

من رَفُّ يَرْف إذا آرتفع : ومنه رَفْرُفَة الطائر لتحريكه جناحيــه في الهواء وربما سمــوا الظُّلم رَفْرافا بذلك؛ لأنه يرفرف بجناحيه ثم يعــدو، ورفرف الطائر أيضا إذا حرك جناحيــه حول الشيء يريد أن يقع عليه، والرفرف أيضا كسَر الخباء وجوانب الدَّرْع وما تدلى منها؛ الواحدة رَفْرَفَة . وفى الخبر فى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم : فرفع الرفرف فرأينا وجهه كأنه وَرَقة . أى رفع طرف الفسطاط . وقيل: أصل الرفوف من رَفَّ النبتُ يَرفُّ إذا صار غضًّا نضرا . حكاه الثعلبي . وقال القتبي : يقال للشيء إذا كثر ماؤه من النِّعمةِ والغَضَاضـــة حتى كاد مهتز رَفُّ بَرِفٌّ رفيفًا . حكاه الهروى . وقد قيل : إن الرفرف شيء إذا آستوى عليه صاحبه رفرف به وأهوى به كالمرجاح يمينا وشمالا ورفعا وخفضا يتلذذ به مع أنيسته . قاله الترمذي الحكم فى نوادر الأصول وقد ذكرناه فى « التذكرة » . قال الترمذى : فالرفرف أعظـم خطرا من الفرش فذكر في الأوليين « مُتَّكئينَ عَلَى فُرُش بَطَائُنَهَا من إِسْتَبْرَقِ » وقال هنا : « مُتَّكئينَ عَلَى رَفْرَف خُضِر » فالرفرف هو شيء إذا آســـتوى عليه الولى" رفرف به ؛ أى طار به هــكذا وهـكذا حيث مايريد كالمرجاح ؛ وأصـله من رفوف بين يدى الله عن وجل ، روى لنــا فى حديث المعراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ سِــدْرة المنتهى جاءه الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى مُسْند العرش ، فذكر أنه قال : وف طار بي يخفضني ويرفعني حتى وقف بي بين يدي ربي " ثم لما حان الآنصراف تناوله فطار به خفضا ورفعا يهوي به حتى أداه إلى جبريل صلوات الله وسلامه عليه وجبريل يبكى ويرفع صوته بالتحميد؛ فالرفرف خادم من الخــدم بين يدى الله تعالى له خواص الأمور في محل الدنو والقــرب ، كما أن البُرَاق دابة يركبها الأنبياء مخصوصة بذلك في أرضه ، فهذا الرفرف الذي سخره الله لأهل الجنتين الدانيتين هو متكؤهما وفرشهما ، يرفرف بالولى على حافات تلك الأنهار وشطوطها حيث شاء إلى خيام أزواجه الحيرات الحسان . ثم قال : ﴿ وَعَبْقَــرِيُّ حَسَانَ ﴾ فالعبقري ثياب منقوشة تبسط ، فإذا قال خالق النقوش إنها حسان فما ظنك بتــلك العباقر! . وقرأ عثمان رضى الله عنه والجحدرى والحسن وغيرهم « مُتَّكئينَ عَلَى رَفَارِفَ » بالجمع غير مصروف وكذلك « وَعَبَاقِرِيِّ حَسَانِ » جمع رَفْرَف وعَبْقری " ، و « رَفْرَف » آسم للجمع و « عَبْقرِی " » واحد يدل على الجمع المنسوب إلى عَبْقر ، وقد قيل : إن واحد رفرف وعَبْقری " رَفْرَفة وعَبْقرية والرفارف والعَبَاقِر جمع الجمع ، والعبقری الطَّنَا فِس الثِّخان منها ؛ قاله الفراء ، وقيل : الزَّرَابي ، عن آبن عباس وغيره ، الحسن : هي البُسُط ، مجاهد : الدِّيباج ، القتبي " : كل ثوب وشي عند العرب عبقري " ، قال أبو عبيد : هو منسوب إلى أرض يعمل فيها الوشي فينسب إليها كل وَشْي حُبِك ، قال ذو الزُّمَّة :

حَىٰ كَأَنَّ رِياضَ الْقُلِّفِ أَلْبَسَهَا ﴿ مِن وَشْبِي عَبْقَدَرَ تَجْلِيلٌ وَتَغْيِدُ

ويقال: عَبْقر قرية بناحية اليمن تنسج فيها بُسُط منقوشة ، وقال آبن الأنبارى: إن الأصل فيه أن عَبْقر قرية يسكنها الجنّ ينسب إليها كل فائق جليل ، وقال الخليل: كل جليل نافس فاضل وفاخر من الرجال والنساء وغيرهم عند العرب عبقرى" ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر رضى الله عنه : وو فلم أر عبقريا من الناس يَفْرِي فَرِيّه " وقال أبو عمرو بن العلاء وقد سئل عن قوله صلى الله عليه وسلم وو فلم أر عَبْقريًّا يَفْرِي فَرِيّه " فقال : رئيس قوم وجليلهم ، وقال زُهير :

بِخَيْدِ لِ عليها جِنَّدَةُ عَبْقَ رِيَّةً \* جَدِيرُون يُومًا أَنْ يَنَالُوا فَيَسْتَعْلُوا وَقَالُ الْجُوهِي : العبقرى" موضع تزعم العرب أنه من أرض الجنّ . قال لَبِيد :

\* كُهُولُ وشُبَّانُ كِخَنْةِ عَبْقِرٍ \*

ثم نسبوا إليه كل شيء يعجبون من حِذقه وجودة صنعته وقوته فقالوا : عَبْقَرَى" وهو واحد وجمع . وفي الحديث : وو إنه كان يسجد على عبقرى" "وهو هذه البسط التي فيها الأصباغ والنقوش حتى قالوا : ظُلُمْ عبقرى" وهذا عبقري قوم للرجل القوى" . وفي الحديث : وو فلم أر عبقريا يَفْرِي فَرِيَّه " ثم خاطبهم الله بما تعارفوه فقال : « وعبقري حسانٍ » وقرأ بعضهم

<sup>(</sup>١) صدرالبيت : \* ومن فاد من إخوانهم وبنيهم \*

« عَبَاقِـرِیِّ » وهو خطأ لأن المنسوب لا يجمع على نسـبته ، وقال قُطْرُب : ليس بمنسوب وهو مثل كُرْسي و وَكَرَاسي و بُخْتِي و بَخَاتي ، وروى أبو بكر أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قرأ « مُتَّكِئِينَ على رَفَارِفَ خُضْرٍ وعَبَاقِرَ حِسَانٍ » ذكره الثعلبي ، وضم الضاد من «خضر » قليـل .

قوله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلَالِ وَالْإِثْرَامِ ﴾ « تبارك » تفاعل من البركة وقد تقدّم . «ذِى الْجَلَلَالِ» أى العظمة ، وقد تقدّم «والإكرام» ، وقرأ عامر «ذُو الْجَلَلْلِ» بالواو وجعله وصفا للاسم ، وذلك تقوية لكون الاسم هو المسمى ، الباقون « ذِى الْجَلَلْلِ » جعلوا « ذى » صفة لـ «ربك » ، وكأنه يريد به الاسم الذى آفتتح به السورة ، فقال : « الرحمن » فأفتتح به ذا الاسم فوصف خلق الإنسان والجنّ ، وخلق السموات والأرض وصنعه ، وأنه « كُلَّ يَوْمٍ هُوَفِي شَأْنِ » ووصف تدبيره فيهم ، ثم وصف يوم القيامة وأهوالها ، وصفة النار ثم ختمها بصفة الجنان ، ثم قال في آخر السورة : « تَبَارَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلَلُ وَالْمِ كُلَّ مِن رحمتى ، فمن رحمتى ، فمن رحمتى خلقتكم وخلقت لكم السماء والأرض والخلق والخليقة والجنة والنار ، من رحمتى ، فمن رحمتى خلقتكم وخلقت لكم السماء والأرض والخلق والخليقة والجنة والنار ، كريم في أفعاله ، ولم يختلف القراء في إجراء النعت على الوجه بالرفع في أقل السورة ، وهو يدل على أن المراد به وجه الله الذى يلق المؤمنون عندما ينظرون إليه ، فيستبشرون بحسن يدل على أن المراد به وجه الله الذى يلق المؤمنون عندما ينظرون إليه ، فيستبشرون بحسن العطاء ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>١) راجع ج ١٣ ص ١ فا بعدها .

<sup>(</sup>٢) راجع ص ١٦٥ من هذا الجزء .

### ســورة الواقعــة

#### مكية وهي سبع وتسعون آية

مكية في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء ، وقال آبن عباس وقتادة : إلا آية منها نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى : « وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ » . وقال الكلبي : مكية إلا أربع آيات ؛ منها آيتان « أَفَيهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ . وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكذَّبُونَ » نزلتا في سفره نزلتا في سفره إلى مكة ، وقوله تعالى : « ثُلَّة مِنَ الْأَوَلِينَ . وَثُلَّة مِنَ الآخِرِينَ » نزلتا في سفره إلى المدينة ، وقال مسروق : من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين ، ونبأ أهل الجنة ، ونبأ أهل الدنيا ، ونبأ أهل الآخرة ، فليقرأ سورة الواقعة ، وذكر أبو عمر آبن عبد البر في « التمهيد » و « التعليق » والثعلبي أيضا : أن عثمان دخل على آبن مسعود يعوده في مرضه الذي مات فيه فقال : ما تشتكي ؟ قال : ذنو بي ، قال : فما تشتهي ؟ قال : رحمة ربي ، قال : أفلا ندعو لك طبيبا ؟ قال : الطبيب أمرضني ، قال : أفلا أمرتهن أن مام نفي ؟ قال : يكون لبناتك من بعدك ؟ إلى أمرتهن أن قال : يكون لبناتك من بعدك . قال : أخشي على بناتي الفاقة من بعدى ؟ إلى أمرتهن أن يقرأ سورة الواقعة » كل ليلة ؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من يقرأ سورة الواقعة كل" ليلة لم تصبه فاقة أبدا " ،

# بِنَ لِيَّهِ الرَّحْيَ الرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فِي لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةً فِي خَافِضَةُ رَّافِعَةُ رَثِي إِذَا وُقَعَتِ الْمُأْرْضُ رَجَّا فِي وَبُسَّتِ الْمِخْبَالُ بَسَّا فِي فَكَانَتُ هَبَاءً مُّنْبَقًا فِي فَكَانَتُ هَبَاءً مُّنْبَقًا فِي

قوله تعالى : ﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ أى قامت القيامة، والمراد النفخة الأخيرة، وسميت واقعة لأنها تقع عن قرب، وقيل : لكثرة ما يقع فيها من الشدائد، وفيه إضمار أى آذكروا

إذا وقعت الواقعة ، وقال الجرجاني : « إذا » صلة ؛ أي وقعت الواقعة ؛ كقوله : « اَقْتَرَبَتِ السَّامَةُ » و « وَأَتَى أَمْرُ اللّهِ » وهو كما يقال : قد جاء الصوم أي دنا واَقترب ، وعلى الأول «إذا » للوقت ، والجواب قوله : « فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ » . ﴿ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةً ﴾ الكاذبة مصدر بمعنى الكذب ، والعدرب قد تضع الفاعل والمفعول موضع المصدر ؛ الكاذبة مصدر بمعنى الكذب ، والعدرب قد تضع الفاعل والمفعول موضع المصدر ؛ كقوله تعالى : «لَا تُسْمَعُ فِيهَا لَاغِيدةً » أي لغو، والمعنى لا يسمع لها كذب ؛ قاله الكسائي ، ومنه قول العامة : عائدًا بالله أي مَعاذ الله ، وقم قاما أي قم قياما ، ولبعض نساء العرب تُوقِص البنها :

## قُمْ قائمًا قُمْ قائمًا \* أصبت عبدًا نائمًا

وقيل: الكاذبة صفة والموصوف محذوف ، أى ليس لوقعتها حال كاذبة ؛ أو نفس كاذبة ؛ أى لا يردها أى كل من يخبر عن وقعتها صادق ، وقال الزجاج : « لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةً » أى لا يردها شيء ، ونحوه قول الحسن وقتادة ، وقال الثوريّ : ليس لوقعتها أحد يكذب بها ، وقال الكسائي أيضا : ليس لها تكذيب ، أى ينبغى ألا يكذّب بها أحد ، وقيل : إن قيامها جِدُّ لا هنْ لَ فيه ،

قوله تعالى: ﴿ أَفِضَةُ رَافِعَةُ ﴾ قال عكرمة ومقاتل والسّدى: خفضت الصوت فأسمعت من دنا ورفعت من نأى ؛ يعنى أسمعت القريب والبعيد ، وقال السّدِّى : خفضت المتكبّرين ورفعت المستضعفين ، وقال قتادة : خفضت أقواما في عذاب الله ، ورفعت أقواما إلى طاعة الله وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : خفضت أعداء الله في النار ، ورفعت أولياء الله في الجنة ، وقال محمد بن كعب : خفضت أقواما كانوا في الدنيا مرفوعين ، ورفعت أقواما كانوا في الدنيا مخفوضين ، ووقعت أقواما كانوا في الدنيا مخفوضين ، وقال أبن عطاء : خفضت أقواما بالعدل ، ورفعت آخرين بالفضل والخفض والرفع مستعملان عند العرب في المكان والمكانة والعز والمهانة ، ونسب سبحانه الخفض والرفع المقيامة يستعملان عند العرب في المكان والمكانة والعز والمهانة ، ونسب سبحانه الخفض والرفع المقيامة

<sup>(</sup>١) هذه قراءة نافع .

توسعا ومجازا على عادة العرب في إضافتها الفعل إلى المحل والزمان وغيرهما مما لم يكن منه الفعل؛ يقولون: ليل نائم ونهار صائم ، وفي التنزيل: « بَلْ مَكُرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ »والخافض والرافع على الحقيقة إنما هو الله وحده؛ فرفع أولياءه في أعلى الدرجات، وخفض أعداءه في أسفل الدركات، وقررأ الحسن وعيسي الثقفي « خَافضَةً رَافِعَةً » بالنصب ، الباقون بالرفع على إضمار مبتدإ، ومن نصب فعلى الحال ، وهو عند الفراء على إضمار فعل ؛ والمعنى « إِذَا وقعت الوَاقِعَةُ ، والقيامة لا شك في وقوعها، وأنها ترفع لَيْسَ لَوَقَعَتُمَا كَاذِبَةٌ » وقعت « خَافِضَةً رَافِعَةً » ، والقيامة لا شك في وقوعها، وأنها ترفع أقواما وتضع آخرين على ما بيناه ،

قوله تعالى : ﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ﴾ أى زُلزلت وحُركت عن مجاهد وغيره ؛ يقال : رَجّه يَّجُه رَجًّا أَى حَرَله وزلزله و واقة رَجَّاء أَى عظيمة السَّنَام ، وفي الحديث : وقمَنْ ركب البحر حين يَرْبُحُ فلا ذمَّة له " يعنى إذا آضطر بت أمواجه ، قال الكلبي " وذلك أن الله تعالى إذا أوحى إليها آضطر بت فَرقا من الله تعالى ، قال المفسّرون : تَرَبُّح كَمَا يَرْبَحُ الصبيُّ في المهد حتى ينهدم كل ما عليها ، وينكسر كل شيء عليها من الجبال وغيرها ، وعن آبن عباس الرَّجة الحركة الشديدة يسمع لها صوت ، وموضع « إذا » نصب على البدل من « إذا وقعت » ، ويجوز أن ينتصب به « يخافضةُ رَافِعةُ » أى تخفض وترفع وقت رجِّ الأرض و بسِّ الجبال ؛ لأن عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع ، ويرتفع ما هو منخض ، وقيل : أى وقعت الواقعة إذا رجّت الأرض ؛ قاله الزجاج والجرجاني ، وقيل : أى آذكر « إذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ ، رَجًّا » مصدر وهُو دليل على تكرير الزلزلة ،

قوله تعالى : ﴿ وَبُسَّتِ الْجُبَالُ بَسَّ ﴾ أى فتتت ؛ عن آبن عباس ، مجاهد : كما يُبسُّ الدقيق أى يُلَتُ بالسّمن أو بالزيت ثم يؤكل ولا يطبخ وقد يتخذ زادا ، قال الراجز :

لا تَخْـ بِزَا خُبْزاً وبُسَّا بَسَّا \* ولا تُطِيلًا بَمُنَّاخِ حَبْسَا

وذكر أبو عبيدة أنه لصّ من غَطَفان أراد أن يخبر فخاف أن يُعجَل عن ذلك فأكله عجينا ، والمعنى أنها خُلِطت فصارت كالدقيق الملتوت بشيء من الماء ، أي تصير الجبال ترابا فيختلط البعض بالبعض ، وقال الحسن : وبُستَ قلعت من أصلها فذهبت ؛ نظيره : « يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفُهَا الله نَسْفًا » ، وقال عطية : بسطت كالرمل والتراب ، وقيل : البسّ السّوق أي سيقت الجبال ؛ قال أبو زيد : البسّ السّوق وقد بسست الإبل أبُسَّها بالضم بَسًا ، وقال أبو عبيد : بسست الإبل وأبسست لغتان إذا زجرتها وقلت لها بِسْ بِسْ ، وفي الحديث : و يخرج قوم من المدينة الإبل وأبسست لغتان إذا زجرتها وقلت لها بِسْ بِسْ ، وفي الحديث : و يخرج قوم من المدينة و الله الين والشام والعراق يَبُسُّون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون " ومنه الحديث الآخر : وحاء كم أهل الين يَبسُّون عيالهم " والعرب تقول : جيّ به من حَسّك و بَسّك ، و رواهما أبو زيد بالكسر فعني من حَسّك من حيث أحسسته و بَسّك من حيث بلغه مسيرك ، وقال أبو زيد بالكسر فعني من حَسّك من حيث أحسسته و بَسّك من حيث بلغه مسيرك ، وقال الأغلب العجلي : شيرت سيرا ؛ ومنه قول الأغلب العجلي : شيرت سيرا ؛ ومنه قول

وقال الحسن: قطعت قطعاً . والمعنى متقارب .

قوله تعالى : ﴿ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴾ قال على رضى الله عنه : الهباء المنبث الرهج الذي يسطع من حوافر الدواب ثم يذهب ، فعل الله أعمالهم كذلك ، وقال مجاهد : الهباء هو الشعاع الذي يكون في الكوة كهيئة الغبار ، وروى نحوه عن آبن عباس ، وعنه أيضا : هو ما تطاير من النار إذا آضطربت يطير منها شرر فإذا وقع لم يكن شيئا ، وقاله عطية ، وقد مضى في « الفرقان » عند قوله تعالى : « وقدمنا إلى مَا عَملُوا مِنْ عَملِ بَحَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْتُوراً » وقراءة العامة « مُنْبَثًا » بالثاء المثلثة أي متفرقا من قوله تعالى : « وَبَثّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ » أي فتق ونشر ، وقرأ مسروق والنَّخَعيّ وأبو حيوة «مُنْبَتًا » بالثاء المثلة أي منقطعا من قولهم : بيا لله أي قطعه ؛ ومنه البتات ،

<sup>(</sup>۱) أى يسوقون عيالهم . (۲) بياض بالأصل فى موضع الشاهد من قول الأغلب العجلى الراجن ولم نعثر عليه . (۳) الرهج بالفتح و بالإسكان الغبار . (٤) راجع جـ ١٣ ص ٢٢ طبعة أولي أو ثانيــة .

قوله تعالى : وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً ثَلَثَةً ﴿ يَ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ فَي وَٱلسَّابِقُونَ ٱلْمَيْمَنَةِ فَي وَٱلسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ فِي أَوْلَتَهِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ فِي فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الل

قوله تعالى : ﴿ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴾ أى أصنافا ثلاثة كل صنف يشاكل ما هو منه ، كما يشاكل الزوج الزوجة ، ثم بين من هم فقال: ﴿ فَأَصَحَالُ الْمَيْمَنَةِ ﴾ «وَأَصْحَالُ الْمَشْأَمَةِ » و «السَّا يِقُونَ » فأصحاب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، وأصحاب المشأمة هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النـــار . قاله السُّدى . والمشأمة الميسرة وكذلك الشأمة . يقال : قعد فلان شأمة. ويقال: يا فلان شائم بأصحابك . أى خذ بهم شأمة أى ذات الشمال . والعرب تقول لليد الشمال الشؤمى ، وللجانب الشمال الأشأم . وكذلك يقال لمــا جاء عن اليمين اليُمْن، ولما جاء عن الشمال الشَّؤم . وقال آبن عباس والسُّدى" : أصحاب الميمنة هم الذين كانوا عن يمين آدم حين أخرجت الدّرية من صُلْبه فقال الله لهم : هؤلاء في الجنة ولا أبالي . وقال زيد بن أسلم: أصحاب الميمنة هم الذين أُخذوا من شقّ آدم الأيمن يومئذ، وأصحاب المشأمة الذين أخِذُوا من شـق آدم الأيسر . وقال عطاء ومجمد بن كعب : أصحاب الميمنة من أوتى كتابه بيمينه ، وأصحاب المشأمة من أوتى كتابه بشماله . وقال آبن جريح : أصحاب الميمنة هم أهل الحسنات، وأصحاب المشأمة هم أهل السيئات . وقال الحسن والربيع: أصحاب الميمنة الميامين على أنفسهم بالأعمال الصالحة ، وأصحاب المشأمة المشائع على أنفسهم بالأعمال السيئة القبيحة . وفي صحيح مسلم من حديث الإسراء عن أبى ذرّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وفر فلما عَلَونا السماء الدنيك فإذا رجل عن يمينه أَسْــودة وعن يساره أَسْودة ـــ قال ـــ فإذا نظر قِبل يمينه ضحك و إذا نظر قبل شماله بكى ـ قال ـ فقال مرحبا بالنبي الصالح والآبن الصالح - قال - قلت ياجبريل من هذا قال هذا آدم عليه السلام وهذه الأسودة التي عن يمينه وعن شماله نَسَم بنيه فأهـل اليمين أهل الجنــة والأسودة التي عن شماله أهل  أصحاب التأخر ؛ والعرب تقول : آجعانى فى يمينك ولا تجعلنى فى شمالك ، أى آجعلنى من المتقدّمين ولا تجعلنا من المتأخرين ، والتكرير فى «ما أَصْحَابُ الْمَيْمَنَة» ، و «مَا أَصْحَابُ الْمَشْامَة» للتفخيم والتعجيب ؛ كقوله : « الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ » و « الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ » كما يقال : زيد ما زيد ! وفى حديث أمّ زَرْع رضى الله عنها : مَالكُ ومَا مَالكُ ! والمقصود تكثير ما لأصحاب الميمنة من الثواب ولأصحاب المشأمة من العقاب ، وقيل : « أَصْحَابُ » رفع بالابتداء والخبر « مَا أَصْحَابُ المُيْمَنَة » كأنه قال : « فَأَصْحَابُ المُيْمَنَة » ما هم ؛ المعنى أيُّ شيء هم ، وقيل : يجوز أن تكون « ما » تأكيدا والمعنى فالذين يعطون كتابهم بأيمانهم هم أصحاب التقدم وعلق المستزلة .

قوله تعالى : ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾ روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

" السابقون الذين إذا أُعطوا الحق قبلوه و إذا سئلوه بذلوه وحكموا للناس كحكهم لأنفسهم "

ذكره المهدوى ، وقال محمد بن كعب القُرَظَى : إنهم الأنبياء ، الحسن وقتادة : السابقون إلى الإيمان من كل أمة ، ونحوه عن عكرمة ، محمد بن سيرين : هم الذين صَلوا إلى القبلتين ؛ دليله قوله تعالى : « وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهاجِرِينَ وَالأَنْصارِ » ، وقال مجاهد وغيره : هم السابقون إلى الجهاد وأول الناس رواحا إلى الصلاة ، وقال على رضى الله عنه : هم السابقون إلى الحلوات الحمس ، الضحاك : إلى الجهاد ، سعيد بن جبير : إلى التوبة وأعمال البر ؛ قال الله تعالى : « وَسَارِعُوا إِلَى مَخْفَرَة مِنْ رَبِّكُمْ » ثم أثنى عليهم فقال : « أولَيْكَ البر ؛ قال الله تعالى : « وَسَارِعُوا إِلَى مَخْفَرَة مِنْ رَبِّكُمْ » ثم أثنى عليهم فقال : « أولَيْكَ كَسَارُعُونَ فِي الْخَرِيرَاتِ وَهُمْ لَمَا سَابِقُونَ » ، وقيل : إنهم أربعة ؛ منهم سابق أمة موسى وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية ، وسابق أمة عيسى وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية ، وسابق في أمة عيد صلى الله عليه وسلم وهما أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ، قاله آبن عباس ؛ حكاه في أمة عهد صلى الله عليه وسلم وهما أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ، قاله آبن عباس ؛ حكاه في أمة عهد صلى الله عليه وسلم وهما أبو بكر وعمر رضى الله عنهما ، قاله آبن عباس ؛ حكاه الماوردى ، وقال شُمَيْط بن العجلان : الناس ثلاثة ؛ فرجل آبتكر للخير في حداثة سينه ثم

<sup>(</sup>۱) حديث أم زرع رواه مسلم فى فضائل الصحابة عن عائشة رضى الله عنها أنه : جلس إحدى عشرة آمرأة فتعاهدن وتعاقددن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا ، فقالت إحداهن : زوجى مالك وما مالك ! مالك خير من ذلك ... .. و الخ م الحديث .

داوم عليه حتى خرج من الدنيا فهذا هو السابق المقرّب ، ورجل آبتكر عمره بالذنوب ثم طَوَّل الغفلة ثم رجع بتوبته حتى ختم له بها فهذا من أصحاب اليمين ، ورجل آبتكر عمره بالذنوب ثم لم يزل عليها حتى ختم له بها فهذا من أصحاب الشهال ، وقيل : هم كل من سبق إلى شيء من أشياء الصلاح ، ثم قيل : « السَّابِقُونَ » رفع بالآبتداء والثانى توكيد له والخبر أولئك المُقرَّبُونَ » ، وقال الزجاج : « السَّابِقُونَ » رفع بالآبتداء والثانى خبره ، والمعنى السابقون إلى رحمة الله ﴿ أُولَئِكَ المُدَّرَّبُونَ ﴾ من صفتهم ، وقيل : السابقون إلى رحمة الله ﴿ أُولَئِكَ المُدَّرَّبُونَ ﴾ من صفتهم ، وقيل : إذا خرج رجل من السابقين المقربين من منزله في الجنة كان له ضوء يعرفه به من دونه .

قوله تعالى : ثُلَّةُ مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالِيلٌ مِّنَ ٱلْاَحِرِينَ ﴿ وَقَالِيلٌ مِّنَ ٱلْاَحِرِينَ ﴿ وَال عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿ وَإِنِي مُّتَّكِءِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِيلِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

قوله تعالى: ﴿ وُقَلِينَ ﴾ أى جماعة من الأمم الماضية . ﴿ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴾ أى ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ، قال الحسن : ثُلَّة ممن قد مضى قبل هذه الأمة ، وقليل من أصحاب عبد صلى الله عليه وسلم ، اللهم آجعلنا منهم بكرمك ، وسموا قليلا بالإضافة إلى من كان قبلهم ؛ لأن الأنبياء المتقدّمين كثروا فكثر السابقون إلى الإيمان منهم ، فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا ، وقيل : لما نزل هذا شقّ على أصحاب رسول الله على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا ، وقيل : لما نزل هذا شقّ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت « ثُلَّة مِنَ الْآخِرِينَ » وَثُلَّة مِنَ الْآخِرِينَ » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وو إن تكونوا ربع أهل الجنة بل ثلث أهل الجنة بل نصف أهل الجنة وتقاسمونهم في النصف الثاني " رواه أبو هرية ، ذكره الماوردي وغيره ، ومعناه ثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود ، وكأنه أراد أنها منسوخة والأشبه أنها محكة في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود ، وكأنه أراد أنها منسوخة والأشبه أنها محكة لأنها خبر ؛ ولأن ذلك في جماعتين مختلفتين ، قال الحسن : سابقو من مضى أكثر من القينا ؛ فلذلك قال : ﴿ وَقَالِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴾ وقال في أصحاب اليمين وهم سوى السابقين : سابقين ، وثالةً مِنَ الآخِرِينَ » ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : وو إني لأرجو

أن تكون أمتى شطر أهل الجنة "ثم تلا قوله تعالى : «ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ، وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ» قال مجاهد : كُلُّ من هذه الأمة ، وروى سفيان عن أبان عن سعيد بن جبير عن آبن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : و الثُلَّتان جميعا من أمتى " يعنى « ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ، وَثُلَةٌ مِنَ اللهٰ عليه وسلم ! و الثُلَّةُ مِنَ الله عبه ، قال أبو بكر رضى الله عنه : كلا الثانين من أمة عجد صلى الله عليه وسلم ، فمنهم من هو في أوّل أمته ، ومنهم من هو في آخر أمته ، ومنهم من هو في آخرها ، وهو مثل قوله تعالى : «فَمْنُهُمْ ظَالَمُ لِنَفْسِه وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْراتِ بِإِدْنِ اللهِ » . وقيل : « ثُلَّةً مِنَ الأوّلِينَ » أى من أوّل هذه الأمة ، « وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ » يسارع في الطاعات حتى يلحق درجة الأوّلين ؛ وله ذا قال عليه الصلاة والسلام : و خيركم يسارع في الطاعات حتى يلحق درجة الأوّلين والآخرين ، والثلة من ثللتُ الشيء أي قطعته ، همني ثلة كمعني فرقة ؛ قاله الزجاج ،

قوله تعالى : ﴿ عَلَى سُرُ رِ مَوْضُونَة ﴾ أى السابقون فى الجنة « عَلَى سُرُ رٍ » ؛ أى مجالسهم على سرر جمع سرير . «مَوْضُونَة » قال آبن عباس : منسوجة بالذهب، وقال عكرمة : مشبكة باللّد والياقوت ، وعن آبن عباس أيضا : « مَوْضُونَة » مصفوفة ؛ كما قال فى موضع آخر : «عَلَى سُرُ رِ مَصْفُوفَة » ، وعنه أيضا وعن مجاهد : مَرْمُولة بالذهب ، وفى التفاسير : «مَوْضُونَة » أى منسوجة بقضبان الذهب مشبكة بالدر والياقوت والزّبرجد ، والوَضْن النّسج المضاعف والنّضد ؛ يقال : وَضَن فلانُ الحجر والآبحر بعضه فوق بعض فهو موضون ، ودرع موضونة أى محكة فى النّسج مثل مصفوفة ؛ قال الأعشى :

ومِنْ نَسْــج دَاوُدَ مَوْضُــونَة \* تُسَــاقُ مع الحَى عيرًا فَعِــيرَا وقال أيضا :

وَبْيَضِاء كَالَّهْنِي مَوْضُونَة \* لها قَوْنَسُ فوقَ جَيْبِ البَدَنْ

<sup>(</sup>١) مرمولة منسوجة .

والسرير الموضون الذى سطحه بمنزلة المنسوج؛ ومنه الَوضِين بِطانٌ من سُيور ينسج فيدخل بعضه في بعض ؛ ومنه قوله :

# \* إليكَ تَعْدُو قَلِقًا وَضِيْنُهَا \*

( مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا ) أى على السرر ( مُتَقَابِلِينَ ) أى لا يرى بعضهم قَفَا بعض ، بل تدور بهم الأسرة ، وهذا فى المؤمن وزوجته وأهله ؛ أى يتكئون متقابلين ، قاله مجاهد وغيره ، وقال الكمبيّ : طول كل سرير ثلثمائة ذراع ، فإذا أراد العبد أن يجلس عليها تواضعت فإذا جلس عليها آرتفعت .

قوله تعالى : ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِ مُ وِلْدَانُ مُخَلِّدُونَ ﴾ أى غلمان لا يموتون ؛ قاله مجاهـد . الحسن والكابي : لا يهرمون ولا يتغيرون ؛ ومنه قول آمرئ القيس :

وَهَــلْ يَنْعَمَنْ إِلاّ سَعِيدٌ تُخَــلَّهُ \* قَلِيــلُ الْمُمُومِ مَا يَبِيتُ بِأُوجَالِ

وقال سعيد بن جبير: مُخلَّدون مُقرَّطون يقال للقُرط الخلَّدَة و لِجماعة الحُكِيِّ الْخَلَدَة. وقيل: مسوّرون ونحوه عن الفراء؛ قال الشاعر :

وخلَّداتُ بِاللَّهِ مِن كَأَمَّمَ \* أَعْجَازُهُنَّ أَقَاوِزُ الْكُمْبَانِ

<sup>(</sup>١) الضمير يعود على الناقة ؛ أراد أنها قد هزلت ودقت للسير عليها .

<sup>(</sup>٢) الأقاوز جمع قوز وهو كثيب من الرمل صغير شبه به أرداف النساء ؛ فالإضافةالبيان . `

وقيل: مقرّطون يمنى ممنطقون من المناطق. وقال عكرمة: «مُحَلَّدُونَ» منعتّمون. وقيل: على سنّ واحدة أنشأهم الله لأهل الجنة يطوفون عليهم كما شاء من غير ولادة . وقال على آبن أبي طالب رضى الله عنه والحسن البصرى: الولدان هاهنا ولدان المسلمين الذين يمو تون صغاوا ولا حسنة لهم ولاسيئة . وقال سلمان الفارسيّ : أطفال المشركين هم خدم أهل الجنة . قال الحسن : لم يكن لهم حسنات يجزون بها ، ولا سيئات يعاقبون عليها ، فوضعوا في هذا الموضع ، والمقصود أن أهل الجنة على أتم السرور والنعمة ، والنعمة إنما تتم بأحتفاف الخدم والولدان بالإنسان . ﴿ يَأْ كُوابٍ وَأَبَارِيقَ ﴾ أكواب جمع كوب وقد مضى في « الزخرف » وهي الآنية التي لا عُرى لها ولا خراطيم ، والأباريق التي لها عُرى وخراطيم واحدها إبريق ، سمى بذلك لأنه يبرق لونه من صفائه . ﴿ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴾ . ضى في «والصافات» القول فيه ، والمعين الحارى من ماء أو خمر غير أن المراد في هدذا الموضع الخمر الحارية من العيون ، وقيل : وقيل : هو فعيل من المعن وهو الكثرة . الظاهرة للعيون فيكون «معين» مفعولا من المعاينة ، وقيل : هو فعيل من المعن وهو الكثرة . وبين أنها ليست تحمر الدنيا التي تستخرج بعصر وتكلف ومعالحة .

قوله تعالى : ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ﴾ أى لا تنصدع رءوسهم من شربها ؛ أى إنها لذة بلا أذى بخلاف شراب الدنيا . ﴿ وَلَا يُنزْفُونَ ﴾ تقدم فى « والصافات » أى لا يسكرون فتذهب عقولهم . وقرأ مجاهد : « لا يُصَّدَّعُونَ » بمعنى لا يتصدّعون أى لا يتفرقون كقوله تعالى : « يَوْمَئِذ يَصَّدَّعُونَ » . وقرأ أهل الكوفة « يُنزُفُونَ » بكسر الزاى أى لا ينفد شرابهم ولا تفنى خمرهم ؛ ومنه قول الشاعر :

### لَعَمْرِي لَـ يُنْ أَنْزَفَتُمُ أَو صَعَوْتُمُ \* لَيِثْسَ النَّدَامَى كُنتُم آلَ أَجْـَرَا

<sup>(</sup>١) راجع جـ ١٦ ص ١١٢ فيا بعدها .

<sup>(</sup>٢) راجع جـ ١٥ ص ٧٧ فا بعدها .

<sup>(</sup>٣) راجع جـ ١٥ ص ٧٨ طبعة أولى أو ثانية .

<sup>(</sup>٤) هو الحطيئة وقد تقدّم البيت في جـ ١٥ ص ٧٩

وروى الضحاك عن آبن عباس قال : في الخمر أربع خصال ؛ السَّـــُكُر والصَّـداع والقيء والبول، وقد ذكر الله تعالى خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال .

قوله تعالى : (وَفَا كِهَةٍ مِّمَا يَتَغَيَّرُونَ ﴾ أى يتخيرون ما شاءوا لكثرتها . وقيل : وفا كهة متخيرة مرضية والتخير الآختيار . (وَلَحْمُ طَيْرِ مِّمَا يَشْتَهُونَ ﴾ روى الترمذى عن أنس بن مالك قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر؟ قال : "ذاك نهر أعطانيه الله تعالى \_ يعنى في الحنة \_ أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طير أعناقها كأعناق الجزر "قال عمر : إن هذه لناعمة ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أ كَلَتُهُا أحسنُ منها "قال : حديث حسن ، وخرجه الثعلبي من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن في الجنة طيرا مثل أعناق البُخْت تصطفّ على يد ولى" الله فيقول أحدها ياولى" الله رعيتُ في أبي من ويرج تحت العرش وشربت من عيون النَّسنيم فكُل منى فلا يزلن يفتخرن بين يديه حتى يخطر على قلبه أكل أحدها فتخر بين يديه على ألوان مختلفة فياً كل منها ما أراد فإذا شبع يخطر على قلبه أنهم منها " ، وروى عن أبي سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " آكلُها أَنْهُم منها " ، وروى عن أبي سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن في الجنة لطيرا في الطائر منها سبعون ألف ريشة فيقع على صحفة الرجل من أهل الجندة ثم ينتفض فيخرج من كل ريشة اون طعام أبيض من الثلج وأبرد وألين من الشهد ليس فيه لون يشبه صاحبه فيا كل منه ما أراد ثم يذهب من الزبد وأعذب من الشهد ليس فيه لون يشبه صاحبه فيا كل منه ما أراد ثم يذهب من الزبد وأعذب من الشهد ليس فيه لون يشبه صاحبه فيا كل منه ما أراد ثم يذهب فيطسير " .

قوله تعالى : ﴿ وَحُورٌ عِينُ ﴾ قرئ بالرفع والنصب والحر ؛ فمن جر وهو حمزة والكسائى وغيرهما جاز أن يكون معطوفا على « يِأَكُوابٍ » وهـو مجمول على المعنى ؛ لأن المعنى يتنعمون بأكواب وفاكهة ولحـم وحور ، قاله الزجاج ، وجاز أن يكون معطوفا على « جَنَّاتِ » أى هـم فى « جَنَّاتِ النَّعِيم » وفى حـور على تقدير حذف المضاف كأنه قال : وفى معاشرة أى هـم فى « جَنَّاتِ النَّعِيم » وفى حـور على تقدير حذف المضاف كأنه قال : وفى معاشرة

<sup>(</sup>١) فى نسخ الأصل: أكلتها أنعم منها . وما أثبتناه هو ما فى صحيح الترمذي .

حــور . الفراء : الجــر على الإتباع في اللفظ و إن آختلفا في المعنى ؛ لأن الحور لا يطاف بهنّ قال الشاعر :

> إذا ما الغانياتُ بَرَزْنَ يومًا \* وزَجَّجْنَ الحَوَاجِبَ والْعُيُونَا والعين لا تُزَجِّج وإنما تكحل . وقال آخر :

ورأيتُ زَوْجَكِ فِي الوَغَى \* مَتَقَـلِدًا سَيْفًا ورُمْحَا

وقال قَطُرب : هو معطوف على الأكواب والأباريق من غير حمل على المعنى . قال : ولا ينكر أن يطاف عليهم بالحور ويكون لهم فى ذلك لذة . ومن نصب وهو الأشهب العقيلى والنّخى وعيسى بن عمر الثّقفى وكذلك هو فى مصحف أبّى ، فهو على تقدير إضمار فعل ؛ كأنه قال : ويزوّجون حُورا عينا ، والحمل فى النصب على المعنى أيضا حسن ؛ لأن معنى يطاف عليهم به يُعطّونه ، ومن رفع وهم الجمهور — وهو آختيار أبى عبيد وأبى حاتم — فعلى معنى وعندهم حور عين ؛ لأنه لا يطاف عليهم بالحور ، وقال الكسائى : ومن قال «وحُورُ عِينَ » بالرفع وعلل بأنه لا يطاف بهنّ يلزمه ذلك فى فاكهة ولحم ؛ لأن ذلك لا يطاف به وليس يطاف بالإ بالخمر وحدها ، وقال الأخفش : يجوز أن يكون مجولا على المعنى ؛ لأن المعنى لهم أكواب ولهم حور عين ، وجاز أن يكون معطوفا على «ثُلَّةً » و «ثُلَّةً » آبتداء وخبره «عَلَى سُرُر ولهم حور عين ، وجاز أن يكون معطوفا على «ثُلَّةً » و «ثُلَّة » آبتداء وخبره «عَلَى سُرُر وصُدة » وكذلك « وَحُورٌ عِينٌ » وابتدأ بالنكرة لتخصيصها بالصفة ، ﴿ كَأَمْثَالِ ﴾ أى مثل مَوْضُونَة » وكذلك « وَحُورٌ عِينٌ » وابتدأ بالنكرة لتخصيصها بالصفة ، ﴿ كَأَمْثَالِ ﴾ أى مثل مثل أمثال ﴿ اللّؤلُو المَكْنُونِ ﴾ أى الذى لم تمسه الأيدى ولم يقع عليه الغبار فهو أشد ما يكون صفاء وتلألاً ؛ أى هنّ فى تشاكل أجسادهن فى الحسن من جميع جوانبهن كما قال الشاعر :

كُأُمَّا خُلِقَتْ في قِشْرِ لُؤُلُوَّةٍ \* فَكُلُّ أَكْنافِها وَجْهُ لِمِرْصادِ

( جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أى ثوابا ونصبه على المفعول له . و يجوز أن يكون على المصدر ؛ لأن معنى « يَطُوفُ عَلَيْمِـمُ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ » يجازون . وقـد مضى الكلام فى الحور العـين فى « والطور » وغيرها . وقال أنس قال النبى صلى الله عليه وسـلم : وم خلق الله الحور العين

<sup>(</sup>۱) راجع ص ۲۰ من هذا الجزء . وراجع جـ ۱ ۲ ص ۲۰۱ .

من الزعفران " وقال خالد بن الوليد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الرجل من أهل الجنة ليسك التفاحة من تفاح الجنة فتنفلق في يده فتخرج منها حوراء لدو نظرت للشمس لأ يجلت الشمس من حسنها من غير أن ينقص من التفاحة " فقال له رجل : يا أبا سليان إن هذا لعجب ولا ينقص من التفاحة ؟ قال : نعم كالسّراج الذي يوقد منه سراج آخر وسُرُج ولاينقص ، والله على ما يشاء قدير ، وروى عن آبن عباس رضى الله عنهما أنه قال : خلق الله الحور العين من أصابع رجليها إلى ركبتيها من الزعفران ، ومن ركبتيها إلى ثديبها من المسك الأذفر ، ومن ثديبها إلى عنقها من العنبر الأشهب ، ومن عنقها إلى رأسها من الكافور الأبيض ، عليها سبعون ألف حُلَّة مثل شقائق النعان ، إذا أقبلت يتلالاً وجهها نورا ساطعا كما تتلألاً الشمس لأهل الدنيا ، وإذا أدبرت يرى كبدها من رقة ثيابها وجلدها ، في رأسها سبعون ألف ذؤابة من المسك الأذفر ، لكل ذؤابة منها وصيفة ترفع ذيلها وهي تنادى هذا ثواب الأولياء « جَزَاءً بما كانُوا يَعْمَلُونَ » .

قوله تعالى : ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا وَلَا تَأْثِيمًا ﴾ قال آبن عباس : باطلا ولا كذبا ، واللغو ما يلغى من الكلام ، والتاثيم مصدراً أثمّته أى قلت له أثمت ، محمد بن كعب : « وَلَا تَأْثِيمًا » أَى لا يُؤمّ بعضه ، مجاهد : « لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا وَلَا تَأْثِيمًا » شمّا ولا مأثما ، ﴿ إِلَّا قِيلًا مَسَلّامًا سَلَامًا سَلَامًا ﴾ « قيـلًا » منصوب بد « يَسْمَعُونَ » أو آستثناء منقطع أى لكن يقولون قيلا أو يسمعون و « سَلَامًا سلامًا » منصو بان بالقول أى إلا أنهم يقولون الخير ، أو على المصدر أى إلا أن يقـول بعضهم لبعض سلامًا ، أو يكون وصفا لقيل ، والسلام الشانى بدل من الأول ، والمعنى إلا قيلا يسلم فيه من اللغو ، و يجـوز الرفع على تقدير سلام عليكم ، قال آبن عباس : أى يحـي بعضهم بعضه ، وقيـل : تحييهم الملائكة أو يحييهم ربهـم عن وجل .

قوله تعالى : ﴿ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴾ رجع إلى ذكر منازل أصحاب الميمنة وهم السابقون على ما تقدم ، والتكرير لتعظيم شأن النعيم الذى هم فيه ، ﴿ فِي سِدْدٍ خَضُدُ وَهُ أَى فَى نبق قد خَصْد شوكه أى قطع ؛ قاله آبن عباس وغيره ، وذكر آبن المبارك ، حدثنا صفوان عن سليم بن عامر قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون : إنه لينفعنا الأعراب ومسائلهم ، قال : أقبل أعرابي يوما ؛ فقال : يا رسول الله ! لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية ، وما كنت أرى في الجنة شجرة تُؤذى صاحبها ؟ قال رسول الله عليه وسلم : وملى الله عليه وسلم : وما هي "قال : السّدر فإن له شوكا مؤذيا ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : وأو ليس يقول « في سِدْرٍ تَحْضُودٍ » خضد الله شوكه بخعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها تنبت ثمرا يفتق الثمر منها عن آثنين وسبعين لونا من الطعام ما فيه لور يشبه الآخر " ، وقال أبو العالية والضحاك : نظر المسلمون إلى وَجِّ وهو وادٍ بالطائف مخصب فأعجبهم سيدره ، فقالوا : يا ليت لنا مثل هذا ؛ فنزلت ، قال أمية بن أبي الصَّلْت يصف الجنة :

إِنّ الحدائق في الجِنانِ ظليله ﴿ فَيْهَا الْكُواعِبُ سِـدْرُهَا نَحْضُودُ وَهُو المُووْرِ حَمْلاً . وهو وقال الضحاك ومجاهـد ومقاتل بن حيان : « في سِـدْرٍ تَحْضُودٍ » وهو الموقر حملاً . وهو قريب مما ذكرنا في الحبر ، سعيد بن جبير : ثمرها أعظم من القلال ، وقد مضى هذافي سورة

<sup>(</sup>١) الذي في اللسان : وج موضع بالبادية . وقيل : بلد بالطائف وقيل هي الطائف .

« النَّجَم » عند قوله تعالى : « عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى » وأن ثموها مثل قلال هَجَر من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم .

قوله تعالى : ﴿ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ ﴾ الطَّلْح شجر الموز واحده طلحة . قاله أكثر المفسرين على وابن عباس وغيرهم . وقال الحسن : ليس هو موز ولكنه شجر له ظل بارد رطب . وقال الفراء وأبو عبيدة : شجر عظام له شوك ؛ قال بعض الجداة وهو الجعدى :

بَشِّرَهَــا دَليلُهــا وَقَالًا \* غَدًا تَرَيْنَ الطَّلْحَ والأَحْبَالًا

فالطَّلْح كُلَّ شَجْرِ عظيم كثير الشَّوك ، الرَّجاج : يجوز أن يكون في الجنة وقد أزيل شوكه ، وقال الرَجاج أيضا : كشجر أم غيلان [له] نَوْر طيّب جدا فخوطبوا ووعدوا بما يحبون مثله ، إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنة على ما في الدنيا ، وقال السدى : طلح الجنة يشبه طلح الدنيا لكن له ثمر أحلى من العسل ، وقرأ على " بن أبي طالب رضى الله عنه : «وَطَلْعٍ مَنْضُودٍ » بالعين وتلا هذه الآية « وَنَحْلُ طَلْمُهَا هَضِيمُ » وهو خلاف المصحف ، في رواية أنه قرئ بين يديه « وَطَلْحٍ مَنْصُودٍ » فقال : ما شأن الطلح ؟ إنما هو « وَطَلْعٍ مَنْصُودٍ » ثقال : ما شأن الطلح ؟ إنما هو « وَطَلْع مَنْصُودٍ » ثم قال : « لهما طلح القراءة ولم ير إثباتها في المصحف لمخالفة ما رَسْمه مجمّع عليه ، قاله القشيرى ، وأسنده أبو بكر الأنباري "قال : حدثنا أبي قال حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا قاله القشيرى ، وأسنده أبو بكر الأنباري "قال : حدثنى أبي قال حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الحسن بن سعد عن قيس بن عُبَاد قال : قرأت عند على " عيسى بن يونس عن مجالد حن الحسن بن سعد عن قيس بن عُباد قال : قرأت عند على " أما تقرأ «وَطَلْع» ثم قال : «كَمَا طَلْعٌ نَضِيدٌ» فقال له : يا أمير المؤمنين أنحكها من المصحف ؟ أما تقرأ «وَطَلْع» ثم قال : «كَمَا طَلْعٌ نَضِيدٌ» فقال له : يا أمير المؤمنين أنحكها من المصحف ؟

<sup>(</sup>١) راجع ص ٤ ٩ فما بعدها من هذا ألجزه .

<sup>(</sup>٢) في الأصول « الحداة » بالحاء المهملة وما أثبتناه يوافق ما في تفسير الطبرى •

<sup>(</sup>٣) الأحبال جمع حبلة بالضم : بمر السلم والبال والسمر أو ثمر العضاه عامة .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق .

فقال : لا يهاج القرآن اليوم ، قال أبو بكر : ومعنى هـذا أنه رجع إلى ما فى المصحف وعلم أنه هو الصواب ، وأبطل الذي كان فرط من قوله ، والمنضود المتراكب الذي نُضـدَ أوّله وآخره بالحمـل ، ليست له سُـوقٌ بارزة بل هو مرصوص ، والنَّضـد هو الرَّص والمنضّد المرصوص ، قال النابغة :

خَلَّتْ سَـبِيلَ أَتِيٍّ كَانَ يَحْبِسُهُ \* ورَقَّعَنْهُ إِلَى السِّجْفَيْنِ فالنَّضَيد

وقال مسروق : أشجار الجنــة من عروقها إلى أفنانهـا نضيدة ثمر كله، كلّما أكل ثمرة عاد مكانها أحسنُ منها .

قوله تعالى : ﴿ وَظِلِّ مَـْدُودٍ ﴾ أى دائم باق لا يزول ولا تنسخه الشمس ؛ كقوله تعالى : « أَلَمْ تَرَإِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكًا » وذلك بالغداة وهي ما بين الإسفار إلى طلوع الشمس حسب ما تقـدم بيانه هناك ، والجنة كلها ظلّ لا شمس معه ، قال الربيع بن أنس : يعنى ظل العرش ، وقال عمرو بن ميمون : مسيرة سبعين ألف سنة ، وقال أبو عبيدة : تقول العرب للدهر الطويل والعمر الطويل والشيء الذي لا ينقطع ممدود ؛ وقال ليبد :

غَلَبَ الْعَزَاءُ وكنتُ غيرَ مُغَلَّب \* دَهنَّ طويلٌ دائمٌ مَمْدُودُ

وفي صحيح الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: و وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها وآقرءوا إن شئتم « وَظِلَّ مَمْدُودٍ » . ﴿ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ﴾ أي جارٍ لا ينقطع وأصل السّكب الصبّ ؛ يقال: سكبه سَكْبا والسُّكُوب آنصبابه ؛ يقال: سكبه سَكْبا والسُّكُوب آنصبابه ؛ يقال: سكب سُكُوبا وآنسكب آنسكابا ؛ أي وماء مصبوب يجرى الليل والنهار في غير أخدود يقال: سكب سُكُوبا وآنسكب آنسكابا ؛ أي وماء مصبوب يجرى الليل والنهار في غير أخدود لا ينقطع عنهم ، وكانت العرب أصحاب بادية وبلادٍ حارة ، وكانت الأنهار في بلادهم عزيزة لا يصلون إلى الماء إلا بالدلو والرشاء فوعدوا في الجنة خلاف ذلك ، ووصف لهم أسباب النزهة المعروفة في الدنيا ، وهي الأشجار وظلالها والمياه والأنهار وآطرادها .

<sup>(</sup>١) راجع جـ ٣ ص ٣٧ طبعة أولى أو ثانية .

قوله تعالى: ﴿ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴾ أى ليست بالقليلة العزيزة كما كانت فى بلادهم ﴿ لَا مَقْطُوعَةٍ ﴾ أى فى وقت من الأوقات كماً نقطاع فواكه الصيف فى الشتاء ﴿ وَلَا تَمْنُوعَةٍ ﴾ أى لا يُحظَر عليها كثمار الدنيا ، وقيل : « وَلَا تَمْنُوعَةٍ » أى لا يمنع من أرادها بشوك ولا بعد حائط ، بل إذا اُشتهاها العبد دنت منه حتى يأخذها ؛ قال الله تعالى : « وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا » ، وقيل : ليست مقطوعة بالأزمان ، ولا ممنوعة بالأثمان ، والله أعلم ،

قوله تعالى : ﴿ وَفُرُسُ مَرْ فُوعَة ﴾ روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى « وَفُرُش مَرْفُوعَة » قال : وه آرتفاعها لَكَمَا بين السهاء والأرض مسيرة خمسمائة سنة " قال : حديث غريب لا نعرف إلا من حديث رشدين بن سعد . وقال بعض أهــل العلم في تفسير هذا الحديث : الفرش في الدرجات وما بين الدرجات كما بين السهاء والأرض . عن وجل « وَفُرُش مَنْ فُوعَة » دالٌ ؛ لأنها محل النساء ؛ فالمعنى ونساء من تفعات الأقدار في حسنهن وكمالهن ؛ دليله قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَا هُنَّ إِنْشَاءً ﴾ أي خلقناهن خلقا وأبدعناهن إبداعا . والعرب تسمى المرأة فراشا ولِباسا و إزارا ؛ وقد قال تعالى : « هُنَّ لَبَاسٌ لَكُمْ » ثم قيـل : على هــذا هنّ الحور العين ؛ أى خلقناهنّ من غير ولادة . وقيــل : المراد نساء بني آدم أي خلقناهن خلقا جديدا وهو الإعادة؛ أي أعدناهن إلى حال الشباب وكمال الجمال. والمعنى أنشأنا العجوز والصَّبية إنشاء واحدا وأضمرن ولم يتقــــــّـم ذكرهنّ ؛ لأنهنّ قد دخلن في أصحاب اليمين ؛ ولأن الفُـرُش كناية عن النّساء كما تقدّم . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى « إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً » قال : وو منهنّ البِكْر والثَّيِّب ، وقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها : سألت النبيّ صلى الله عليه وسلم عن قوله تعـالى ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً -جَفَعَـلْنَاهُنَّ أَ بْكَارًا . عُرُبًا أَثْرَابًا » فقال : ° يا أتم ســلمة هنّ اللواتى قُبضن فى الدنيا عجائز شُمْطًا عُمْشًا رُمْصًا جعلهنّ الله بعد الكبر أترابا على ميلاد واحد في الآستواء " أسنده النحاس عن أنس قال : حدَّثنا أحمد بن عمرو قال حدَّثنا عمرو بن على" ، قال حدَّثنا أبو عاصم عن موسى بن عبيدة ، عن يزيد الرقاشى ، عن أنس بن مالك رفعه «إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً » قال : و هن العجائز العُمْشُ الرَّمُص كُنّ فى الدنيا عُمْشًا رُمْص » . وقال المسيّب بن شريك : قال النبي صلى الله عليه وسلم فى قوله «إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً » قال : و هن عجائز الدنيا أنشأهن الله عليه حلى الله عليه وسلم قال المعت عائشة ذلك أنشأهن الله عليه على الله عليه وسلم : و ليس هناك وجع » . ﴿ عُرُبًا ﴾ قالت : واوجعاه ! فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : و ليس هناك وجع » . ﴿ عُرُبًا ﴾ جمع عَرُوب ، قال آبن عباس ومجاهد وغيرهما : العُرب العواشق الأزواجهن ، وعن أبن عباس أيضا : أن العروب الملقة ، عكرمة : العَنجة ، أبن زيد : بلغة أهل المدينة ، ومنه قول لبيد :

#### وفى الْحِبَاءِ عَرُوبٌ غيرُ فاحِشةٍ \* رَيَّا الروادِفِ يَعْشَى دُونَهَا البصرَ

وهى الشَّكِلة بلغة أهل مكة ، وعن زيد بن أسلم أيضا : الحسنة الكلام ، وعن عكرمة أيضا وقتادة : العرب المتحببات إلى أزواجهن وآشتقاقه من أعرب إذا بين ، فالعروب تبين عجبتها لزوجها بشكل وغنج وحسن كلام ، وقيل : إنها الحسنة التبعل لتكون ألذ آستمتاعا . وروى جعفر بن مجمد عن أبيه عن جدّه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «عُرباً » قال : و كلامهن عربي " ، وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم «عُرباً » بإسكان الراء ، وضم الباقون وهما جائزان في جمع فَعُول ، «أَثْرَاباً » على ميلاد واحد في الاستواء وسن واحدة الله و ثلاثين سنة ، يقال في النساء أتراب وفي الرجال أقران ، وكانت العرب تميل إلى من جاوزت حد الصّبا من النساء وانحطت عن الكبر ، وقيل : «أَثْرَاباً » أمثالا وأشكالا ؛ قاله مجاهد ، السدى : أتراب في الأخلاق لا تباغض بينهن ولا تحاسد ، ﴿ لاَضُحَابِ الْيَمِينِ ﴾ قاله مجاهد ، السدى : أتراب في الأخلاق لا تباغض بينهن ولا تحاسد ، ﴿ لاَضُحَابِ الْيَمِينِ ﴾ قيل : الحور العين للسابقين ، والأتراب العرب لأصحاب اليمين ،

قوله تمالى : ﴿ ثُمَّلَةٌ مِنَ الْأُوَّلِينَ . وَثُمَّلَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴾ رجع الكلام إلى قوله تعالى : « وَأَضْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ » أى هـم « ثُمُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ . وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ » وقـد مضى الكلام فى معناه . وقال أبو العاليـة ومجاهد وعطاء بن أبى رباح والضحاك : «ثُلَّةً مِنَ الْأُولِينَ » يعنى من سابق هـذه الأمة « وَثُلَّةً مِنَ الْآخِرِينَ » من هذه الأمة من الترها ؛ يدل عليه ماروى عن آبن عباس في هذه الآية « ثُلَّةً مِنَ الْآوَلِينَ . وَثُلَّةً مِنَ الْآخِرِينَ » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وهم جميعا من أمتى » . وقال الواحدى : أصحاب الجنة نصفان نصف من الأمم الماضية ونصف من هـذه الأمة . وهـذا يردّه ما رواه آبن ماجه في سننه والترمذي في جامعه عن بُريدة بن خصيب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و أهل الجنة عشرون ومائة صفّ ثمانون منها من هـذه الأمة وأر بعون من سائر الأمم » . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، و « ثُـلَّةً » رفع على الآبتداء ، أو على حذف خبر حرف الصفة ، ومجازه : لأصحاب اليمين ثلتان ثلة من هؤلاء وثلة من هؤلاء والله من هؤلاء والله من هؤلاء والله من هؤلاء .

قوله تعالى : ﴿ وَأَصْحَابُ الشَّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴾ ذكر منازل أهل النار وسماهم أصحاب الشمال؛ لأنهم يأخذون كتبهم بشمائلهم ثم عظم ذكرهم في البلاء والعذاب فقال: ﴿ مَا أَضْحَابُ الشُّمَال . في سَمُوم ﴾ والسموم الريح الحارة التي تدخل في مسام البدن . والمراد هنا حرَّ النار ولفحها . ﴿ وَحَمِيمٍ ﴾ أى ماء حار قد آنتهى حره إذا أحرقت النار أ كبادهم وأجسادهم فزعوا إلى الحميم ، كالذى يفزع من النار إلى الماء ليطفئ به الحر فيجده حميًا حاراً فى نهاية الحرارة والغليان . وقد مضى في « القتال » « وَسُقُوّا مَاءً حَمّا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ » . ﴿ وَظُلُّ مِنْ يَحْمُومٍ ﴾ أى يفزءون من السَّموم إلى الظل كما يفزع أهل الدنيا فيجدونه ظلَّا من يَمْوم؛ أي من دخان جهنم أسود شديد السواد . عن آبن عباس ومجاهد وغيرهما . وكذلك اليَحْموم في اللغــة الشديد السواد وهو يَفْعُول من الحَمَّ وهو الشَّحْم المسودّ بآحتراق النار . وقيل : هو مأخوذ من الحُمَمَ وهو الفحم . وقال الضحاك : النار سوداء وأهلها سود وكل مافيها أسود . وعن آبن عباس أيضا : النار سوداء . وقال آبن زيد : اليَحْموم جبل في جهنم يستغيث إلى ظله أهل النار . ﴿ لَا بَارِد ﴾ بل حار لأنه من دخان شفير جهنم . ﴿ وَلَا كَرِيمٍ ﴾ عذب ؛ عن الضحاك . وقال سعيد بن المسيّب : ولا حسن منظره ، وكل ما لا خير فيه فليس بكريم . وقيل : « وَظِلُّ مِنْ يَحْمُوم » أى من النار يُعذَّبون بها ؛ كقوله تعـالى : « لَهُمْ مِنْ فَوْقهمُ ظُلَلُ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتَهُمْ ظُلَلُ » . ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلُ ذَلَكَ مُتْرَفِّينَ ﴾ أي إنما استحقوا هذه العقوبة لأنهم كانوا في الدنيا متنعمين بالحرام والمترفُّ المنعُّم ؛ عن آبن عباس وغيره . وقال السُّدى" : « مُتْزَفَينَ » أى مشركين . ﴿ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ ﴾ أى يقيمون على على الشرك ؛ عن الحسن والضحاك وآبن زيد . وقال قَتَادة ومجاهد : الذنب العظم الذي لا يتو بون منه . الشُّعْبي : هو اليمين الغَمُوس وهي من الكِبائر ؛ يقال : حَيْث في يمينه أي لم يَبَرُّها ورجع فيها . وكانوا يقسمون أن لابعث، وأن الأصنام أنداد الله فذلك حنَّتهم ؛ قال الله تعالى مخبرا عنهم : «وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّهُ مَنْ يَمُوتُ» . وفي الخبر :

<sup>(</sup>١) راجع جـ ١٦ ص ٢٣٧ طبعة أولى أو ثانية .

كان يَتَحنَّتُ في حِرَاء ؛ أي يفعل ما يسقط عن نفسه الحنث وهو الذّنب ، ﴿ وَكَانُوا يَقُولُونَ الْذَا مِنْمَا ﴾ هذا آستبعاد منهم لأسر البعث وتكذيب له ؛ فقال الله تعالى : ﴿ وَلُلْ الله على الله على الله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ الله وَ وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ الله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَ الله وَ الله وَ وَ الله وَا

قوله تعالى : ﴿ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ ﴾ أى على الزقوم أو على الأكل أو على الشجر ؛ لأنه يذكر و يؤنث . ﴿ مِنَ الْحَمِيمِ ﴾ وهو الماء المغلى الذي قد آشتد غليانه وهو صديد أهل النار . أي يورثهم حَر ما يأكلون من الزقوم مع الجوع الشديد عطشا فيشر بون ماء يظنون أنه يزيل العطش فيجدونه حما مُغلَّى .

قوله تعالى : ﴿ فَشَارِ بُونَ شُرْبَ الْمِيمِ ﴾ قراءة نافع وعاصم وحمزة « شُرْبَ » بضم الشين . الباقون بفتحها لغتان جيدتان ؛ تقول العرب : شَرِ بت شُرْ با وشَرْ با وشِرْ با وشُرُ با بضمتين . قال أبو زيد : سمعت العرب تقول بضم الشين وفتحها وكسرها والفتح هو المصدر الصحيح ؛ لأن كل مصدر من ذوات الثلاثة فأصله فَعْل ألا ترى أنك ترده إلى المرة الواحدة ؛ فتقول : فَعْلَ أَلا ترى أَنك ترده إلى المرة الواحدة ؛ فتقول : فَعْلَ أَلا تَلَى اللهِ مُصدران فالشَّرْب كَالاً كُلُّ وَالشَّرْب كَالاً كُلُّ وَالشَّرْب كَالاً كُلُّ المُطحون ، والحِيم الإبل العِطاش التي والشَّرْب كَالدُّ ثُمْ ، والضِّم الإبل العِطاش التي المطحون ، والحِيم الإبل العِطاش التي

<sup>(</sup>۱) راجع جـ ۱۵ ص ۸۵ طبعة أولى أو ثانية

لا تَرْوَى لداء يصيبها . عن آبن عباس وعكرمة وقَتَادة والسَّدى وغيرهم . وقال عكرمة أيضا: هى الإبل المراض . الضحاك : الهيم الإبل يصيبها داء تَعطَش منه عطشا شــديدا واحدها أَهْيَم والأنثى هَيْاء . ويقال لذلك الداء الهُيَام ؛ قال قيس بن الملوَّح :

يقال به داء الهُيَامِ أصابه \* وقد علمت نفسى مكانَ شِفائِها وقوم هيم أيضا أي عِطاش وقد هاموا هُيَاما . ومن العرب من يقول في الإبل هائم وهائمة والجمع هيم؛ قال لَبِيد :

أَجْرُتُ إِلَى مَعَارِفِهَا بِشُعْثِ \* وَأَطْلَاجٍ مِنَ الْعِيدِيِّ هِيمٍ

وقال الضحاك والأخفش وآبن عيينة وآبن كيسان : الهيم الأرض السهلة ذات الرمل . وروى أيضا عن آبن عباس : فيشربون شرب الرمال التي لا تَرْوى بالماء . المهدوى : ويقال لكل ما لا يروى من الإبل والرمل أهيم وهياء . وفي الصحاح : والهُيَام بالضم أشد العطش والهُيَام كالجنون من العشق . والهُيَام داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض لا ترعى . يقال : ناقة هياء . والهياء أيضا المفازة لا ماء بها ، والهيام بالفتح الرمل الذي لا يتماسك أن يسيل من اليد للينه والجمع هيم مثل قدال وقُدُل ، والهيام بالكسر الإبل العطاش الواحد هيان وناقة هياء مثل عطشان وعطشي .

وكتا إذا الجُمَّارُ بالجيشِ ضَافَنَا \* جعلنا القَنَا والمرهفاتِ له نُزْلاً وقرأ يونس بن حبيب وعباس عن أبى عمرو « هَذَا نُزْلُمُهُ » بإسكان الزاى ، وقد مضى في آخر « آل عمران » القول فيه ، « يَوْمَ الدِّينِ » يوم الجزاء يعنى في جهنم ،

<sup>(</sup>۱) شَمَّتُ : رجال ساءت حالهم من الجهد والسفر · وأطلاح : إبل مهازيل والواحد طليح ، والعيدى إبل منسو بة إلى فحل · (۲) أى خففت وكسرت الهاء لأجل الياء . (٣) راجع جـ ٤ ص ٢١ ٣ طبعة أولى أو ثانية .

قوله تعالى : نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ أَ فَرَ عَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّ

قوله تعالى : ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴾ أى فهلا تصدّقون بالبعث ؟ لأن الإعادة كالابتداء ، وقيل : المعنى نحن خلقنا رزقكم فهلا تصدّقون أن هذا طعامكم إن لم تؤمنوا ؟

قوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْمُ مَا تُمْنُونَ ﴾ أى ما تصبّونه من المنى " في أرحام النساء ، ﴿ أَ أَنْتُمْ تَخُلُقُونَهُ ﴾ أى تصوّرون منه الإنسان ﴿ أَمْ نَحْنُ الْحَالَقُونَ ﴾ المقــ قرون المصوّرون ، وهــ فا احتجاج عليهم وبيان للآية الأولى ؛ أى إذا أقررتم بأنا خالقوه لا غيرنا فا عترفوا بالبعث ، وقرأ أبو السَّمال ومجد بن السَّميْقع وأشهب العقيلى : « تَمْنُونَ » بفتح التاء وهما لغتان أمنى ومنى وأمذى ومذى ، يُمنى ويمنى ويمنى ويمنى ، الماوردى : ويحتمل أن يختلف معناهما عندى فيكون أَمْنى إذا أنزل عن جماع ، ومَنى إذا أنزل عن الاحتلام ، وفي تسمية المنى منياً وجهان : أحدهما لإمنائه وهو إراقته ، الثانى لتقديره ومنه المنا الذي يوزن به لأنه مقدار لذلك ، كذلك المنى مقدار صحيح لتصوير الخلقة ،

قوله تعالى: ﴿ يَعْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ ﴾ آحتجاج أيضا أى الذى يقدر على الإماتة يقدر على الخلق قدر على البعث ، وقرأ مجاهد وحميد وآبن مُحيّصن وآبن كَثير «قَدَرْنَا » بتخفيف الدال ، الباقون بالتشديد، قال الضحاك : أى سوينا بين أهل السماء وأهل الأرض ، وقيل : قضينا ، وقيل : كتبنا ، والمعنى متقارب ، فالا أحد يبق غيره عن وجل ، ﴿ وَمَا نَحْنُ بَمِسْبُوقِينَ ، عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ ﴾ أى إن أردنا أن نبدل أمثالكم لم يسبقنا أحد ، أى لم يغلبنا ، « وَمَا نَحْنُ بَمِسْبُوقِينَ » معناه بمغلوبين ، وقال الطبرى " : المعنى نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم بعد موتكم آخرين من جنسكم ، وما نحن بمسبوقين نحن قدرنا بينكم الموت على أن نبدل أمثالكم بعد موتكم آخرين من جنسكم ، وما نحن بمسبوقين

فى آجالكم ؛ أى لا يتقدّم متأخر ولا يتأخر متقدّم ، ﴿ وَنَنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ من الصور والهيئات ، قال الحسن ؛ أى نجعلكم قردة وخناز يركما فعلنا بأقوام قبلكم ، وقيل ؛ المعنى ننشئكم فى البعث على غير صوركم فى الدنيا ، فيجمّل المؤمنُ ببياض وجهه ، ويُقبّح الكافرُ بسواد وجهه ، سحيد بن جبير ؛ قوله تعالى « فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ » يعنى فى حواصل طير سود تكون ببرَهُوت كأنها الخطاطيف ، و بَرَهُوت واد فى اليمن ، وقال مجاهد ؛ « فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ » فى خالى لا تعلمون ، فى أى خلق شئنا ، وقيل ؛ المعنى ننشئكم فى عالم لا تعلمون ، وفى مكان لا تعلمون .

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْآةَ الْأُولَى ﴾ أى إذ خلِقتم من نُطْفة ثم من عَلَقة ثم من مُضْغة ولم تكونوا شيئا؛ عن مجاهد وغيره، قتادة والضحاك: يعنى خلق آدم عليه السلام، ﴿ فَلَو لَا تَذَكَّرُونَ ﴾ أى فهلا تذكرون، وفي الخبر: عجباكل العجب للحكذب بالنشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى، وعجبا للصدق بالنشأة الآخرة وهو لا يسعى لدار القرار، وقراءة العامة « النَّشَأة » بالقصر، وقرأ مجاهد والحسن وآبن كثير وأبو عمرو: « النَّشَاءَة » بالمد؛ وقد مضى في « العنكبوت » بيانه ،

قوله تعالى : أَفَرَة يُستُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿ وَ عَالَمَ مَّا نَحْرُثُونَ ﴿ وَ عَلَامًا فَظَلْتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُونَ ﴿ إِنَّا لَكُنْ مَحْرُومُونَ ﴿ إِنَّا لَكُنْ مَحْرُومُونَ ﴿ إِنَّا لَكُنْ مَحْرُومُونَ ﴿ وَمُونَ مَا إِنَّا لَهُ مُؤْمِلًا لَهُ مُوالِهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ الللَّهُ ا

قوله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْمُ مَا تَحُرُثُونَ ﴾ هذه حجــة أخرى ؛ أى أخبرونى عمــا تحرثون من أرضكم فتطرحون فيها البذر، أنتم تنبتونه وتحصلونه زرعا فيكون فيه السُّنبل والحبّ أم نحن نفعل ذلك ؟ و إنما منكم البذر وشق الأرض ، فإذا أقررتم بأن إخراج السُّنبل مر. الحبّ ليس إليكم، فكيف تنــكرون إخراج الأموات من الأرض و إعادتهم ؟! وأضــاف الحرث إليهم والزرع إليه تعالى ؛ لأن الحرث فعلهم و يجرى على آختيارهم، والزرع من فعل الله تعالى

<sup>(</sup>١) راجع جـ ١٣ ص ٣٣٧ طبعة أولى أوثانية .

وينبت على آختياره لا على آختيارهم ، وكذلك ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لا يقولن أحدكم زرعتُ وليقلْ حرثتُ فإن الزارع هو الله "قال أبو هريرة : ألم تسمعوا قول الله تعالى « أَأَتُم تَزَرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ » . والمستحب لكل من يلق البذر في الأرض أن يقرأ بعد الاستعادة « أَفَرَأَيْمُ مَا تَحْرُثُونَ » الآية ثم يقول : بل الله الزارع والمنبت والمبلغ ، اللهم صل على مجد ؛ وآرزقنا ثمره ، وجنبنا ضرره ، وآجعلنا لأنعمك من الشاكرين ، ولآلائك من الذاكرين ، وبارك لنا فيه يارب العالمين ، ويقال : إن هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع الآفات ؛ الدود والجراد وغير ذلك ، سمعناه من ثقة وجُرِّب فوجد كذلك . ومعنى « أَأَنْهُ تُرْرَعُونَهُ » أى تجعلونه [زرعا] . وقد يقال : فلان زرّاع كما يقال حراث ؛ أي يفعل ما يؤول إلى أن يكورن زرعا يعجب الزرّاع ، وقد يطلق لفظ الزرع على بذر الأرض وتكريها تجوزا .

قلت: فهو نهى إرشاد لا نهى حظر و إيجاب؛ ومنه قوله عليه السلام: و لا يقوال أحدكم عبدى وأمتى وليقل غلامى وجاريتى وفتاى وفتاى " وقد مضى في « يوسف » القول فيه ، وقد بالغ بعض العلماء فقال: لا يقل حرثت فأصبت ، بل يقل: أعاننى الله فحرث ، وأعطانى بفضله ما أصبت ، قال الماوردى: وتتضمن هذه الآية أمرين؛ أحدهما الامتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حتى عاشوا به ليشكروه على نعمته عليهم ، الثانى – البرهان الموجب للاعتبار؛ لأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشى بذره، وانتقاله إلى استواء حاله من العقن والتتريب حتى صار زرعا أخضر، ثم جعله قو يا مشتدا أضعاف ما كان عليه، فهو بإعادة من أمات أخف عليه وأقدر؛ وفي هذا البرهان مقنع لذوى الفطر السليمة ، ثم قال: بإعادة من أمات أخف عليه وأقدر؛ وفي هذا البرهان مقنع لذوى الفطر السليمة ، ثم قال: بإعادة من أمات أخف عليه وأفدر؛ وفي هذا البرهان مقنع لذوى الفطر السليمة ، ثم قال الله في مطعم ولا غداء؛ فنبه بذلك أيضا على أمرين: أحدهما سـ ماأولاهم به من النعم في زرعهم إذ لم يجعله حطاما ليشكروه ، الثانى – ليعتبروا بذلك في أنفسهم ؛ كما أنه يجعل في زرعهم إذ لم يجعله حطاما ليشكروه ، الثانى – ليعتبروا بذلك في أنفسهم ؛ كما أنه يجعل

 <sup>(</sup>۱) زیادة لازمة .
 (۲) راجع ج ۹ ص ۱۹۶ طبعة أولى أو ثانیة .

الزرع حطاما إذا شاء ، كذلك يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فينزجروا ، ﴿ فَطَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ أى تعجبون بذهابها وتندمون ثما حل بكم ، قاله الحسن وقتادة وغيرهما ، وفي الصحاح ؛ وتفكه أى تعجب ويقال تندم ، قال الله تعالى ؛ ﴿ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ » أى تَندَّمون وتفكهت بالشيء تمتعت به ، وقال يمان ؛ تندمون على نفقاتكم ؛ دليله ؛ ﴿ فَأَصَّبَعَ يُقلِّبُ كُفَيَّهُ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهاً » ، وقال عرمة ؛ تلاومون وتندمون على ما سلف منكم من معصية الله التي أوجبت عقو بتكم حتى نالتكم في زرعكم ، آبن كيسان ؛ تحزنون ؛ والمعنى متقارب ، وفيه لغتان : تفكّهون وتفكنون ؛ قال الفراء ؛ والنون لغة عُكُل ، وفي الصحاح ؛ التفكن التنسدم على مافات ، وقيل ؛ التفكد التكلم فيا لا يعنيك ، ومنه قيل للزاح فُكَاهة بالضم ؛ فأما الفكاهة بالفتح فمصدر فيحه الرجل بالكسر فهو فَكِدُّ إذا كان طيّب النفس مَنَّ احا ، وقواءة العامة ﴿ فَظَلْتُمْ » بفتح في المناء ورواها هرون عن حسين عن أبي بكر ، فمن فتح فعلى الأصل ظَلَلْتُم في بكسر الظاء ورواها هرون عن حسين عن أبي بكر ، فمن فتح المي الظاء ثم حذفها ، ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾ وقرأ أبو بكر والمفضّل ﴿ أَنِنًا » بهمزتين على الاستفهام ورواه عاصم عن زرّ بن حُبيش ، الباقون بهمزة واحدة على الخبر؛ أى يقولون ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴾ وقرأ أبو بكر والمفضّل ﴿ وَمنه قول آبن المحلّم :

يقال : أغرم فلان بفلانة ، أى أولع بها ومنه الغرام وهو الشر اللازم ، وقال مجاهد أيضا : للقون شرا ، وقال مقاتل بن حيان : مهلكون ، النحاس : « إِنَّا لَمُغْرَمُونَ » مأخوذ من الغَرَام وهو الهلاك ؛ كما قال :

يومُ النِّسَارِ ويومُ الْجِفَ \* رِكَانَا عَلَمْ اللِّفَ \* رِكَانَا عَلَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَانَا غَرَامَا

<sup>(</sup>۱) تكتم : كسم من يشبب بها . (۲) قائله بشر بن أبي خازم . النسار موضع وقيل هو ما البني عاص . والجفار موضع وقيل هو ما البني عاص . والجفار موضع وقيل هو ما البني تميم . و يوم النسار و يوم الجفار يومان من أيام العرب مشهوران .

الضحاك وآبن كيسان : هـو من الغُرْم ، والمُغْرَم الذى ذهب ماله بغير عوض ؛ أى غير منا الحبّ الذى بذرناه ، وقال مُرَّة الهَمْدانى : محاسبون ، ﴿ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴾ أى حرمنا ما طلبنا من الرّبع ، والمحروم الممنوع من الرزق ، والمحروم ضد المرزوق وهو المحارف فى قول قتادة ، وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم من بأرض الأنصار فقال : وما يمنعكم من الحرث "قالوا : الحدوبة ؛ فقال : ولا تفعلوا فإن الله تعالى يقول أنا الزارع إن شئت زرعت بالماء و إن شئت زرعت بالماء و إن شئت زرعت بالماء أمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ » ،

قلت : وفي هذا الخبر والحديث الذي قبله ما يصحح قول من أدخل الزارع في أسماء الله سبحانه ، وأباه الجمهور من العلماء ، وقد ذكرنا ذلك في الكتاب الأســني في شرح أسماء الله الحسني .

قوله تعالى : أَفَرَة يْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ ثَنَّ الْمُوهُ مِنَ ٱلْمُرْبُونَ ﴿ ثَنَّ الْمُدُونَ اللهُ أَلَا تَشْكُرُونَ ﴿ مَنَ ٱلْمُزْلِونَ اللهِ لَا تَشْكُرُونَ ﴿ مَنَ ٱلْمُزْلِونَ اللهِ مَا أَنْ اللهُ الل

قوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمُاءَ الَّذِى تَشْرَ بُونَ ﴾ لتحيوا به أنفسكم، وتسكنوا به عطشكم، لأن الشراب إنما يكون تبعا للطعوم ، ولهذا جاء الطعام مقدما فى الآية قبلُ، ألا ترى أنك تسقى ضيفك بعد أن تطعمه ، الزمخشرى : ولو عكست قعدت تحت قول أبى العلاء :

إذا سُقِيتْ ضُيوفُ الناسِ مَحْضاً ﴿ سَلَقُواْ أَضِيافَهُمْ شَلِيهِمْ لَا لَا لَا

وسُقِي بعضُ العرب فقال : أنا لا أشرب إلا على تَميالة . ﴿ أَأَنْتُمُ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُـزْنِ ﴾ أى السّحاب الواحدة مُنْ نة ؛ فقال الشاعر :

فنحنُ كَاءِ الْمُنْنِ مَا فَي نِصَابِنَا ﴿ كَهَامٌ وَلَا فَينَا يُعَدُّ بَخِيلٌ

وهذا قول آبن عباس ومجاهد وغيرهما أن المُزْن السّحاب ، وعن آبن عباس أيضا والثورى ؛ المُزْن السّماء والسحاب ، وفي الصّحاح : أبو زيد ؛ المُزْنة السّحابة البيضاء والجمع مُزْن ، والمُزْنة المّطرّة ؛ قال :

# أَلَمْ تَدَ أَنِ اللَّهَ أَنْزُلَ مُنْ اللَّهِ الطِّبَاءِ فِي الكِنَاسِ تَقْمَعُ الظِّبَاءِ فِي الكِنَاسِ تَقْمَعُ

﴿ أَمْ نَكُنُ المُـُنْزِلُونَ ﴾ أى فإذا عرفتم بأنى أنزلته فلم لا تشكرونى بإخلاص العبادة لى ؟ ولم تنكرون قدرتى على الإعادة ؟ . ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا ﴾ أى ملحا شديد الملوحة ؛ قاله آبن عباس ، الحسن : مرًّا تُعامًّا لا تنتفعون به في شرب ولا زرع ولا غيرهما ، ﴿ فَلَوْلَا ﴾ أى فهار تشكرون الذي صنع ذلك بكم ،

قوله تعالى: ﴿ أَفَرَا يُنْمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴾ أى أخبرونى عن النار التى تظهرونها بالقَدْح من الشجر الرَّطْب ﴿ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَـرَتَهَا ﴾ يعنى التى تكون منها الزّناد وهى المَرْخُ والعَفَار ، ومنه قولهم : فى كلّ شَجِرٍ نارْ وٱسْتَمْجَدَ المَرْخُ والعَفَارْ ؛ أى آستكثرا منها ، كأنهما أخذا من النار ما هو حَسْبهما ، و يقال : لأنهما يُسرِعان الْوَرْيَ ، يقال : أوريت النار إذا قدحتها ، ووَرَى الزَّنَدُ يَرِى إذا آنقدح منه النار ، وفيه لغة أخرى : ووَرِى الزَّنَدُ يَرِى بالكسر فيهما ، ﴿ أَمْ نَكُنُ الْمُنْشِئُونَ ﴾ أى المخترعون الخالقون ؛ أى فإذا عرفتم قدرتى فآشكرونى ولا تنكروا قدرتى على البعث ،

قوله تعالى : ﴿ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً ﴾ يعنى نار الدنيا موعظة للنار الكبرى ؛ قاله قتادة ، ومجاهد : تبصرة للناس من الظلام ، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وم إن ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم " فقالوا يا رسول الله : أن كانت لكافية ؛ قال : وفاإنها فَضَلت عليها بتسعة وستين جزءا كلّهنّ مثل حَرِّها" ، ﴿ وَمَتَاعًا لِللّهُ قُوين ﴾ قال الضحاك : أي منفعة المسافرين ؛ سموا بذلك لنزولهم القوى وهو القفر ، الفراء : إنمايقال قال الضحاك : أي منفعة المسافرين ؛ سموا بذلك لنزولهم القوى وهو القفر ، الفراء : إنمايقال

<sup>(</sup>١) البيت لأوس بن حجر : وتقمع تحرك وءوسها لنطرد القمعة وهي ذباب أزرق يَدَّقُل في أنوف الدواب . ﴿ كُ

<sup>(</sup>٢) فى نسخة : زعاقا ومعناهما واحد، وهو المــا. الشديد المرارة والملوحة .

المسافرين مُقُوين إذا نزلوا القيّ وهي الأرض القفر التي لاشيء فيها . وكذلك القوّى والقوّاء بالمسدد والقصر ، ومنزل قوّاء لا أنيس به ؛ يقال : أَقُوت الدارُ وقويت أيضا أي خلّت من سكانها ؛ قال النابغة :

يادارَ مَيَّةَ بِالْعَلْمِ عِنَاءِ فَالسَّنَدِ \* أَقُوَتْ وطالَ عليها سَالِفُ الأمدِ وقال عَنْتَرة :

حُييَّتَ مِنْ طَلَلِ تَقَادَمَ عَهْدُهُ \* أَقُوى وأَقَفَى وأَقَفَى بِعَدَ أُمِّ الْهُيَـثَيْمَ ويقال بجاهد: ويقال: أَقُوى أَى قَوِى وقوى أصحابه، وأقوى إذا سافر أى نزل القواء والقي وقال مجاهد: للمقوين المستمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخ والخبز والاصطلاء والاستضاءة، ويتذكر بها نارجهنم فيستجار بالله منها، وقال آبن زيد: للجائعين في إصلاح طعامهم، يقال: أقويت منذكذا وكذا أى ما أكلت شيئا، و بات فلان القواء و بات القفر إذا بات جائعا على غير طُعم قال الشاعر: :

و إنّى لأختارُ القوى طَاوِى الحَشَى \* مَحَافَظَةُ مِن أَنْ يَقَالَ لَيْسِيمُ وقال الربيع والسدى: المقوين المنزلين لازناد معهم يعنى نارا يوقدون فيختبزون بها ؟ ورواه العوفى عن آب عباس، وقال قطرب: المُقوى من الأضداد يكون بمعنى الفقير ويكون بمعنى الغنى ؛ يقال: أقوى الرجل إذا لم يكن معه زاد، وأقوى إذا قو يت دوابه وكثر ماله ، المهدوى: والآية تصلح للجميع لأن النار يحتاج إليها المسافر والمقيم والغنى والفقير، وحكى الثعلبي أن أكثر المفسرين على القول الأقل ، القشيرى ": وخص المسافر بالانتفاع بها لأن انتفاعه بها أكثر من منفعة المقديم ، لأن أهل البادية لا بدّ لهم من النار يوقدونها ليلا لتهرب منهم السباع ، وفي كثير من حوائجهم ،

قوله تعالى : ﴿ فَسَبَحْ بِآسُمِ رَبَكَ العُظِيمِ ﴾ أى فنزه الله عما أضافه إليه المشركون من الأنداد والعجز عن البعث .

<sup>(</sup>١) قائله : حاتم طي ٠

قوله تعالى : فَكَلَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿ وَإِنَّهُ لَقُسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿ وَإِنَّهُ لَقُرْءَانُ كُرِيمٌ ﴿ فِي كِتَابِ مَّكُنُونِ ﴿ لَا يَمَسُّهُ وَعَظِيمٌ ﴿ فَي إِلَهُ مِن لَا يَمَسُّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن لَّا لِلَّهُ اللَّهُ اللَّ

فيه سبع مسائل:

الأولى — قوله تعالى : ﴿ فَلَا أَقْسِمُ ﴾ « لا » صلة فى قول أكثر المفسرين ، والمعنى فأقسم ؛ بدليل قوله : « وَ إِنَّهُ لَقَسَمُ » ، وقال الفراء : هى نفى والمعنى ليس الأمركا تقولون ، ثم آستانف « أَقْسِمُ » ، وقد يقول الرجل : لا والله ما كان كذا فلا يريد به نفى اليمين بل يريد به نفى كلام تقدّم ، أى ليس الأمركا ذكرت بل هوكذا ، وقيل : « لا » بمعنى ألّا للتنبيه كما قال :

#### \* أَلَا عِمْ صَبَاحاً أَيُّ الطَّلَلُ الْبَالِي \*

ونبه بهذا على فضيلة القرآن ليتدبروه، وأنه ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة كما زعموا . وقرأ الحسن وحميد وعيسى بن عمر « فَلَا قُيمُ » بغير ألف بعد اللام على التحقيق وهو فعل حالي ويقدر مبتدأ محذوف ، التقدير : فلانًا أقسم بذلك ، ولو أريد به الاستقبال للزمت النون ، وقد جاء حذف النون مع الفعل الذي يراد به الاستقبال وهو شاذ .

الثانيـــة ــ قوله تمالى : ﴿ بِمَوَاقِـعِ النَّجُومِ ﴾ مواقع النجوم مساقطها ومغاربها فى قول قتادة وغيره ، عطاء بن أبى رَ باَح : منازلها ، الحسن : آنكدارها وآنتثارها يوم القيامة ، الضحاك : هى الأنـواء التى كان أهل الجاهليـة يقولون إذا مُطروا قالوا مُطـرنا بنوء كذا ، المضحاك : هى الأنـواء التى كان أهل الجاهليـة يقولون إذا مُطروا قالوا مُطـرنا بنوء كذا ، المفسيري : ويكون قوله تعالى « فَلَا أُقْسِمُ » مستعملا على حقيقته من نفى القسم ، القشيري : هو قسم ولله تعالى وصفاته القديمة .

<sup>(</sup>١) قائله آمرؤ القيس؛ وتمامه :

<sup>\*</sup> وهل ينعمن من كان في العصر الحالي \*

قلت: يدل على هـذا قراءة الحسن « فَلاَ قُسِمُ» وما أقسم به سبحانه من مخلوقاته في غير موضع من كتابه ، وقال آبن عباس: المراد بمواقع النجوم نزول القرآن نجوما ، أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ من السهاء العليا إلى السَّفَرة الكاتبين ، فنجمه السفرة على جبريل عشرين ليلة ، ونجمه جبريل على مجد عليه الصلاة والسلام عشرين سنة ، فهو ينزله على الأحداث من أمته ؛ حكاه الماوردي عن آبن عباس والسدي . وقال أبو بكر الأنباري : حدثنا إسمعيل آبن إسحق القاضي حدثنا حجّاج بن المنهال حدثنا همّام عن الكلبي عن أبي صالح عن آبن عباس قال : نزل القرآن إلى سماء الدنيا جملة واحدة ، ثم نزل إلى الأرض نجوما ، وفرق بعد ذلك خمس آيات خمس آيات وأقل وأكثر ، فذلك قول الله تعالى : « فَلاَ أَقْسُمُ بِمُواقِع النّجُومِ ، وَإِنّهُ لَقُرْأَنّ كَرِيم مُ » وحكى الفراء عن آبن مسعود أن مواقع النجوم هو محكم القرآن ، وقرأ حمزة والكسائي « بِمَوْقِع » على التوحيد وهي قراءة عبد الله آبن مسعود والنّجَعي والأعمش وآبن محيصن و رُويس عن يعقوب ، الباقون على الجمع ؛ فن أفرد فلا أنه آسم جنس يؤدي الواحد فيه عن الجمع ، ومن جمع فلاختلاف أنواعه ،

الثالثـــة ــ قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنُ كَرِيمٌ ﴾ قيل : إن الهاء تعود على القرآن أى إن القرآن لقسم عظيم ، قاله آبن عباس وغيره ، وقيل : ما أقسم الله به عظيم « إِنَّهُ لَقُرْآنُ كَرِيمٌ » ذكر المقسم عليه ؛ أى أقسم بمواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن كريم ، ليس بسحر ولا كهانة وليس بمفترًى ، بل هو قرآن كريم مجود ، جعله الله تعالى معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم ، وهو كريم على المؤمنين ، لأنه كلام ربّهم ، وشفاء صدورهم ، كريم على أهل السماء ؛ لأنه تنزيل ربّهم ووحيه ، وقيل : «كَريمٌ » أى غير مخلوق ، وقيل : «كَريمٌ » لما فيه من كريم الأخلاق ومعالى الأمور ، وقيل : لأنه يُكرمُ حافظه ويُعظّم قارئه ،

الرابعـــة ــ قوله تعـالى : ﴿ فِي كِتَابِ مَكْنُونِ ﴾ مصون عند الله تعـالى . وقيل : مكنون محفوظ عن البـاطل . والكتاب هنا كتاب في السماء ؛ قاله آبن عبـاس . وقال جابر بن زيد وآبن عباس أيضا : هو اللوح المحفوظ . عكرمة : التــوراة والإنجيل فيهما ذكر

القرآن ومن ينزل عليه . السّدى : الزبور . مجاهد وقتادة : هو المصحف الذي في أيدينا .

الخامســـة – قوله تعالى : ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ آختلف في معنى ﴿ لَا يَمسُّهُ ﴾ هل هو حقيقة في المسّ بالحارحة أو معنى ؟ وكذلك آختلف في «الْمُطَّهّْرُونَ» من هم؟ فقال أنس وسعيد بن جبير : لا يمسّ ذلك الكتاب إلا المطهَّرون من الذنوب وهم الملائكة . وكذا قال أبو العالية وآبن زيد: إنهم الذين طُهِّروا من الدّنوب كالرسل من الملائكة والرسل من بنيآدم؛ فجبريل النازل به مُطهَّر، والرسل الذين يجيبُهم بذلك مُطهَّرون ، الكليِّ : هم السَّفَرة الكرام البررة . وهذا كله قول واحد ، وهو نحو ما آختاره مالك حيث قال : أحسن ما سمعت في قوله « لَا يَمْدُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ » أنها بمنزلة الآية التي في «عَبَسَ وَتَوَلَّى » : « فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ . في صُحف مُكَرَّمَة . مَرْفُوعَة مُطَهَّرَة . بِأَيْدى سَفَرَة . كَرَام بَرَرَة » يريد أن المطهِّرين هم الملا لئكة الذين وصفوا بالطهارة في سورة «عبس». وقيل: معنى «لَا يَمَسُّه » لا ينزل به « إلَّا المُطُهَّرُونَ » أى الرسل من الملائكة على الرسل من الأنبياء . وقيل : لا يمس اللــوح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهّرون . وقيل : إن إسرافيل هــو الموكل بذلك ؛ حكاه القشيرى . آبن العربي : وهــذا باطل لأن الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل إليه بحال ، واوكان المراد به ذلك لما كان الرَّستثناء فيه مجال. وأما من قال : إنه الذي بأيدي الملائكة في الصحف فهو قول محتمل؛ وهــو آختيار مالك . وقيل : المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا؛ وهو الأظهر . وقد روى مالك وغيره أن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسيخته : (من مجد النبيُّ إلى شُرَحْبيل بن عبد كُلَال والحرث بن عبد كُلَال وَنُعَيْم بن عبد كُلَال قَيْل ذى رُعَين ومَعَافر وهَمْدان أما بعد) وكان في كتابه ألا يمسّ القرآن إلا طاهر . وقال آبن عمر قال النبي صـلى الله عليه وسـلم : وفو لا تَمسَّ القـرآن إلا وأنت طاهر ". وقالت أخت عمر لعمر عند إسلامه وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة : « لَا يَمسُّهُ

إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ » فقام وآغتسل وأسلم ، وقد مضى فى أول سورة « طه » ، وعلى هذا المعنى قال قتادة وغيره : « لَا يَمسُّهُ إِلَّا المُسُطِّةُ وَنَ » من الأحداث والأنجاس ، الكلبى : من الشرك ، الربيع بن أنس : من الذنوب والخطايا ، وقيل : معنى « لَا يَمسُّهُ » لا يقرؤه « إلَّا المُطَهَّرُونَ » إلا الموحِّدون ؛ قاله مجمد بن فضيل وعبيدة ، قال عكرمة : كان آبن عباس ينهى أن يُمكن أحدُّ من اليهود والنصارى من قراءة القرآن ، وقال الفراء : لا يجد طعمه و نفعه و بركته الا المطهرون ؛ أى المؤمنون بالقرآن ، آبن العربى : وهو آختيار البخارى ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : وفال الحسين بن الفضل : لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره الله من الشرك نبيًا » . وقال الحسين بن الفضل : لا يعرف تفسيره وتأويله إلا المنعداء ، وقيل : المعنى لا يمس ثوابه إلا المؤمنون ، ورواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قيل : ظاهر الآية خبر عن الشرع؛ أى لا يمسّه إلا المطهرون شرعا، فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع ؛ وهذا عن الشرع ؛ وهذا الحبى في سورة « البقرة » ، المهدوى " : يجوز أن يكون أمها وتكون ضمة السين صفى هذا المعنى في سورة « البقرة » ، المهدوى " : يجوز أن يكون أمها وتكون ضمة السين صفى هذا المعنى في ووز أن يكون نهمة السين صفة بناء والفعل مجزوم ،

السادســة ــ وآختلف العلماء في مس المصحف على غير وضوء ؟ فالجمهور على المنع من مسه لحديث عمرو بن حزم . وهو مذهب على وآبن مسعود وسعد بن أبى وقاص وسعيد آبن زيد وعطاء والزهرى والنيَّخَى والحبكم وحمّاد، و جماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي . وآختلفت الرواية عن أبى حنيفة ؟ فروى عنه أنه يمسّه المحدث ، وقد روى هذا عن جماعة من السّلف منهم آبن عباس والشعبي وغيرهما ، وروى عنه أنه يمسّ ظاهره وحواشيه وما لا مكتوب فيه ، وأما الكتاب فلا يمسه إلا طاهر ، آبن العربي : وهدذا إن سَلّه مما يقوى الحجة عليه ؟ لأن حريم الممنوع ممنوع ، وفيا كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو

<sup>(</sup>١) راجع جـ ١١ ص ١٦٣ فما بعدها طبعة أولى أو ثانية .

آبن حزم أقوى دليل عليه . وقال مالك : لا يجمله غير طاهر بعِلاَقة ولا على وسادة . وقال أبو حنيفة : لا بأس بذلك . ولم يمنع من حَمْله بعِلاَقة أو مسه بحائل . وقد روى عن الحكم وحمّاد وداود بن على أنه لا بأس بحمله ومسه للسلم والكافر طاهرا أو محدثا إلا أن داود قال : لا يجوز للشرك حمله . وآحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ، وهو موضع ضرورة فلا حجة فيه . وفي مس الصبيان إياه على وجهين : أحدهما المنع آعتبارا بالبالغ . والثاني الجواز؛ لأنه لو منع لم يحفظ القرآن؛ لأن تعلمه حال الصغر؛ ولأن الصبي وإن كانت له طهارة إلا أنها ليست بكاملة؛ لأن النية لا تصح منه ، فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة جاز أن يحمله محدثا .

السابعـــة ـــ قوله تعالى : ﴿ تَنْزِيلُ مِنْ رَبِّ الْعَالِمِينَ ﴾ أى منزل؛ كقولهم : ضَرْب الأميرِ ونَسْــج اليمنِ . وقيل : « تَنْزِيلُ » صَـفة لقوله تعــالى : « إِنَّهُ لَقُرْآنُ كَرِيمٌ » . وقيل : أى هو تنزيل .

قُولُه تعالى : أَفَهِا لَمَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مَّذَهَنُونَ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اللّهِ وَلَكُمْ مَّذَهُنُونَ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ اللّهِ وَلَكُمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَكُمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَكُمْنَ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَلَكُمْنَ اللّهُ اللّهِ وَالْكُمْنَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

قوله تعالى : ﴿ أَفَيِهِذَا الْحَدِيثِ ﴾ يعنى القرآن ﴿ أَنْـُتُمْ مُدْهِنُونَ ﴾ أى مكذّبون ؛ قاله آبن عباس وعطاء وغيرهما ، والمُدْهِن الذى ظاهره خلاف باطنه، كأنه شبه بالدُّهن فى سهولة ظاهره ، وقال مقاتل بن سليمان وقتادة : مُدْهِنون كافرون ؛ نظيره : « وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ » ، وقال المــؤرِّج : المدهِن المنافق أو الكافر الذى يُلين جانبه ليُخْفِي كفره ،

والإدهان والمداهنــة التكذيب والكفر والنفاق، وأصــله اللَّين وأن يُسِّر خلاف ما يظهر؛ وقال أبو قيس بن الأَسْلَت :

الحَـنْمُ والْقُوَّةُ خَيْرُ مِنِ اللهِ دهان والفَهَّـةِ والْمَاعِ

وأدهن وداهن واحد . وقال قــوم : داهنت بمعنى واريت وأدهنت بمعنى غَشَشت . وقال الضحاك : «مدهنون» معرضون . مجاهد : ممالئون الكفار على الكفر به . آبن كيسان : المدهن الذي لا يعقــل ما حقّ الله عليه و يدفعــه بالعلل . وقال بعض اللغويين : مدهنون تاركون للجزم في قبول القرآن .

قوله تعالى : ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَ كُمْ أَنَّكُمْ تُكَذَّبُونَ ﴾ قال آبن عباس : تجعلون شركه التكذيب ، وذكر الهيثم بن عدى : أن من لغة أزد شنوءة ما رِزق فلان ؟ أى ما شكره ، وإنما صلح أن يوضع آسم الرزق مكان شكره ؛ لأن شكر الرزق يقتضى الزيادة فيه فيكون الشكر رزقا على هذا المعنى ، فقيل : « وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ » أى شكر رزقكم الذى لو وجد منه لعاد رزقا لهم ﴿ أَنَّكُمْ تُكَذَّبُونَ ﴾ بالرزق أى تضعون الكذب مكان الشكر ؛ كقوله تعالى : « وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلّا مُكَاءً وَتَصْدِينة » أى لله يكونوا يُصلُون ولكنهم كانوا يصفرون ويُصفِّقون مكان الصلاة ، ففيه بيان أى لم يكونوا يُصلُون ولكنهم كانوا يصفرون ويُصفِّقون مكان الصلاة ، ففيه بيان أن ما أصاب العباد من خير فلا ينبغى أن يوه من قبل الوسائط التي جرت العادة بأن تكن أسبابا ، بل ينبغى أن يوه من قبل الله تعالى ، ثم يقابلونه بشكر إن كان نعمة ، أو صبر أن كان مكروها تعبدا له وتذللا ، وروى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أن النبي صلى أن المراد به الأستسقاء بالأنواء وهو قول العدرب مُطرنا بنوء كذا ، رواه على بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي صحيح مسلم عن آبن عباس قال : مُطر الناسُ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا على الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عليه وسلم قبل الله عليه وسلم فقال الله عليه وسلم قبل الله عليه وسلم قبل الله عليه وسلم فقال الله عليه وسلم قبل الله عليه وسلم عن آبن عباس قبل الناس شاكر ومنهم كافر قالوا

<sup>(</sup>١) الفهة العي . والهاع هنا : سوء الحرص مع ضعف .

هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صَدَق نَوْءً كذا وكذا " قال فنزلت هذه الآية : « فَلَا أُقْسُمُ بِمَوَا قَـعِ النُّجُومِ » حتى بلغ « وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ » . وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر فعطشوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وو أرأيتم إن دعوت الله لكم فُسُقِيتُم لعلكُم تقولون هذا المطر بَنُوء كذا " فقالوا : يا رسول الله ما هذا بحين الْأَنواء . فصلَّى ركعتين ودعا ربه فهاجت ريح ثم هاجت سحابة فمُـطروا ؛ فمز النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عصابة من أصحابه برجل يغترف بقدح له وهو يقول سُقينا بنَوْء كذا ولم يقل هذا من رزق الله فنزلت : « وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ » أَى شكركم لله على رزقه إياكم « أَنَّكُمْ تُكَذَّبُونَ » والنعمة وتقولون سُقينا بَنُوء كذا ؛ كقولك : جعلتَ إحساني إليك إساة منك إلى"، وجعلتَ إنعامي لديك أن ٱتخذتني عدوًّا . وفي الموطأ عن زيد بن خالد الجُهَنيَّ أنه قال: صلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ الصبح بالحُدَّدْبِية على إثْرِ شماء كانت من الليل، فلما آنصرف أَقْبَل على الناس وقال : ووأتدرون ماذا قال ربكم" قالوا : الله ورسوله أعلم؛ قال : وو أصبح من عبادى مؤمن بي وكافر بالكوكب فأما مر. \_ قال مطرنا بفضل الله و رحمته فذلك مؤمن آبي كافر بالكوكب وأما من قال مُطرنا بنُّوء كذا وكذا فهذلك مؤمن بالكوكب كافر بي ". قال الشافعي رحمه الله : لا أحبُّ أحدا أن يقول مُطرنا بنُّوء كذا وكذا، و إن كان النُّوء عندنا الوقت المخــلوق لا يضر ولا ينفـع ، ولا يمطر ولا يحبس شيئًا من المطر ، والذي أحبُّ أن يقول : مُطرنا وقت كذا كما تقول مُطرنا شهركذا ، ومن قال ، مُطرناً بنَوْء كذا ، وهو بريد أن النُّوء أنزل الماء ، كما عني بعض أهل الشرك من الجاهلية بقوله فهــو كافر ، حلال دمه إن لم يَتُب. وقال أبو عمر بن عبد البر: وأما قوله عليه الصلاة والسلام حاكيا عن الله سبحانه : وو أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر " فمعناه عندي على وجهين ؛ أما أحدهما فإن المعتقد بأن النُّوء هو الموجب لنزول الماء، وهو المنشئ للسحاب دون الله عن وجل فذلك كافركفرا 

<sup>(</sup>١) فى إثر سما. : أى بعد مطر . وفى « إثر » لغتان : كسر الهمزة وسكون النا. وفتحهما .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

يمتقد أن النَّوْءُ يُنزل الله به المـاءَ ، وأنه سبب المـاء على ما قدَّره الله وسبق في علمه ؛ وهذا و إن كان وجها مباحاً ، فإن فيــه أيضاً كـفرا بنعمــة الله عـن وجل ، وجهلا بلطيف حكمته في أنه ينزل الماء متى شاء ، مرة بنَوْء كذا ، ومرة بنَوْء كذا ، وكثيرا ما ينوء النَّوْء فلا ينزل معــه شيء من المـــاء ، وذلك من الله تعالى لا من النَّوْء . وكذلك كان أبو هــ برة يقـــول إذا أصبح وقد مُطِر : مُطرنا بنَوْء الفتح؛ ثم يتلو : «مَا يَفْتَح اللَّهُ للنَّاس مِنْ رَحْمَة فَلَا مُمُسْكَ لَمَا» قال أبو عمر : وهذا عندى نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم <sup>وو</sup>مُطرنا بفضل الله ورحمته ... ومن هذا الباب قول عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب حين استسقى به: ياعَمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بقي من نَوْء الثريا؟ فقال العباس : العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق سبعا بعد سقوطها . فما مضت سابعة حتى مطروا ؛ فقال عمر : الحمد لله هذا بفضل الله ورحمته . وكان عمر رحمه الله قـــد علم أن نَوْء الثُّرَيا وقت يُرْجى فيـــه المطر ويؤمَّل فسأله عنه أخرج أم بقيت منه بقية . وروى سفيان بن عيينة عن إسمعيل بن أميــة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً في بعض أسفاره يقول: مطرنا ببعض عَثَانين الأسد؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ووكذبتَ بل هو سُـقْيا الله عن وجل " قال سـفيان : عَثَانين الأسـد الدّراع والحبهة . وقراءة العامة « تُكَذِّبون » من التكذيب . وقرأ المفضّل عن عاصم و يحيي بن وَثَاّب « تَكُذُبُونَ » بِفتح التاء مخففا . ومعناه ما قدمناه من قول من قال : مطرنا بنَوْء كذا . وثبت من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ومُ ثلاث لن يزلن في أمتى التفاخر في الأحساب والنِّياحة والأَّنواء '' ولفظ مسلم في هذا <sup>رو</sup> أربع في أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة ".

قوله تعالى : ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَاغَتِ الْحُلْقُومَ ﴾ أى فهلا إذا بلغت النفس أو الروح الحُلْقوم . ولم يتقدم لها ذكر ؛ لأن المعنى معروف؛ قال حاتم :

أَمَاوِى مَا يُغْدِنِي الثَّرَاءُ عرِبِ الفِـتى \* إذا حَشْرَجَتْ يوماً وضاقَ بها الصَّدْرُ

وفى حديث : و إِن مَلَك الموت له أعوان يقطعون العروق و يجمعون الروح شيئا فشيئا حتى ينتهى بها إلى الحُلقوم فيتوفاها ملك الموت ، ﴿ وَأَنْتُمْ حِينَيْدُ تَنْظُرُونَ ﴾ أمرى وسلطانى ، وقيل : "ظرون إلى الميت لا تقدرون له على شيء ، وقال آبن عباس : يريد من حضر من أهل الميت ينتظرون متى تخرج نفسه ، ثم قيل : هو رد عليهم فى قولهم لإخوانهم « لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا » أى فهل ردّوا رُوح الواحد منهم إذا بلغت الحكَقوم ، وقيل : المعنى فهلا إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند النزع وأنتم حضور أمسكتم روحه فى جسده ، مع حرصكم على آمنداد عمره ، وحبكم لبقائه ، وهذا رد لقولهم : « نَمُوتُ وَنَحْيا وَمَا يُتِلُول » ، وقيل : هو خطاب لمن هو فى النزع ؛ أى إن لم يك ما بك من الله فهلا حفظت على نفسك الروح ، ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِليَهُ مِنكُمْ ﴾ أى بالقدرة والعلم والرؤية ، فال عام بن عبد القيس : ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقرب إلى منه ، وقيل : قال عام بن عبد القيس : ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقرب إلى منه ، وقيل : ورسلنا الذين يتولون قبضه « أقرب إليه مِنكم » ﴿ وَلَكِنُ لاَ تُبْصُرُونَ ﴾ أى لا ترونهم ،

قوله تعالى : ﴿ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴾ أى فهلا إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيين بأعمالكم؛ ومنه قوله تعالى : « إِنَّا لَمَدِينُونَ » أى مجزيّون محاسبون . وقد تقدم . وقيل : غير مملوكين ولا مقهورين . قال الفراء وغيره : دنته ملكته ؛ وأنشد للحطيئة :

لقد دُيْنِ أَمْرَ بِنِيكِ حَتَّى ﴿ تَرَكْيَرٍ مُ أَدَقٌ مِن الطَّحِينِ

يعنى مُلِّكْتِ ، ودانه أى أذله والستعبده ؛ يقال ؛ دنته فدان ، وقد مضى فى « الفاتحة » القول فى هذا عند قوله تعالى : « يَوْمِ الدِّينِ » ، ﴿ تَرْجِعُونَهَا ﴾ ترجعون الروح إلى الجسد ، ﴿ وَرْجِعُونَهَا ﴾ ترجعون الروح إلى الجسد ، ﴿ وَرْجِعُونَهَا ﴾ تمادِقِينَ ﴾ أى ولن ترجعوها فبطل زعمكم أنكم غير مملوكين ولا محاسبين ، و «تَرْجِعُونَهَا » جواب لقوله تعالى : «فَلَوْلاً إِذَا بَلَغَتِ الْمُلْقُومَ » ولقوله : « فَلَوْلاً إِنْ كُنْتُمْ عَيْرَ مَدِينِينَ »

<sup>(</sup>١) راجع جـ ١٥ ص ٨٢ طبعة أولى أو ثانية .

<sup>(</sup>۲) ویروی: سوست؛ یخاطب أمه.

<sup>(</sup>٣) راجع جـ ١ ص ١٤٣ فما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة .

أجيبا بجواب واحد ، قاله الفراء ، وربما أعادت العرب الحرفين ومعناهما واحد ، ومنه قوله تعالى : « فَإِمَّا يَأْتِدَنَّكُمْ مِنِّى هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » أجيبا بجواب واحد وهما شرطان ، وقيل : حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه ، وقيل : فيها تقديم وتأخير مجازها : فلولا وهلًا إِن كنتم غير مدينيين ترجعونها ؛ تردون نَفْس هذا الميت إلى جسده إذا بلغت الحلقوم ،

قوله تعالى : فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقُرَّبِينَ ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ وَإِنَّ مَا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَلِ الْيَمِينِ ﴿ فَاللَّمُ لَكَ مِنْ أَصْحَلِ الْيَمِينِ ﴿ وَهَى فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَلِ الْيَمِينِ ﴿ وَهَى وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذَّبِينَ الضَّالِينَ ﴿ وَاللَّهُ لَكَ مِنْ الْمُكذَّبِينَ الضَّالِينَ وَهِي أَصْحَلِ الْيَمِينِ ﴿ وَهِي وَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ عَمِيمٍ ﴿ وَقُي وَتَصْلَّيْهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ عَمِيمٍ فَيْقُ وَقُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَمِيمٍ فَيْقِ وَقُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالِكُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالِكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَذَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُلْكُلِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُولِمُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمُولًا مُعْلَمُ مُنْ اللَّهُ مُنَ

قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقُرِّدِينَ ﴾ ذكر طبقات الخلق عند الموت وعند البعث، وبين درجاتهم فقال : ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ ﴾ هذا المتوفى ﴿ مِنَ الْمُقُرَّبِينَ ﴾ وهم السابقون . ﴿ فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَمِعناه عند آبن عباس وغيره ﴿ فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَمَعناه عند آبن عباس وغيره فراحة من الدنيا ، وقال الحسن : الرَّوْح الرحمة ، الضحاك : الرَّوح الاستراحة ، القتبى : المعنى له فى القسبر طيب نسيم ، وقال أبو العباس بن عطاء : الرَّوح النظر إلى وجه الله ، والريحان الاستماع لكلامه ووحيه ، وجنة نعيم هو ألا يحجب فيها عن الله عن وجل ، وقرأ الحسن وقتادة ونصر بن عاصم والجحّدري ورُو يس وزيد عن يعقوب ﴿ فَرُوحُ ﴾ بضم الراء ورويت عن آبن عباس ، قال الحسن : الرُّوح الرحمة ؛ لأنها كالحياة للرحوم ، وقالت ورويت عن آبن عباس ، قال الحسن : الرُّوح الرحمة ؛ لأنها كالحياة للرحوم ، وقالت عائشة رضى الله عنها : قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ فَرُوحُ ﴾ بضم الراء ومعناه فبقاء له وحياة عائشة رضى الله عنها : قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ فَرُوحُ ﴾ بضم الراء ومعناه فبقاء له وحياة

فى الجنة وهذا هو الرحمة . « وَرَيْحَانُ » قال مجاهد وسعيد بن جبير : أى رزق . قال مقاتل : هو الرزق بلغة حمير ؛ يقال خرجت أطلب ريحان الله أى رزقه ؛ قال النيَّر بن تَوْلَب : سَلَامُ الإله ورَيْحانُه \* ورحمتُه وسَمَاءُ درَرْ

وقال قتادة : إنه الجنة ، الضحاك : الرحمة ، وقيل هو الريحان المعروف الذى يشم ، قاله الحسن وقتادة أيضا ، الربيع بن خيثم : هذا عند الموت والجنة مخبوءة له إلى أن يبعث ، أبو الجوزاء : هذا عند قبض روحه يتلق بضَبَائر الرَّيْحان ، أبو العالية : لا يفارق أحد رُوحه ، من المقربين في الدنيا حتى يؤتى بغصنين من ريحان فيشمهما ثم يقبض روحه فيهما وأصل ريحان واشتقاقه تقدم في أول سورة « الرحمن » فتأمله ، وقد سرد الثعلبي في الرَّوْح والرَّيْحان أقوالا كثيرة سوى ما ذكرنا من أرادها وجدها هناك ،

قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴾ أى « إِنْ كَانَ » هذا المتوفى « مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴾ أى لست ترى منهم إلا ما تحبّ من السلامة فلا تهتم لهم ، فإنهم يسلمون من عذاب الله ، وقيل : المعنى سلام لك منهم ؛ أى أنت سالم من الآغتهام لهم ، والمعنى واحد ، وقيل : أى إن أصحاب اليمين يدعون لك يا مجد بأن يصلى الله عليك ويسلم ، وقيل : المعنى إنهم يسلمون عليك يا عجد ، وقيل : معناه سلمت أيها العبد مما تكره فإنك من أصحاب اليمين فذف إنك ، وقيل : إنه يُحيًّا بالسلام إكراما ؛ فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل : أحدها عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه ملك الموت ؛ قاله الضماك ، وقال آبن مسعود : إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال : ربك يقرئك السلام ، وقد مضى هذا في سورة « النحل » عند قوله تعالى : «الَّذِينَ تَتَوَقَّاهُمُ المُلكَّرُكَةُ طَيِّينَ » الشانى عند مساءلته في القبر يسلم عليه منكر ونكير ، الثالث عند بعثه في القيامة تسلم عليه الملائكة قبل وصوله إلها ،

<sup>(</sup>۱) فی روایة أخری « بغصن » • (۲) راجع ص ۱۵۷ فیا بعدها من هذا الجزء •

<sup>(</sup>٣) واجع جـ ١٠١ ص ١٠١ فما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠

قلت: وقد يحتمل أن تسلّم عليه في المواطن الثلاثة و يكون ذلك إكراما بعد إكرام ، والله أعلم ، وجواب «إنْ » عند المبرّد محذوف والتقدير مهما يكن من شيء « فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ » فَذف جواب أَصْحَابِ الْيَمِينِ » أن كان من أصحاب اليمين « فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ » فَذف جواب الشرط لدلالة ما تقدّم عليه ، كما حذف الجواب في نحو قولك أنت ظالم إن فعلت ؛ لدلالة ما تقدّم عليه ، ومذهب الأخفش أن الفاء جواب «أمَّا » و « إنْ » ومعنى ذلك أن الفاء جواب « أمَّا » و « والفاء جواب لها على جواب « أمَّا » وقد سدّت مسدّ جواب «إنْ » على التقدير المتقدّم ، والفاء جواب لها على هذا الحد ، ومعنى « أمَّا » عند الزجاج الخروج مر في شيء إلى شيء ؛ أي دع ما كنا فيه وخذ في غيره ،

قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّينَ ﴾ بالبعث ﴿ الضّّالِينَ ﴾ عن الهدى وطريق الحق ﴿ فَنُرُكُ مِنْ حَمِمٍ ﴾ أى فلهم رزق من حميم ، كما قال : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّما الضّّالُّونَ الْمُكَذَّبُونَ . وَكَا قال : ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَمُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴾ ﴿ وَتَصْلِيةً بَحِيمٍ ﴾ إدخال فى النار . وقيل : إقامة فى الجميم ومقاساة لأنواع عذابها ؛ يقال : أصلاه النار وصلاه ؛ أى جعله يصلاها والمصدر ههنا أضيف إلى المفعول ؛ كمايقال : لفلان إعطاء مال أى يُعطَى المال . وقرى ﴿ وَتَصْلِيةٍ ﴾ بكسر التاء أى ونزل من تصلية جحبم . ثم أدغم أبو عمرو التاء فى الجميم وهو بعيد . ﴿ إِنَّ هَذَا لَمُو حَقَّ الْيَقِينِ ﴾ أى هذا الذى قصصناه محض اليقين وخالصه ، وجاز إضافة الحق إلى اليقين فهو من وهما واحد لاختسلاف لفظهما ، قال المبرد : هو كقولك عين اليقين ومحض اليقين أو الخبر اليقين . وهما واحد لاختسلاف لفظهما ، قال المبرد : هو كقولك عين اليقين ومحض اليقين أو الخبر اليقين . وقيل : هو توكيد ، وقيل : أصل اليقين أن يكون نعتا للحق فأضيف المنعوت إلى النعت على الاتساع والمجاز ؛ كقوله : « وَلَدَارُ الاَتْحَقِين مَن هذا القرآن ، فأما المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك أحدا من الناس حتى يقفه على اليقين من هذا القرآن ، فأما المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك أعرا القيامة ، وأما الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه اليقين ، ﴿ فَسَبَعُ يَاسُمِ رَبِّكَ الْمُطْمِ ﴾ أى تَرَّه الله تعالى عن السوء ، والباء زائدة أى سبح اسم ربك والاسم المسمى ، وقيل : أن ترق الله تعالى عن السوء ، والباء زائدة أى سبح اسم ربك والاسم المسمى ، وقيل :

« فَسَبِّحُ » أى فصل بذكر ربك و بأمره . وقيل : فاذكر آسم ربك العظيم وسبحه . وعن عقبة بن عامر قال : لما نزلت « فَسَبِّحْ بِآسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ » قال النبي صلى الله عليه وسلم و آجعلوها في ركوعكم " ولما نزلت «سَبِّج آسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى » قال النبي صلى الله عليه وسلم : و آجعلوها في سجودكم " حرجه أبو داود . والله أعلم .

## س\_ورة الح\_ديد

مدنية فى قول الجميع وهى تسع وعشرون آية

عن العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمسبِّحات قبل أن يرقد و يقول : ووإن فيهن آية أفضل من ألف آية " يعنى بالمسبّحات « الحديد » و « الحشر » و « الصف » و « الجمعة » و « التغابن » .

# إِنْ الرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ يُعْيِهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ يُعْيِهِ وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْظَنْهِرُ وَالظَّنْهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَالظَّنْهِرُ وَالظَّنْهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَالظَّنْهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَالظَّنْهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمٌ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ اللللللللَّلْمُ الللللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللللَّهُ الللَّهُ

قوله تعالى : ﴿ سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ والْأَرْضِ ﴾ أى مجد الله ونزهه عن السوء . وقال آبن عباس : صلى لله « مَا فِي السَّمَوَاتِ » ممن خلق من الملائكة « والأَرْضِ » من شيء فيه رُوح أو لا رُوح فيه . وقيل : هو تسبيح الدلالة ، وأنكر الزجاج هـذا وقال : لوكان هذا تسبيح الدلالة وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومة ؛ فلم قال : «وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ » وإنما هو تسبيح مقال ، والستدل بقوله تعالى : « وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْحِبْرَالَ يُسَبِّحْنَ » فلوكان هذا تسبيح دلالة فأى تخصيص لداود ؟ !

قلت : وما ذكره هو الصحيح ، وقد مضى بيانه والقول فيه فى «سبحان » عند قوله تعالى : « وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ » ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أى آنفرد بذلك ، والمُلكُ عبارة عن المَلكُ ونفوذ الأمر فهو سبحانه الملك القادر القاهر ، وقيل : أراد خزائن المطر والنبات وسائر الرزق ، ﴿ يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ يميت الأحياء في الدنيا و يحيي الأموات للبعث ، وقيل : يحيى النطف وهي موات و يميت الأحياء ، وموضع « يُحْيي وَيُمِيتُ » رفع على معنى وهو يحيى ويميت ، ويجوز أن يكون نصبا بمعنى « لَهُ مُلكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » محييا ومميتا على الحال من المجرور في « له » والحار عاملا فيها ، ﴿ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أى الله لا يعجزه شيء . قوله تعالى : ﴿ هُو الْأَوْلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ آختلف في معانى هذه الأسماء وقد بيناها في الكتاب الأسنى ، وقد شرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم شرحا يغنى عن قول كل قائل ؛ فقال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة : و اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الناهر فليس نوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت الباطن العالم ؛ والله أعلم ، شيء آفض عنا الدين وآغننا من الفقر " عنى بالظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن العالم ؛ والله أعلم ، شيء آفض عنا الدين وآغننا من الفقر " عنى بالظاهر الغالب ، و بالباطن العالم ؛ والله أعلم ، ﴿ وَهُو يُكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ يماكان أو يكون فلا يخفي عليه شيء .

قوله تعالى : هُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّة أَيَّامِ مُمُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْغَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِيجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَ مَا وَمَا يَغْرُجُ فِيهَ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ وَمَا يَغْرُبُ فِيهَ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ مَا يَعْرُجُ فِيهَ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فِي لَلَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ اللَّمُورُ وَفِي يُولِجُ ٱلنَّهُ لَ فَاللَّهُ السَّمَلُواتِ وَالْأَرْضَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ اللَّمُورُ وَفِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ اللَّرْضَ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) راجع - ١٠ ص ٢٦٦ فما بعدها طبعة أولى أو ثانية .

قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَا مٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ تقدّم في « الأعراف » مستوفى .

قوله تعالى : ﴿ يَعْكُمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ ﴾ أى يدخل فيها من مطر وغيره ﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ من نبات وغيره ﴿ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ من رزق ومطر وملك ﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ يصعد فيها من ملائكة وأعمال العباد ﴿ وَهُو مَعَكُمْ ﴾ يعنى بقدرته وسلطانه وعلمه ﴿ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ يبصر أعمالكم ويراها ولا يخفي عليه شيء منها ، وقد جمع في هذه الآية بين « آستَوَى عَلَى الْعَرْشِ » و بين « وَهُو مَعَكُمْ » والأخذ بالظاهرين تناقض فدل على أنه لا بدّ من التأويل ، والإعراض عن التأويل آعتراف بالتناقض . وقد قال الإمام أبو المعالى : إن عجدا صلى الله عليه وسلم ليله الإسراء لم يكن بأقرب إلى الله عن وجل من يونس بن متى حين كان في بطن الحوت ، وقد تقدّم ،

قوله تعالى : ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ ﴾ هـذا التكرير للتأكيد أى هو المعبود على الحقيقة ﴿ وَإِلَى اللهِ تُوْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ أى أمور الخالائق فى الآخرة ، وقرأ الحسن والأعرج ويعقوب وآبر عام وأبو حيوة وآبن محيصن وحميد والاعمش وحمزة والكسائى وخلف « تَرجع » بفتح التاء وكسر الجيم ، الباقون « تُرْجَعُ » .

قوله تعالى : ﴿ يُولِيجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُولِيجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾ تقدّم في « آل عمران » . ﴿ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ أى لا تخفى عليه الضمائر ، ومن كان بهذه الصفة فـــلا يجوز أن يعبد من سواه .

<sup>(</sup>١) راجع جـ ٧ ص ٢١٨ فما بعدها طبعة أولى أو ثانية .

<sup>(</sup>٢) راجع جـ ٤ ص ٦ ٥ طبعة أولى أو ثانية .

قوله تعالى : عَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِي فَي اللّهِ وَاللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا هَمُ أَجْرٌ كَيْرٍ فَي وَمَا لَكُمْ فَي اللّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ لِا تُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فِي هُو اللّهِ يَانَزِلُ عَلَى عَبْدِهِ عَايَتِ بَيِناتٍ لِيكُوْرِجَكُم مِن اللّهُ بِكُمْ لَرَهُوفٌ رَّحِيمٌ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الل

قوله تعالى : ﴿ آمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أى صدّقوا أن الله واحد وأن عدا رسوله ﴿ وَأَنْفَقُوا ﴾ تصدّقوا . وقيل أنفقوا في سبيل الله ، وقيل : المراد الزكاة المفروضة ، وقيل : المراد غيرها من وجوه الطاعات وما يقرب منه ﴿ مُمّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَقِينَ فِيه ﴾ دليل على أن أصل الملك لله سبحانه ، وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضى الله فيثيبه على ذلك بالجنة ، فمن أنفق منها في حقوق الله وهان عليه الإنفاق منها ، كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه ، كان له الثواب الجزيل والأجر العظيم ، وقال الحسن : « مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ » بوراثتكم إياه عمن كان قبلكم ، وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة ، وما أنتم فيها بوراثتكم إياه عمن كان قبلكم ، وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة ، وما أنتم فيها إلا بمنزلة النواب والوكلاء ، فآختنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم ، ﴿ فَالّذِينَ آ مَنُوا ﴾ وعملوا الصالحات ﴿ مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا ﴾ في سبيل الله ﴿ لَهُمْ أَجُرُّ كَبِيرٌ ﴾ وهو الجنة ،

قوله تعالى : ﴿ وَمَالَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِالله ﴾ آستفهام يراد به التوبيخ . أى أى عذر لكم في ألا تؤمنوا وقد أزيحت العلل ؟ ! ﴿ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ ﴾ بين بهذا أنه لا حكم قبل ورود الشرائع . وقرأ أبو عمرو : ﴿ وَقَدْ أُخِذَ مِيثَاقُكُمُ ﴾ على غير مسمى الفاعل . والباقون على مسمى الفاعل . أى أخذ الله ميثاقكم . قال مجاهد : هو الميثاق الأقل الذي كان وهم في ظهر آدم بأن الله ربكم لا إله لكم سواه . وقيل : أخذ ميثاقكم بأن ركب فيكم العقول ، وأقام عليكم الدلائل والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مؤْمِنِينَ ﴾ أى إذ كنتم . وقيل : أى

إن كنتم مؤمنين بالحجج والدلائل ، وقيل : أى إن كنتم مؤمنين بحق يوما من الأيام فالآن أحرى الأوقات أن تؤمنوا لقيام الحجج والأعلام ببعثة مجد صلى الله عليه وسلم فقد صحت براهينه ، وقيل : إن كنتم مؤمنين بالله خالقكم ، وكانوا يعترفون بهذا ، وقيل : هو خطاب لقوم آمنوا وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ميثاقهم فآرتدوا ، وقوله : « إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ » أَقُومِنِينَ » أَيْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ » أَيْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ »

قوله تعالى : ﴿هُوَ اللَّذِى يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آياتٍ بَيّنَاتٍ ﴾ يريد القرآن ، وقيل : المعجزات ؛ أى لزمكم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ؛ لما معه من المعجزات ، والقرآن أكبرها وأعظمها ، ﴿ لِيُخْرِجَكُمْ ﴾ أى بالقرآن ، وقيل : بالرسول ، وقيل : بالدعوة ، ﴿ مِنَ الظُّلُمَاتِ ﴾ وهو الشرك والكفر ﴿ إِلَى النَّورِ ﴾ وهو الإيمان ، ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ .

قوله تعالى : وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَدِيلِ ٱللّهِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلُ أُولَاَيِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّا وَعَدَ ٱللّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَيَ اللّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَيَ

#### فيه خمس مسائل:

الأولى – قوله تعالى : ﴿ وَمَالَكُمْ أَنْ لَا تُنْفِقُوا فِي سَلِيلِ اللهِ ﴾ أى أَى شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله ﴾ وفيها يقربكم من ربكم وأنتم تموتون وتخلفون أموالكم وهي صائرة إلى الله تعالى ، فمعنى الكلام التو بيخ على عـدم الإنفاق . ﴿ و لِلهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أى إنهما راجعتان إليه بآنقراض من فيهما كرجوع الميراث إلى المستحق له .

الثانيـــة ــ قوله تعــالى : ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْجِ وَقَاتَلَ ﴾ أكثر المفسرين على أن المراد بالفتج فتح مكة ، وقال الشَّعْبي والزَّهْري : فتح الحُدَيْبية ، قال قتادة :

كان قتالان أحدهما أفضل من الآخر، ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرى، كان القتال والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك. وفي الكلام حذف؛ أى «لا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْجِ وَقَاتَلَ» ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل . فحذف لدلالة الكلام عليه . و إنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم؛ لأن حاجة الناس كانت أكثر لضعف الإسلام، وفعل ذلك كان على المنفقين حينئذ أشق والأجرعلى قدر النَّصَب . والله أعلم .

الثالثة \_ روى أشهب عن مالك قال: ينبغي أن يُقدُّم أهل الفضل والعزم؛ وقد قال الله تعالى : «لَا يَسْتَوى مُنْكُمْ مِنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَا تَلَ» وقال الكلبي: نزلت في أبكر رضي الله عنــه؛ ففيها دايل واضم على تفضيل أبى بكر رضي الله عنه وتقديمــه؛ لأنه أوّل من ي أسلم . وعن آبن مسعود : أقل من أظهر الإسلام بسيفه النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر؛ ولأنه أوِّل من أنفق على نبيِّ الله صلى الله عليـــه وسلم . وعن آبن عمر قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خَلَّها في صدره بخلَال فنزل جبريل فقال : يائي الله! مالى أرى أبابكر عليه عَبَاءة قد خَلَّها في صدره بخلال فقال: وو قد أنفق على ماله قبل الفتح " قال : فإن الله يقول لك آقرأ على أبى بكر السلام وقل له أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ود يا أبا بكر إن الله عن وجل يقرأ عليك السلام ويقول أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط " فقال أبو بكر : أأسخط على ربى ؟ إنى من ربى لراض، إنى من ربى لراض، إنى من ربى لراض، قال: وو فإن الله يق ول لك قد رضيت عنك كما أنت عنى راض " فبكي أبو بكر فقال جبريل عليه السلام: والذي بعثك يا مجد بالحقى، لقد تَخلَّت حملةُ العرش بالعُبيِّ منذ تَخلَّل صاحبك هذا بالعباءة ؟ ولهذا قدمته الصحابة على أنفسهم ، وأقروا له بالتقدم والسبق . وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه : سبق النبي صلى الله عليه وسلم وصَلَّى أبو بكر وثَلَّثَ عمرُ ، فلا أوتى برجل فَضَّلني على أبي بكر إلا جلدته حد المفترى ثمانين جلدة وطرح الشهادة . فنال المتقدمون من المشقة أكثر مما نال من بعدهم، وكانت بصائرهم أيضا أنفذ .

الرابعة - التقدّم والتاخر قد يكون في أحكام الدنيا، فأما في أحكام الدين فقد قالت عائشة رضى الله عنها : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم ، وأعظم المنازل مرتبة الصلاة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم في مرضه : و مُرُوا أبا بكر فليصلّ بالناس " الحديث ، وقال : و يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله "وقال : و وليؤمّكا أكبركا" من حديث مالك بن الحويرث وقد تقدم ، وفهم منه البخارى وغيره من العلماء أنه أراد كبر المنزلة ، كما قال صلى الله عليه وسلم : و الولاء للكبر " ولم يعن كبر السن ، وقد قال مالك وغيره : إن للسنّ حقّا ، وراعاه الشافعي وأبو حنيفة وهو أحقّ بالمراعاة ؛ لأنه إذا آجتمع وغيره : إن للسنّ حقّا ، وراعاه الشافعي وأبو حنيفة وهو أحقّ بالمراعاة ؛ لأنه إذا آجتمع العلم والسنّ في خيّرين قُدّم العلم ، وأما أحكام الدنيا فهي مرتبة على أحكام الدين، فمن قُدّم في الدنيا ، وفي الآثار : و ليس منا من لم يوقّر كبيرنا و يرحمْ صغيرنا و يعوف في الدين قرمه من يكرمه " وأنشدوا :

يا عائبًا لِلشيوخ مِن أَشَرِ \* دَاخَلَهُ فِي الصِّباَ وَمِن بَدَخِ اَدْ كُو إِذَا شَئْتَ أَن تُعَيِّهُمْ \* جَدَّكَ وَآذَ كُو أَباك يا بن أَخِ وَآدَ كُو أَباك يا بن أَخِ وَآعَلَم بأَن الشبابِ منسلخ \* عنك وما وِزْرُه بمنسلخ من لا يعز الشيوخ لا بلغت \* يوماً به سِنْه إلى الشَّيَخ

الحامسة — قوله تعالى : « وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الحُسُنَى » أى المتقدمون المتناهون السابقون والمتأخرون اللاحقون وعدهم الله جميعا الجنة مع تفاوت الدرجات . وقرأ آبن عامر «وَكُلُّ» بالنصب على بالرفع وكذلك هـو بالرفع في مصاحف أهـل الشام . الباقون « وَكُلَّا » بالنصب على ما في مصاحفهم ، فمن نصب فعـلى إيقاع الفعل عليـه أى وعد الله كلّا الحسنى . ومن رفع فلائن المفعول إذا تقدم ضعف عمل الفعل ، والهاء محذوفة من وَعَدَه .

<sup>(</sup>١) هو لابن عبد الصمد السرقسطى كما في « أحكام القرآن » لابن العربي .

قوله تعالى : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ ندب إلى الإنفاق في سبيل الله . وقد مضى في « البقرة » القول فيه ، والعرب تقول لكل من فعل فعلا حسنا قد أقرض ؛ كما قال :

# و إذا جُـوزِيتَ قَـرْضًا فَٱجْزِهِ \* إِنَّمَا يَجَزِى الفتى ليس الجُمَـلُ

وسمى قرضا ؛ لأن القرض أخرج لاسترداد البدل ، أى من ذا الذى ينفق فى سبيل الله حتى يبدله الله بالأضعاف الكثيرة ، قال الكلبى : « قرضا » أى صدقة « حسنا » أى عسبا من قلبه بلا من ولا أذى ، ﴿ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ ﴾ ما بين السبع إلى سبعائة إلى ما شاء الله من الأضعاف ، وقيل : القرض الحسن هو أن يقول سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ، رواه سفيان عن أبى حيان ، وقال زيد بن أسلم : هو النفقة على الأهل ، الحسن : التطوع بالعبادات ، وقيل : إنه عمل الخير ؛ والعرب تقول : لى عند فلان قرض صدق وقرض سوء ، القشيرى : والقرض الحسن أن يكون المتصدق صادق النية طيب النفس ، يبتغى به وجه الله دون الرياء والسمعة ، وأن يكون من الحلال ، ومن القرض الحسن ألا يُقصد إلى الردىء فيخرجه ؛ لقوله تعالى : « ولا تَيُمَّمُوا الخَيِيثَ مِنهُ تُنْفِقُونَ »

<sup>(</sup>١) راجع ج ٣ ص ٢٣٧ فما بعدها ،

<sup>(</sup>٣) قائله لبيد ؟ ومعنى البيت : إذا أسدى إليك معروف فكافئ عليه ،

<sup>(</sup>٣) كل نسخ الأصل بلفظ أبي حيان والظاهر أن صوابه : أبن حيان .

وأن يتصدق في حال يأمل الحياة ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سسئل عن أفضل الصدقة فقال : " أن تعطيمه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش ولا تمهل حتى إذا بلغت التراقى قلت لفلان كذا ولفلان كذا " وأن يخفى صدقته ؛ لقوله تعالى : « وَ إِنْ تُحُفُّ وهَا وَتُوْتُوهَا لفلان كذا ولفلان كذا " وأن يخفى صدقته ؛ لقوله تعالى : « لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُم والمَن وَالاَّذَى » وأن الفقراء فَهُو خَيْر لَكُم " وألا يُمن ؛ لقوله تعالى : « لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُم والمَن وَالاَّذَى » وأن يستحقر كثير ما يعطى ؛ لأن الدنيا كلها قليلة ، وأن يكون من أحبّ أمواله ؛ لقوله تعالى : « لَن تَنالُوا البِرَّحَقَى تُنفقُوا مِم يُحبُّونَ » وأن يكون كثيرا ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "وأفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها " ، « فَيضَاعِفُهُ لَه » وقرأ آبن كثير وأبن عام و يعقوب نصبوا الفاء ، وقرأ آبن كثير وأبن عام والبصرة « فَيضَاعِفُهُ » بإسقاط الألف إلا آبن عام و يعقوب نصبوا الفاء ، وقرأ نافع وأهل الكوفة والبصرة « فَيضَاعِفُهُ » بالألف وتخفيف العين إلا أن عاصما نصب الفاء ، ورفع الباقون عطفا على « يُقْرِضُ » ، وبالنصب جوابا على الاستفهام ، وقد مضى في « البقرة » القول في هذا مستوفي ، ﴿ وَلَهُ أَجْرُ كُريم مُ ﴾ يعنى الجنة ،

قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ العامل فى « يوم » « وَلَهُ أَجْرُ كَرِيمٌ » في ه ( الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعَى وَفِي الكلام حذف أى « وَلَهُ أَجْرُ كَرِيمٌ » في « يوم ترى » فيه ﴿ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْعَى نُورُهُمْ ﴾ أى يمضى على الصراط فى قول الحسن ، وهو الضياء الذى يمرون فيه ﴿ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ أى قال الفراء : الباء بمعنى فى أى فى أيمانهم أو بمعنى عن أى عن أي قسم أي قال الفراء : الباء بمعنى فى أى فى أيمانهم أو بمعنى عن أى عن أيمانهم ، وقال الضحاك : «نُورُهُمْ » هداهم «و بأيمانهم » كتبهم ؛ وآختاره الطبرى ، أى يسعى أيمانهم وعملهم الصالح بين أيديهم ، وفى أيمانهم كتب أعمالهم ، فالباء على هسذا بمعنى فى ، ويوز على هذا أن يوقف على « بَيْنَ أَيْدِيهِمْ » ولا يوقف إذا كانت بمعنى عن ، وقرأ سهل ويحوز على هذا أن يوقف على « بَيْنَ أَيْدِيهِمْ » ولا يوقف إذا كانت بمعنى عن ، وقرأ سهل آبن سعد الساعدى وأبو حيوة «ويإيمانهم» بكسر الألف أراد الإيمان الذى هوضد الكفر ، وعطف ما ليس بظرف على الظرف ؛ لأن معنى الظرف الحال وهو متعلق بمحذوف ، والمعنى

<sup>(</sup>١) راجع جـ ٣ ص ٢٣٩ طبعة أولى أو ثانية .

يسعى كائنا « بَيْنَ أَيْدِيهِم » وكائنا « بِإِيمَانِهِ م » وليس قوله « بَيْنَ أَيْدِيهِ م » متعلقا بنفس « يَسْعَى » . وقيل : أراد بالنور القرآن . وعن آبن مسعود : يؤتون نورهم على قدر أعمالهم ، فنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم ، وأدناهم نورا من نوره على إبهام رجله فيطفأ مرة ويوقد أخرى ، وقال قتادة : ذكر لنا أن نبى الله على وسلم قال : وو إن من المؤمنين من يضىء نوره كا بين المدينة وعدن أو ما بين المدينة وصنعاء ودون ذلك حتى يكون منهم من لا يضىء نوره إلا موضع قدميه الما الحسن : ليستضيئوا به على الصراط كما تقدم . وقال مقاتل : ليكون دليل هم الله الحالم الله الحسن : ليستضيئوا به على الصراط كما تقدم . وقال مقاتل : ليكون دليل هم الله الحالم الحالم ، والله أعلم .

قوله تعالى : ﴿ بُشُرا كُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتُ تَجُورِى مِنْ تَحْيَّهَا الْأَبْهَارُ ﴾ التقدير يقال لهمم «بُشْرا كُمُ الْيَوْمَ» دخول جنات ولا بد من تقدير حذف المضاف؛ لأن البشرى حدث والجنة عين فلا تكون هي هي . « تَجُوي مِنْ تَحْيَّهَا الْأَبْهَارُ » أي من تحتهم أنهار اللبن والماء والخمو والعسل من تحت مساكنها . ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ حال من الدخول المحذوف ؛ التقدير « بُشْرا كُمُ اليَّوْمَ » دخول جنات « تَجُوي مِنْ تَحْيَّهَا الْأَنْهَارُ » مقدرين الخلود فيها ولا تكون الحال من بشراكم ؛ لأن فيه فصلا بين الصلة والموصول . و يجوز أن يكون مما دل عليه البشري ، كأنه قال : تبشرون خالدين . و يجوز أن يكون الظرف الذي هو « الْيَوْمَ » خبرا عن « بُشْرا كُمْ » فبرا عن « بُشْرا كُمْ » خبرا عن « بُشْرا كُمْ » فبرا عن « بُشْرا كُمْ » وهو بعيد ؛ إذ ليس في « جَنَّات » على الحال على أن يكون « الْيَوْمَ » خبرا عن « بُشراكم » وهو بعيد ؛ إذ ليس في « جَنَّات » معني الفعل ، وأجاز أن يكون « الْيَوْمَ » خبرا عن « بُشراكم » وألموصول .

قوله تعالى : يَـوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنكَفَقُونَ وَٱلْمُنكَفَقَاتُ لِلَّذِينَ عَامَنُوا الْفُكُووَنَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَاعَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ, بَابُ بَاطِئهُ, فِيه ٱلرَّحْمَةُ وَظَلهِرُهُ مِن قبلهِ الْعَلَيْبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ, بَابُ بَاطِئهُ فِيه الرَّحْمَةُ وَظَلهِرُهُ مِن قبلهِ الْعَلَيْبَ بَيْنَهُ وَظَلهِرَهُ مِن قبلهِ الْعَلَيْبَ بَيْنَهُ وَخَلَيْهُ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بِكَن وَلَكَنَ مَن قَبَلهِ الْعَلَيْ وَلَكَنَ اللهِ وَعَلَيْهُ فَتَلَيْمُ أَلَهُ وَعَلَيْهُ وَلَا مِنَ ٱللّهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَلَا مِنَ ٱللّهِ وَعَلَيْهُ وَلَا مِنَ ٱللّهِ وَعَلَيْهُ وَلَيْسَ الْمُصِيرُ وَهِي مَوْلَكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمُصِيرُ وَهِي مَوْلَكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمُصِيرُ وَهِي

قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُشَافِقُونَ ﴾ العامل فى « يوم » « ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » . وقيل : هو بدل من اليوم الأول ، ﴿ آنظُرُونَا نَقْتَبِسْ ﴾ قراءة العامة بوصل الألف مضمومة الظاء من نظر، والنظر الانتظار أى التظرونا، وقرأ الاعمش وحمزة و يحيى بن وثاب «أَنظِرُونَا» بقطع الألف وكسر الظاء من الإنظار ، أى أمهلونا وأخرونا ؛ أنظرته أخرته واستنظرته أي استمهلته ، وقال الفراء : تقول العرب : أنظرني النظرني ، وأنشد لعمرو بن كُلثوم :

## أبا هِندٍ فلا تَعْجِلْ عَلَيْنَا ﴿ وَأَنْظِرْنَا مُخَبِّرُكَ اليقِينَا

أى آنتظرنا . ﴿ نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ ﴾ أى نستضىء من نوركم . قال آبن عباس وأبو أمامة : يغشى الناس يوم القيامة ظلمة — قال الماوردى : أظنها بعد فصل القضاء — ثم يعطون نورا يمشون فيه . قال المفسرون : يعطى الله المؤمنين نورا يوم القيامة على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط، و يعطى المنافقين أيضا نورا خديعة لهم ؛ دليله قوله تعالى : « وَهُو خَادِعُهُمْ » . وقيل : إنما يعطون النور ؛ لأن جميعه م أهل دعوة دون الكافر ، ثم يسلب المنافق نوره لنفاقه ؛ قاله آبن عباس . وقال أبو أمامة : يعطى المؤمنين ولا يعطون النور ، فبينما هم يمشون وقال الكلمي : بل يستضىء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النور ، فبينما هم يمشون

إذ بعث الله فيهم ريحا وظلمة فأطفأ بذلك نور المنافقين؛ فذلك قوله تعالى : « رَبَّنَا أَثْمُمْ لَنَا نُورَنَا » يقوله المــؤمنون ؛ خشية أن يسلبوه كما سلبه المنافقون ، فإذا بقي المنافقون في الظلمة لا يبصرون مواضع أقدامهم قالوا للؤمنين : « ٱنْظُرُونَا نَقْتَيْسُ مِنْ نُورَكُمْ » . ﴿ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ ﴾ أي قالت لهم الملائكة « آرْجعُوا » . وقيل : بل هو قول المؤمنين لهم « آرْجعُوا وَرَاءَكُمْ » إلى الموضع الذي أخذنا منــه النور فآطلبوا هنالك لأنفسكم نورا فإنكم لا تقتبسون من نورنا . فلما رجعوا وانعزلوا في طلب النور ﴿ ضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ ﴾ . وقيل : أي هــلا طلبتم النور من الدنيا بأن تؤمنوا . « بِسُورِ » أى سُـورٌ ؛ والباء صلة . قاله الكسائي . والسُّور حاجز بين الجنــة والنار . وروى أن ذلك السُّور ببيت المقدس عند موضع يعرف بوادى جهنم . ﴿ بَاطَنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ ﴾ يعني ما يلي منه المؤمنين ﴿ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلَهِ العَذَابُ ﴾ يعني ما يلي المنافقين . قال كعب الأحبار : هو الباب الذي ببيت المقــدس المعروف بباب الرحمة ، وقال عبد الله بن عمرو : إنه سور بيت المقدس الشرق باطنه فيه المسجد « وَظَاهرُهُ منْ قبَله الْعَذَابُ » يعني جهنم . ونحوه عن ابن عباس . وقال زياد بن أبي سوادة : قام عبادة آبن الصامت على سور بيت المقدس الشرق فبكى، وقال : من هاهنا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى جهنم . وقال قتادة : هو حائط بين الجنـــة والنار « بَاطَنُهُ فيه الرَّحْمَةُ » يعنى الحنـــة « وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبِلَهِ الْعَـــذَابُ » يعنى جهنم . وقال مجاهـــد : إنه حجاب كما في « الأعراف » وقد مضى القول فُيهُ . وقد قيل : إن الرحمة التي في باطنه نور المؤمنين ، والعذاب الذي في ظاهره ظلمة المنافقين.

قوله تعالى : ﴿ يُنَادُونَهُمْ ﴾ أى ينادى المنافقون المؤمنين ﴿ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ﴾ فى الدنيا يعنى نصلى مثل ما تصلون ، ونغزو مثل ما تغزون ، ونفعل مثل ما تفعلون ﴿ قَالُوا بَلَى ﴾ أى يقول المؤمنون ﴿ بَلَى » قد كنتم معنا فى الظاهر ﴿ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمُ أَنَّفُسَكُمْ ﴾ أى آستعملتموها فى الفتنة ، وقال عجاهد : أهلكتموها بالنفاق ، وقيل : بالمعاصى ؛ قاله أبو سنان ، وقيل : بالشهوات واللذات

<sup>(</sup>١) راجع جـ ٧ ص ٢١١ طبعة أولى أو ثانية ،

رواه أبو نمير الهَمْدانى . ﴿ وَتَرَبُّصْتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ ﴾ أى «تَرَبُّصْتُمْ» بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت وبالمؤمنين الدوائر. وقيل : « تَرَبَّصْتُمْ » بالتو بة « وَٱرْتَبْتُمْ » أى شككتم في التوحيد والنبوة ﴿ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِيُّ﴾ أى الأباطيل . وقيل : طول الأمل . وقيل : هو ما كانوا يتمنونه من ضعف المؤمنين ونزول الدوائر بهم . وقال قتادة : الأماني هنا خدع الشيطان . وقيل : الدنيا ؛ قاله عبد الله بن عُبَّاس . وقال أبو سنان : هو قولهم سيغفر لنا . وقال بلال بن سعد : ذكرك حسناتِك ونسيانك سيئاتِك غرة . ﴿ حَتَّى جَاءَ أَمُّرُ اللَّهَ ﴾ يعني المــوت . وقيل : نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم . وقال قتادة : إلقاؤهم في النار . ﴿ وَغَرَّرُكُمْ ﴾ أي خدعكم ﴿ بالله الْغَرُورُ ﴾ أى الشيطان . قاله عكرمة ؛ وقيل : الدنيا ؛ قاله الضحاك . وقال بعض العلماء : إن للباقي بالماضي معتبراً ، وللاخر بالأول من دجراً ، والسعيد من لا يغتر بالطمع ، ولا يركن إلى الخدع ومن ذكر المنيَّــة نسى الأمنيَّة ، ومن أطال الأمــل نسى العمل ، وغفل عن الأجل . وجاء « الْغَرُورُ » على لفظ المبالغة للكثرة . وقرأ أبو حيوة ومحمد بن السَّمَيْقع وسِمَـــاك بن حرب «الْغُرُورُ» بضم الغين يعني الأباطيل وهو مصدر . وعن آبن عباس : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خط لنا خطوطا ، وخطّ منها خطّا ناحية فقال : وو أتدرون ما هذا هذا مثل أبن آدم ومثل التمني وتلك الخطوط الآمال بينها هو يتمني إذ جاءه الموت " . وعن آبن مسعود قال : خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطًّا مربعًا، وخطٌّ في وسطه خطًّا وجعله خارجًا منه، وخط عن يمينــه و يساره خطوطا صغارا فقال : ود هذا آبن آدم وهذا أجله محيـط به وهذا أمله قد جاوز أجله وهذه الخطوط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا و إن أخطأه هذا نهشه هذا " .

قوله تعالى : ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةً ﴾ أيها المنافقون ﴿ وَلَامِنَ اللَّهَ بِنَ كَفَرُوا﴾ أياسهم من النجاة . وقراءة العامة « يؤخذ » بالياء ؛ لأن التأنيث غير حقيق ؛ ولأنه قد فصل بينها وبين الفعل. وقرأ آبن عامر و يعقوب «تُؤْخَذُ» بالتاء وآختاره أبو حاتم لتأنيث الفدية. والأوّل

<sup>(</sup>١) فى بعض الأصول : عبد الله بن عياش .

آختيار أبى عبيد؛ أى لا يقبل منكم بدل ولا عوض ولا نفس أخرى . ﴿ مَأْوَاكُمُ النَّارُ ﴾ أى مقامكم ومنزلكم ﴿ هِيَ مَوْلَا ثُمُ ﴾ أى أولى بكم والمولى من يتولى مصالح الإنسان، ثم آستعمل فيمن كان ملازما للشيء . وقيل : أى النار تملك أمرهم ؛ بمعنى أن الله تبارك وتعالى يُركِّب فيها الحياة والعقل فهى تتميز غيظا على الكفار ، ولهذا خوطبت فى قوله تعالى : « يَوْمَ نَقُولُ فِيها الحِياة وَالعقل فهى تتميز غيظا على الكفار ، ولهذا خوطبت فى قوله تعالى : « يَوْمَ نَقُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

قوله تعالى : أَلَمْ يَأْنِ لِللَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَـقِ وَلَا يَكُونُوا كَاللّهِينِ أُوتُوا الْكِتَـبُ مِن قَبْلُ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَـقِ وَلَا يَكُونُوا كَاللّهِينِ أُوتُوا الْكِتَـبُ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلسَقُونَ ﴿ اللّهِ الْمَاكُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِللَّهِ بِنَ آمَنُوا ﴾ أى يقرب ويحين، قال الشاعر :

أَلَمْ يَأْنِ لِي يَا قَلْبُ أَنْ أَتْرُكَ الجَهْلَا \* وأن يُحْدِثَ الشَّيبُ المبينُ لنا عَقْلَا

وماضيه أَنَى بالقصر يَأْنِي . ويقال : آن لك \_ بالمد \_ أن تفعل كذا يَئِين أَيْنا أى حان،
مثل أَنَى لك وهو مقلوب منه . وأنشد آبن السكيت :

# أَلَمَّا يَئِنْ لِي أَنْ تَجَلَّى عَمَا يَتِي ﴿ وَأَقْصُرُ عَن لَيْلَى بَلَى قَدْ أَنِّي لِيا

في بين اللغتين ، وقرأ الحسن «أَلمَّ يَأْنِ » وأصلها «ألم » زيدت « ما » فهى نفى لقول القائل أ: قد كان كذا ، وفي صحيح مسلم عن آبن مسعود قال أ: قد كان كذا ، وفي صحيح مسلم عن آبن مسعود قال : ما كان بين إسلامنا و بين أن عاتبنا الله بهده الآية «أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِ ثُرِ اللهِ » إلا أربع سنين ، قال الخليل : العتاب مخاطبة الإدلال ومذا كرة المَوْجِدة ؛ تقول عاتبته معاتبة ﴿ أَنْ تَخْشَعَ ﴾ أى تذل وتلين ﴿ قُلُوبُهُمْ لِذِ ثُرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الحُوقَ ﴾ تقول عاتبته معاتبة ﴿ أَنْ تَخْشَعَ ﴾ أى تذل وتلين ﴿ قُلُوبُهُمْ لِذِ ثُرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الحُوقَ ﴾

روى أن المزاح والضحك كثر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ترفُّهوا بالمدينة ، فنزلت الآية؛ ولما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم : وو إن الله يستبطئكم بالخشوع " فقالوا عنه ذلك : خَشَعنا . وقال آبن عباس : إن الله آستبطأ قلوب المؤمنين، فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن . وقيل : نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة . وذلك أنهم سألوا سلمان أن يحدثهم بعجائب التوراة فنزلت « الرّ تِلْكَ آيَاتُ الْكَمَّابِ الْمُبُينِ » إلى قوله : « نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص » الآية ؛ فأخبرهم أن هـذا القصص أحسن من غيره وأنفع لهم، فكنَّفوا عن سلمان، ثم سألوه مثل الأول فنزلت : « أَلَمْ يَأْنُ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُو بُهُمْ لذَكُرُ الله وَمَا نَزَل منَ الْحَـقِّ» فعلى هذا التأويل يكون الذين آمنوا في العلانية باللسان. قال السدى" وغيره : « أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُـوا » بالظاهر وأسرُّوا الكفر « أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لذكر الله » . وقيل : نزلت في المؤمنين . قال سعد : قيل يارسول الله لو قصصت علينا فنزل « نَحْنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ » فقالوا بعد زمان : لو حدثتنا فنزل « اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَديث » فقالوا بعد مدة لو ذكرتنا فأنزل الله تعالى «أَلَمْ يَبَأْن اللَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُو بُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَـقِّ» ونحوه عن آبن مسعود قال : ما كان بين إسلامنا و بين أن عو تبنا بهذه الآية إلا أربع سنين، فجعل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول : ما أحدثنا ؟ قال الحسن : ٱستبطأهم وهم أحب خلقه إليه . وقيل : هذا الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون مجد عليهم السلام لأنه قال عقيب هذا : « والَّذينَ آمَنُوا بالله وَرُسُله » أى ألم يأن للذين آمنوا بالتوراة والإنجيل أن تلين قلوبهم للقرآن، وألا يكونوا كمتقدمى قوم موسى وعيسى؛ إذ طال عليهم الأمد بينهم وبين نبيهم فقست قلوبهم .

قوله تعالى : ﴿ وَلَا يَكُونُوا ﴾ أى وألا يكونوا فهو منصوب عطفا على « أَنْ تَخْشَعَ » . وقيل : مجزوم على النهى ؛ مجازه و لا يكونن ؛ ودليل هذا التأويل رواية رُوَيس عن يعقوب « وَلَا تَكُونُوا » بالتاء ؛ وهي قراءة عيسى وآبن إسحق . يقول : لا تسلكوا سبيل اليهود والنصارى ؛ أعطوا التوراة والإنجيل فطالت الازمان بهم . قال آبن مسعود: إن بني إسرائيل

لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم ، فاخترعوا كتا با من عند أنفسهم استحلته أنفسهم ، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لايعلمون. ثم قالوا: أعرضوا هذاالكتاب على بنى إسرائيل ، فإن تابعوكم فآتركوهم و إلا فآقتلوهم . ثم آصطلحوا على أن يرسلوه إلى عالم من علمائهم، وقالوا: إن هو تابعنا لم يخالفنا أحد، و إن أبي قتلناه فلا يختلف علينا بعده أحد ؛ فأرسلوا إليه ، فكتب كتاب الله في ورقة وجعلها في [ قرْن وعلَّقه في ] عنقه ثم لبس عليه ثيابه ، فأتاهم فعرضوا عليه كتابهم ، وقالوا : أتؤمن بهــذا ؟ فضرب بيده على صدره، وقال : آمنت بهذا يعني المعلق على صدره . فآفترقت بنو إسرائيل على بضع وسبعين ملة ؛ وخير مللهم أصحاب ذى القَرْن . قال عبد الله : ومر. يعش منكم فسيرى منكرا ، وبحسب أحدكم إذا رأى المنكر لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره . وقال مقاتل بن حيَّانُ : يعني مؤمني أهل الكتاب طال عليهم الأمد وآستبطئوا بعث النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ يعنى الذين ابتدعوا الرهبانية أصحاب الصوامع . وقيل : من لا يعلم ما يتدين به من الفقه و يخالف من يعلم . وقيل : هم من لا يؤمن في علم الله تعالى . ثبتت طائفة منهم على دين عيسى حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به ، وطائفة منهم رجعوا عن دين عيسي وهم الذين فَسَّقهم اللهُ . وقال محمد بن كعب : كانت الصحابة بمكة مجدبين، فلما هاجروا أصابوا الرِّيف والنعمة، ففتروا عما كانوا فيه ، فقست قلوبهم ، فوعظهم الله فأفاقوا . وذكر آبن المبارك : أخبرنا مالك بن أنس ، قال بلغني أن عيسي عليه السلام قال لقومه : لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلو بكم، فإن القلب القاسي بعيــد من الله ولكن لا تعلمون . ولا تنظروا في ذنوب النــاس كأنكم أرباب وآنظروا فيها – أو قال في ذنو بكم – كأنكم عبيد، فإنما الناس رجلان معافى ومبتلى، فآرحموا أهل البلاء ، وآحمدوا الله على العافية ، وهذه الآية « أَلَمْ يَأْن للَّذ بنَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لذَكْرِ الله » كانت سبب تو بة الفضيل بن عياض وآبن المباوك رحمهما الله

 <sup>(</sup>١) الزيادة من تفسير الطبري .
 (٢) في بعض التفاسير مقاتل بن سليان وهو المفسر .

تعالى . ذكر أبو المطرّف عبد الرحمن بن مروان القَلَانسيّ قال : حدثنا أبو مجمد الحسن بن رشيق، قال حدثنا على بن يعقوب الزيات، قال حدثنا إبراهيم بن هشام، قال حدثنا زكريا آبن أبى أبان ، قال حدثنا الليث بن الحرث قال حدّثنا الحسن بن داهم ، قال سمئل عبد الله بن المبارك عن بدء زهده قال : كنت يوما مع إخوانى فى بستان لنا ، وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه ، فأكلنا وشر بنا حتى الليل فنمنا ، وكنت مولعا بضرب العود والطّنبور ، فقمت فى بعض الليل فضر بت بصوت يقال له راشين السَّحَر ، وأراد سنان يغني ، وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة ، والعود بيدى لا يجيبني إلى ما أريد ، وإذا به ينطق كما ينطق الإنسان – يعني العود الذي بيده – ويقول : « ألَمْ يَان لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَنطق عَلُوبُهُمْ لِذِكُو الله وَمَا نَزَلَ مِنَ الحَقِي » قلت : بلي والله ! وكسرت العود ، وصرفت من كان عندى ، فكان هذا أول زهدى وتشميرى ، و بلغنا عن الشعر الذي أراد آبن المبارك أن يضرب به في العود :

ألمْ يَـأْنِ لَى مِنك أَن تَرْحَمَا \* وتَعْصِ العَـواذِلَ واللَّوَّمَا وَتَوْثِي لَصَبِّ بِكُم مُغْرَمٌ \* أقام على هجـرِكَم مأْنَمَا يَبِيتُ إِذَا جَنَّـهُ لَيْسُلُهُ \* يُراعِى الكَواكِبَ والأَنْجُلَ وماذًا على الظّي لَوْ أَنّـهُ \* أَحَلَّ مِن الوَصْلِ مَا حَمَّا وماذًا على الظّي لَوْ أَنّـهُ \* أَحَلَّ مِن الوَصْلِ مَا حَمَّا

وأما الفضيل بن عياض فكان سبب تو بته أنه عشق جارية فواعدته ليـــلا ، فبينها هو يرتق الجدران إليها إذ سمع قارئا يقرأ : « أَلَمْ يَانِّ لِلّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخَشَعَ قُلُو بُهُمُ لِذِكْرِ الله » فرجع القهقرى وهو يقول : بلى والله قدآن ؛ فآواه الليل إلى خربة وفيها جماعة من السابلة ، و بعضهم يقــول لبعض : إن فضيلا يقطع الطريق ، فقال الفضيل : أقاه ! أرانى بالليــل أسـعى في معاصى الله وقوم من المسلمين يخافونني ! اللهم إنى قــد تبت إليك ، وجعلتُ توبتي إليك جوار بيتك الحرام ،

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصول ولم نقف عليها بعد البحث .

قوله تعالى : ﴿ آعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ أى « يُحْيِي الْأَرْضَ » الجدبة « بعد موتها » بالمطر ، وقال صالح المرى : المعنى يلين القلوب بعد قساوتها ، وقال جعفر آبن مجمد : يحييها بالعدل بعد الجور ، وقيل : المعنى فكذلك يحيي الكافر بالهدى إلى الإيمان بعد موته بالكفر والضلالة ، وقيل : كذلك يحيي الله الموتى من الأمم ، ويميز بين الحاشع قلبه و بين القاسى قلبه ، ﴿ قَدْ بَيّنًا لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ أى إحياء الله الأرض بعد موتها دليل على قدرة الله وأنه لمحبي الموتى ،

قوله تعالى : إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَيْنَ وَٱلْمُصَّدِقَيْنَ وَأَفْرَضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُكُمْ وَاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱللَّهِ مَا لَشْهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَٱلدِّينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَايَلَتِنَا أُولَايِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ فَيْنَ وَكَذَّبُوا بِعَايَلَتِنَا أُولَايِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ فَيْنَ

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ المُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ ﴾ قسراً آبن كثير وأبو بكر عن عاصم بتخفيف الصاد فيهما من التصديق ، أى المصدّقين بما أنول الله تعالى . الباقون بالتشديد أى المتصدقين والمتصدقات فأدغمت التاء في الصاد . وكذلك في مصحف أبي وهو حثُّ على الصدقات ، ولهذا قال : ﴿ وَأَقْرَضُوا اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ بالصدقة والنفقة في سبيل الله ، قال الحسن : كل ما في القرآن من القرض الحسن فهو التطوع ، وقيل : هو العمل الصالح من الصدقة وغيرها محتسبا صادقا ، وإنما عطف بالفعل على الاسم ، لأن ذلك الاسم في تقدير الفعل ؟ أى إن الذين صدّقوا وأقرضوا ﴿ يُضَاعَفُ لَمَ مُن ﴾ أمثالها ، وقراءة العامة بفتح العين على ما لم يسم فاعله ، وقرأ الأعمش «يُضَاعَفُهُ» بكسر العين وزيادة هاء ، وقرأ آبن كثير وآبن عام ويعقوب « يُضَعَّفُ » بفتح العين وتشديدها ، ﴿ وَلَمُ مُ اللّه مُ اللّه وَلَمُ مُ كُلّ مُ اللّه الله .

قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلُهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهُمْ لَمُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾ آختلف في « الشُّهَدَاء » هل هو مقطوع مما قبل أو متصل به . فقال مجاهد وزيد آبن أسلم: إن الشهداء والصدّيقين هم المؤمنون وأنه متصل؛ وروى معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوقف على هذا على قوله «الصِّدِّيقُون» وهذا قول آبن مسعود في تأويل الآية. قال القشيري قال الله تعالى : « فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالحِينَ » فالصدّيقون هم الذين يتلون الأنبياء ، والشهداء هـم الذين يتلون الصدّيقين ، والصالحون يتلون الشهداء ، فيجوز أن تكون هـذه الآية في جمـلة من صدّق بالرسل أعني « وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالله وَرُسُلهِ أُولَئكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ » و يكون المعنى بالشهداء من شهد لله بالوحدانية ، فيكون صدّيق فوق صدّيق في الدرجات ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ود إن أهل الجنات العلا ليراهم من دونهم كما يرى أحدكم الكوكب الذي في أفق السماء و إن أبا بكر وعمر منهـم وأنْعُمَاً "وروى عن آبن عباس ومسروق أن الشهداء غير الصدّيقين . فالشهداء على هــذا منفصل ممــُا قبله والوقف على قــوله : « الصدّيقون » حسن . والمعنى « وَالشَّهَدَاءُ عَنْدَ رَبِّمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ » أى لهم أجر أنفسهم ونور أنفسهم . وفيهم قولان : أحدهما – أنهم الرسل يشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب ؛ قاله الكلبي ؛ ودليله قوله تعالى : « وَجئناً بِكَ عَلَى هَوُلَاءِ شَهيدًا » . الثانى — أنهم أمم الرسل يشهدون يوم القيامة ؛ وفيما يشهدون به قولان : أحدهم – أنهم يشهدون على أنفسهم بما عملوا مر طاعة ومعصية . وهذا معنى قول مجاهد . الثانى \_ يشهدون لأنبيائهم بتبليغهم الرسالة إلى أممهم ؟ قاله الكلبي . وقال مقاتل قولا ثالثاً : إنهم القتلي في سبيل الله تعالى . ونحوه عن آبن عباس أيضًا قال : أراد شهداء المؤمنين . والواو واو الآبتـداء . والصدّيقون على هــذا القول مقطوع من الشهداء .

<sup>(</sup>١) \* أنعما \* أى زادا وفضلا ، وقيل معناه صارا إلى النعيم ودخلا فيه .

وقد أختلف فى تعيينهم ؛ فقال الضحاك : هم ثمانية نفر ؛ أبو بكر وعلى وزيد وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة ، وتابعهم عمر بن الخطاب رضى الله عنهم ، ألحقه الله بهم لما صدق نبيه صلى الله عليه وسلم ، وقال مقاتل بن حيان : الصديقون هم الذين آمنوا بالرسل ولم يكذبوهم طرفة عين ، مثل مؤمن آل فرعون ، وصاحب آل ياسين ، وأبى بكر الصديق ، وأصحاب الأخدود ،

قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآتِنَا ﴾ أى بالرسل والمعجزات ﴿ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْحَجِيمِ ﴾ فلا أجر لهم ولا نور ·

قوله تعالى : أَعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعَبُ وَهَوْ وَزِينَةٌ وَتَفَائُحُ بَيْنَكُرْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ بَيْنَكُرْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأُولَدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ مُ ثُمَّ يَهِ مَعْفَرَةٌ مِنَ لَهُ مُضْفَلًا فَمُ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَعْفَرَةٌ مِنَ ٱللّهِ وَرضُولَ أَوْمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَ إِلّا مَتَكَ الْعُرُورِ وَنَى اللّهِ مَا اللّهَ عَلَى اللّهِ مَنْ اللّهِ مَا اللّهُ مَنْ وَمَا الْحَيْقِةُ وَرُصُلُهُ عَرْضِ السّماءَ وَالْأَرْضِ سَايِقُوا إِلَى مَغْفَرَةٍ مِن رَّبِيكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضَهَا كَعَرْضِ السّماءَ وَالْأَرْضِ أَعَدَّتُ لِلّذَينَ عَامَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ عَذْ لِكَ فَصْلُ ٱللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَكَ عُولَا اللّهُ مُنْ اللّهِ مُن يَشَكَ عُلَى اللّهِ مُن اللّهُ مُن اللّهِ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ ا

قوله تعالى : ﴿ آعُلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَّاةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو ﴾ وجه الاتصال أن الإنسان قد يترك الجهاد خوفا على نفسه من القتل ، وخوفا من لزوم الموت فبين أن الحياة الدنيا منقضية فلا ينبغى أن يترك أمر الله محافظة على ما لا يبقى ، و « ما » صلة تقديره : آعلموا أنّ الحياة الدنيا لعب باطل ولهو فرح ثم ينقضى ، وقال قتادة : لعب ولهو أكل وشرب ، وقيل : إنه على المعهود من آسمه ؛ قال مجاهد : كل لعب لهو ، وقد مضى هذا المعنى

في « الأنعام » وقيل : اللعب ما رَغَّب في الدنيا ، واللهو ما ألهي عن الآخرة ؛ أي شَغل عنها • وقيــل : اللعب الآقتناء واللهــو النساء • ﴿ وَزَينَــةٌ ﴾ الزبنة ما يتزين به ، فالكافر يتزين بالدنيا ولا يعمل للآخرة، وكذلك من تزين في غير طاعة الله . ﴿ وَتَفَانُحُ بِيَنْـكُمْ ۗ ﴾ أي يفخر بعضكم على بعض بها . وقيل : بالخلقة والقوة . وقيل : بالأنساب على عادة العـرب في المفاخرة بالآباء . وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ووإن الله أوحى إلى" والسلام أنه قال : وه أربع في أمتى من أمر الحاهلية الفخر في الأحساب " الحدث . وقد تقدم جميع هــذا . ﴿ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأُولَادِ ﴾ لأن عادة الجاهليــة أن تتكاثر بالأبناء والأموال ، وتكاثر المؤمنين بالإيمان والطاعة . قال بعض المتأخرين : « لعب » كلعب الصبيان « ولهو »كلهو الفتيان « وزينة »كزينــة النسوان « وتفاخر»كتفاخر الأقواب « وتكاثر » كتكاثر الدّهقان . وقيل : المعنى أن الدنيا كهذه الأشياء في الزوال والفناء . وعن على رضي الله عنه قال لعبَّار : لاتحـزن على الدنيا فإن الدنيا ستة أشـياء ، مأكول ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكـوح ، فأحسن طعامها العسل وهو بزقة ذبابة ، وأكثر شرابها الماء و يستوى فيــه جميع الحيــوان ، وأفضل ملبوسها الديبــاج وهو نسج دودة ، وأفضــل المشموم المسك وهو دم فأرة ، وأفضــل المركوب الفرس وعليها يقتــل الرجال ، وأما المنكوح فالنساء وهــو مبال في مبال ؛ والله إن المرأة لتزين أحسنها يراد به أقبحها . ثم ضرب الله تعالى لها مثلا بالزرع في غيث فقال: ﴿ كَمَثَل غَيْثٍ ﴾ أي مطر ﴿ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ﴾ الكَفَّار هنا الزرّاع لأنهم يغطُّون البذر . والمعنى أن الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته بكثرة الأمطار ، ثم لا يلبث أن يصير هشما كأن لم يكن ، و إذا أعجب الزراع فهو 

<sup>(</sup>١) راجع جـ ٦ ص ١٤٤ فما بعدها طبعة أولى أو ثانية .

<sup>(</sup>۲) راجع ج ۸ ص ۲۲۷ فا بعدها « « « .

<sup>(</sup>٣) راجع = ١٠ص١١٤ فا بعدها « « « .

الكفّار هذا الكافرون بالله عن وجل؛ لأنهم أشد إعجابا بزينة الدنيا من المؤمنين . وهذا قول حسن؛ فإن أصل الإعجاب لهم وفيهم، ومنهم يظهر ذلك، وهو التعظيم للدنيا وما فيها ، وفي الموحدين من ذلك فروع تحدث من شهواتهم، وتنقلل عندهم وتدق إذا ذكروا الآخرة، وموضع الكاف رفع على الصفة ، (ثُمَّ يَهيجُ ) أى يجف بعد خضرته (فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ) أى متغيرا عماكان عليه من النضرة ، (ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً ) أى فتاتا وتبنا فيذهب بعد حسنه ، كذلك دنيا الكافر ، (وفي الآخرة عذاب شديد ) أى للكافرين ، والوقف عليمه حسن ، ويستدئ (وَمَغْفَرة مِن الله وَرِضُوانُ ) أى للؤمنين ، وقال الفراء : «وفي الآخرة عذاب شديد وإما مغفرة ، فلا يوقف على «شديد» ، (وما الحَياة الدّنيا له متاع الدّنيا إلاغ إلى الجنة ، وقيل الدنيا نا كيد ما سبق ؛ أى تغر الكفار ، فأما المؤمن فالدنيا له متاع بلاغ إلى الجنة ، وقيل : العمل للدنيا ، وترغيبا في العمل للدنيا ، وترغيبا في العمل للا خرة .

قوله تعالى : ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ أى سارعوا بالأعمال الصالحة التى توجب المغفرة لكم من ربكم ، وقيل : سارعوا بالتو بة ؛ لأنها تؤدى إلى المغفرة ؛ قاله الكلبي ، وقيل : التحبيرة الأولى مع الإمام ، قاله مكحول ، وقيل : الصفّ الأول ، ﴿ وَجَنّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ لو وصل بعضها ببعض ، قال الحسن : يعني جميع السموات والأرضين مبسوطتان كل واحدة إلى صاحبتها ، وقيل : يريد لرجل واحد أى لكل واحد جنة بهده السعة ، وقال آبن كيسان : عني به جنّة واحدة من الجنّات ، والعرض أقل من الطول ؛ ومن عادة العرب أنها تعبر عن سعة الشيء بعرضه دون طوله ، قال :

كَأَنَّ بِلَادَ اللهِ وَهْمَى عَريضَـةٌ \* علىالْمَا يُفِ المطْلوبِ كِفَّةُ حابِيلِ

وقد مضى هذا كله فى «آل عمران». وقال طارق بن شهاب: قال قوم من أهل الحيرة العمر رضى الله عنه أرأيت قول الله عن وجل « وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ».

<sup>(</sup>١) راجع ج ٤ ص ٤ ٠ ٢ فا بعدها .

فأين النار؟ فقال لهم عمر: أرأيتم الليل إذا وَلَى وجاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا: لقد نزعت بما في التدوراة مثله ، ﴿ أَعُدَّتُ لِلنَّذِينَ آمَنَدُو بِاللهِ ورُسُلِهِ ﴾ شرط الإيمان لا غير وفيه تقوية الرجاء ، وقد قيل : شرط الإيمان هنا وزاد عليه في «آل عمران » فقال « أُعِدَّتُ لِلمُتقينَ الّذينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّمِّاءِ والضَّرَّاءِ والْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ والْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ » ، ﴿ ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء ﴾ أي إن الجنة لا تنال ولا تدخل إلا برحمة الله تعالى وفضله ، وقد مضى هذا في « الأعراف » وغيرها ، ﴿ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ .

قوله تعالى : مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ اللَّهِ فِي كَتَابِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهُمَ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهَ يَسِيرُ رَبِّي لِكَيْلًا فِي كَتَابِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهُمَ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللّهَ يَسِيرُ رَبِّي لِكَيْلًا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا عَاتَكُمْ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ رَبِّي اللّهُ هُو النّهُ لَا يُحِبُّ كُلّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ رَبّ اللّهُ هُو الْغَنِيُ اللّهُ مُولًا وَمَن يَتَولَ فَإِنّ اللّهَ هُو الْغَنِيُ الْخَمِيدُ رَبِّي

قوله تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ ﴾ قال مقاتل : القحط وقدلة النبات والثمار ، وقيل : الجوائح في الزرع ، ﴿ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ بالأوصاب والأسقام ، قاله قتادة ، وقيل : إقامة الحدود ، قاله آبن حيان ، وقيل : ضيق المعاش ، وهذا معنى رواه آبن جريح ﴿ إِلَّا فِي كِتَابِ ﴾ يعنى في اللوح المحفوظ ، ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ﴾ الضمير في « نبرأها » عائد على النفوس أو الأرض أو المصائب أو الجميع ، وقال آبن عباس : من قبل أن يخلق المصيبة ، وقال سعيد بن جبير: من قبل أن يخلق الأرض والنفس ، ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرُ ﴾ الله عنه بكيت ، فقال : ما يبكيك ؟ قلت : أبكى لما أرى بك ولما تذهب إليه ، قال : رضى الله عنه بكيت ؛ فقال : ما يبكيك ؟ قلت : أبكى لما أرى بك ولما تذهب إليه ، قال :

فلا تبك فإنه كان في علم الله أن يكون، ألم تسمع قوله تعالى: «مَا أَصَّابَ مِنْ مُصيبَة في الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ » الآية . وقال آبن عباس : لما خلق الله القلم قال له آكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة . وقد ترك لهــذه الآية جماعة من الفضلاء الدواء في أمراضهم فــلم يستعملوه ثقة بربهم وتوكلا عليه ، وقالوا قد علم الله أيام المرض وأيام الصحة ، فلو حرص الخلق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدروا؛ قال الله تعالى : « مَا أَصَابَ منْ مُصيبَة في الأَرْض وَلَا فِي أَنْفُسُكُمْ إِلَّا فِي كَتَابِ مِنْ قَبَلُ أَنْ نَبْرَأُهَا » . وقد قيل : إن هذه الآية تتصل بما قبل، وهو أن الله سـبحانه هون عليهم ما يصيبهم في الجهاد من قتل وجرح ، وبين أن ما يخلفهم عن الجهاد من المحافظة على الأموال وما يقع فيها من خسران، فالكل مكتوب مقدر لا مدفع له، و إنما على المرء آمتثال الأمر، ثم أدبهم فقال هذا ﴿ لِكَيْلَا تَـأْسُواْ عَلَى مَا فَاتَـكُمْ ﴾ أى حتى لا تحزنوا على ما فاتكم من الرزق ؛ وذلك أنهم إذا علموا أن الرزق قد فُرغ منه لم يأســوا على ما فاتهم منه . وعن آبن مسعود أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : ود لا يجد أحدكم طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه " ثم قرأ « لكَلْلَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمُ » أى كى لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا فإنه لم يقدر لكم ولو قدر لكم · لم يفتكم ﴿ وَلَا تَفْرَحُوا بَمَا آتَاكُمْ ﴾ أي من الدنيا؛ قاله آبن عباس . وقال سعيد بن جبير : من العافية والخصب . وروى عكرمة عن آبن عباس : ليس من أحد إلا وهو يحزن و يفرح ، ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبرا وغنيمته شكرا . والحزن والفرح المنهيّ عنهما هما اللذان يتعدّى فيهما إلى ما لا يجوز . قال الله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحَبُّ كُلُّ مُحْتَالَ فَحُـور ﴾ أى متكبر بما أوتى من الدنيا، فخور به على الناس . وقراءة العامة « آتاكم » بمد الألف أى أعطاكم من الدنيا . وآختاره أبو حاتم . وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم وأبو عمرو « أَتَاكُمُ » بقصر الألف وآختاره أبو عبيد . أي جاءكم ، وهو معادل لـ «فاتكم» ولهذا لم يقل أفاتكم . قال جعفر بن محمد الصادق: يابن آدم مالك تأسى على مفقود لا يردّه عليك الفوت ، أو تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت . وقيل لبزر جمهر : أيها الحكيم ! مالك لا تحزن على ما فات، ولا تفرح بمــا هو آت ؟ قال : لأن الفائت لا يتلافى بالعَبْرة ، والآتى لا يستدام بالحَــبْرة .

وقال الفضيل بن عياض فى هذا المعنى : الدنيا مُمِيد وُمفِيد، فما أباد فلا رجعة له، وما أفاد آذن بالرحيل ، وقيل : المختال الذى ينظر إلى نفسه بعين الأفتخار ، والفخور الذى ينظر إلى الناس بعين الآختقار وكلاهما شرك خفى ، والفخور بمنزلة المُصرّاة تُشَدّ أخلافها ليجتمع فيها اللبن، فيتوهم المشترى أنّ ذلك معتاد وليس كذلك، فكذلك الذى يرى من نفسه حالا وزينة وهو مع ذلك مدّع فهو الفخور .

قوله تعالى : ﴿ اللّذِينَ يَغْفَلُونَ ﴾ أى لا يحب المختالين ﴿ اللّذِينَ يَبْخَلُونَ ﴾ ف. ﴿ اللّذِين ﴾ في موضع خفض نعتا للختال ، وقيل : رفع بالآبنداء أى الذين يبخلون فالله غنى عنهم ، قيل : أراد رؤساء اليهود الذين يبخلون ببيان صفة عهد صلى الله عليه وسلم التى في كتبهم ﴾ لئلا يؤمن به الناس فتذهب ما كاتهم ، قاله السدى والكلبى ، وقال شعيد بن جبير : ﴿ اللّذِينَ يَبْعَلُونَ ﴾ يعنى بالعلم ﴿ وَ يَامُرُونَ النّاسَ بِالبُخُلِ ﴾ أى بألا يعلموا الناس شيئا ، زيد بن أسلم : إنه البخل بأداء حقّ الله عن وجل ، وقيل : إنه البخل بالصدقة والحقوق ؛ قاله عامر بن عبد الله الأشعرى " ، وقال طاوس : إنه البخل بما في يديه ، وهذه الأقوال الثلاثة متقار بة المعنى ، وفتق أصحاب الحواطر بين البخل والسخاء بفرقين : أحدهما أن البخيل الذي يلتذ بالإمساك ، والسخى الذي يعلى عند السؤال ، ﴿ وَمَنْ يَتُولُ ﴾ أى عن الإيمان ﴿ فَإِنّ اللّه ﴾ غنى عنه ، ويجوز أن يكون يعطى بغير سؤال ، ﴿ وَمَنْ يَتُولُ ﴾ أى عن الإيمان ﴿ فَإِنّ اللّه ﴾ غنى عنه ، ويجوز أن يكون عنهم ، وقراءة العامة ﴿ بالبخل » بضم الباء وسكون الخاء ، وقرأ أنس وعبيد بن عمير ويحيى عنهم ، وقراءة العامة ﴿ بالبخل » بضم الباء وسكون الخاء ، وقرأ أنس وعبيد بن عمير ويحيى وقرأ أبو العالية وآبن السّمَيْقع ﴿ يالبخل » بفتح الباء وإسكان الخاء ، وعن نصر بن عاصم ﴿ البُخُلِ » بضمتين وكلها لغات مشهورة ، وقد تقدّم الفرق بين البخل والشح في آخر «آل عمران» ، ﴿ البُخُلِ » بضمتين وكلها لغات مشهورة ، وقد تقدّم الفرق بين البخل والشح في آخر «آل عمران» ، ﴿ البُخُلُ » بضمتين وكلها لغات مشهورة ، وقد تقدّم الفرق بين البخل والشح في آخر من عاصم ﴿ البُخْلُ » بضمتين وكلها لغات مشهورة ، وقد تقدّم الفرق بين البخل والشح في آخر من عرب عاصم ﴿ البُخْلُ » بضمتين وكلها لغات مشهورة ، وقد تقدّم الفرق بين البخل والشح في آخر المران » . وحد المران » .

<sup>(</sup>١) يريد ما يأكلونه من الناس باسم الدين من الأموال .

<sup>(</sup>٢) راجع ج ٤ ص ٣ ٩ ٢ طبعة أولى أو ثانية .

وقرأ نافع وآبن عامر ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ بغير « هو » ، والباقون « هُوَ الْغَنِيُّ » على أن يكون فصلا ، ويجوز أن يكون مبتدأ و « الْغَنِيُّ » خبره والجملة خبر إن ، ومن حذفها فالأحسن أن يكون فصلا ؛ لأن حذف الفصل أسهل من حذف المبتدأ ،

قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِنَّاتِ ﴾ أى بالمعجزات البينة والشرائع الظاهرة و وقيل : الإخلاص لله تعالى فى العبادة ، و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة ، بذلك دعت الرسل ، نوح فمن دونه إلى عهد صلى الله عليه وسلم ، ﴿ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ ﴾ أى الكتب ؛ أى أوحينا إليهم خبر ماكان قبلهم ﴿ وَالمِيزَانَ ﴾ قال آبن زيد : هو ما يوزن به ويتعامل ﴿ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ أى بالعدل فى معاملاتهم ، وقوله : « بِالْقِسْطِ » يدل على أنه أراد الميزان المعروف ، وقال قوم : أراد به العدل ، قال القشيرى : و إذا حملناه على الميزان المعروف ، فالمعنى أنزلنا وضعنا الميزان فهو من باب :

## \* عَلَقْتُها تَبْنَتُ وماءً باردًا \*

ويدل على هذا قوله تعالى : « وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ المِيْزَانَ » ثم قال : « وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالقِسْطِ» وقد مضى القول فيه . ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ ﴾ روى عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : و إن الله أنزل أر بع بركات من السماء إلى الأرض الحديد

<sup>(</sup>١) راجع ص ١٥٤ من هذا الجزء .

والنار والماء والملح " . وروى عكرمة عن آبن عباس قال : ثلاثة أشياء نزلت مع آدم عليه السلام، الحجر الأسود وكان أشد بياضا من الثلج وعصا موسى وكانت من آس الجنة، طولها عشرة أذرع مع طول موسى، والحديد أنزل معه ثلاثة أشياء السُّنْدانوالكَلْبِتَان والميقَعة وهي المطرقة . ذكره الماوردي ، وقال الثعلمي : قال آن عباس نزل آدم من الجنة ومعه من الحديد خمسة أشياء من آلة الحدّادين؛ السُّنْدان، والكَلْبُتَان، والميقَعة، والمطْرقة، والإبرة . وحكاه القشرى" قال: والميقَعة ما يحدّد به؛ يقال وَقَعْتُ الحديدَة أقعها أي أحدثها ، وفي الصحاح: والميقَعة الموضع الذي يألفه البازي فيقع عليه، وخشبة القَصّار التي يَدقّ عليها والمطْرقة والمسنّ الطويل . وروى أن الحــديد أنزل في يوم الثلاثاء . « فيــه بَأْسُ شَــديدٌ » أي لإهراق الدماء . ولذلك نهى عن الفصد والججامة في يوم الثلاثاء ؛ لأنه يوم جرى فيه الدم . وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : وفي يوم الثلاثاء ساعة لا يرقأ فيها الدم ... وقيل : «أَنْزَلْنَا الْحَديد» أي أنشأناه وخلقناه؛ كقوله تعالى: «وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانيَةَ أَزْوَاجٍ» وهذا قول الحسن . فيكون من الأرض غير منزل من السماء . وقال أهل المعانى : أى أخرج الحديد من المعادن وعلمهم صنعته بوحيه. « فيه بَأْسٌ شَديدٌ » يعني السلاح والكُراع والحُنة. وقيل : أي فيه من خشية القتل خوف شــديد . ﴿ وَمَنَا فــعُ للنَّاسِ ﴾ قال مجاهــد : يعني جُنَّة . وقيل: يعني آنتفاع الناس بالمـاعون من الحديد، مثل السكين والفأس والإبرة ونحوه. ﴿ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴾ أى أنزل الحــديد ليعلم من ينصره . وقيــل : هو عطف على قوله تعالى : « لَيَقُومَ النَّاسُ بِالقَسْطِ » أي أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب ، وهذه الأشياء ؛ ليتعامل النياس بالحق ، « وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ » وليرى الله من ينصر دينـــه ﴿ وَ ﴾ ينصر ﴿ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ﴾ قال آبن عباس : ينصرونهم لا يكذبونهم ، ويؤمنون بهم « بِالْغَيْبِ » أى وقد تقدّم . وقيل : « بالغيب » بالإخلاص . قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ فصل ما أجمل من إرسال الرّسل بالكتب ، وأخبر أنه أرسل نوحا و إبراهيم وجعل النبوة في نسلهما . ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذَرِّيْتِهِمَا النَّبُوةَ وَالْكِتَابَ ) أي جعلنا بعض ذريتهما الأنبياء ، و بعضهم أمما يتلون الكتب المنزلة من السهاء ؛ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ، وقال آبن عباس : الكتاب الخط بالقلم ﴿ فَمَنْهُمْ ﴾ أي من آئتم بإبراهيم ونوح ﴿ مُهْتَدٍ ﴾ ، وقيل : « فينهم مهتدٍ » أي من ذريتهما مهتدون ، ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاستُونَ ﴾ كافرون خارجون عن الطاعة ،

قوله تعالى : ثُمُّ قَقَيْنَا عَلَىٰ ءَ اَثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَقَيْنَا بِعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ وَءَ اتَدِيْنَ لُهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُوانِ ٱللّهِ فَمَا رَعَوْهَا وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُوانِ ٱللّهِ فَمَا رَعَوْهَا وَرَهْبَانِيَّةً وَاللّهُ فَمَا رَعَوْهَا وَرَهْبَانِيَّةً وَكُثِيرٌ مَنْهُمْ فَلَسِقُونَ (١٤٤) حَقَّ رَعَايَتُهُمْ فَكَاتَيْنَا ٱلّذِينَ عَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكُثِيرٌ مَنْهُمْ فَلْسِقُونَ (١٤٤) فيه أربع مسائل :

الأولى – قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ قَفَّيْنَا ﴾ أى أتبعنا ﴿ عَلَى آثَارِهِمْ ﴾ أى على آثار الذرية ، وقيل : على آثار نوح و إبراهيم ﴿ بِرُسُلِنَا ﴾ موسى و إلياس وداود وسليمان ويونس وغيرهم ﴿ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ فهو من ذرية إبراهيم من جهـة أمه ﴿ وَآتَيْنَاهُ الإِنْجِيلَ ﴾ وهو الكتّاب المنزل عليه ، وتقدّم آشتقاقه في أوّل سورة « آل عمران » .

الثانيــة ـ قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللَّهِ مِنَ ٱلنَّبِعُوهُ ﴾ على دينه يعنى الحواريين وأتباعهم ﴿ رَأَفَةً وَرَحْمَـةً ﴾ أى مودة فكان يواد بعضهم بعضا . وقيل : هذا إشارة إلى أنهم أمروا في الإنجيل بالصلح وترك إيذاء الناس وألان الله قلوبهـم لذلك ، بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم وحرفوا الكلم عن مواضعه ، والرأفة اللين، والرحمة الشفقة ، وقيل : الرأفة قست قلوبهم وحرفوا الكلم عن مواضعه ،

<sup>(</sup>١) راجع جـ ٤ ص ٥ فما بعدها طبعة أولى أو ثانية -

تخفيف الْكُلِّ والرحمة تحمل الثقل. وقيل: الرأفة أشــد الرحمة. وتم الكلام. ثم قال: ﴿ وَرَهْبَانِيَّــةً ٱبْتَدَعُوهَا ﴾ أى من قبــل أنفسهم . والأحسن أن تكون الرهبانيــة منصوبة بإضار فعل ؛ قال أبو على : وآبتدعوها رهبانية آبتدعوها ، وقال الزجاج : أي آبتدعوها رهبانيــة كما تقول رأيت زيدا وعمرا كلمت . وقيــل : إنه معطوف على الرأفة والرحمــة ؛ والمعنى على هـــذا أن الله تعالى أعطاهم إياها فغيروا وآبتدعوا فيها . قال المـــاوردى : وفيهــــا قراءتان؛ إحداهمًا بفتح الراء وهي الخوف مر. الرَّهب ، الثانيــة بضم الراء وهي منسو بة إلى الرُّهْبان كالرُّشُوانيـة من الرُّشُوان ؛ وذلك لأنهم حملوا أنفسهم على المشقات في الامتناع من المطعم والمشرب والنكاح والتعلق بالكهوف والصوامع ؛ وذلك أن ملوكهم غيروا و بَدَّلوا و بقى نفرقليل فتر هبوا وتبتلوا . قال الضحاك : إن ملوكا بعد عيسي عليه السلام آرتكبوا المحارم ثلثًائة سينة ، فأنكرها عليهم من كان بقي على منهاج عيسى فقتلوهم ، فقال قوم بقوا بعدهم : نحن إذا نهيناهم قتلونا فليس يسعن المقام بينهم ، فآعتزلوا الناس وآتخذوا الصوامع . وقال قتادة : الرهبانية التي آبتدعوها رفض النساء وآتخاذ الصوامع ، وفي خبر مرفوع : ووهي لحوقهم بالبرارى والحبال " . ﴿ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾ أى ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بها؛ قاله آبن زيد . وقوله تعالى : ﴿ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رَضُوَانِ الله ﴾ أى ما أمرناهم إلا بمــا يرضى الله؛ قاله آبن مسلم . وقال الزجاج : « مَا كَتْبْنَاهَا عَلَيْهُمْ » معناه لم نكتب عليهــم شيئا البتــة . و يكون « أَبْتَغَاءَ رَضُوَانَ الله » بدلا من الهاء والألف في « كَتَبْنَاهَا »والمعنى: ما كتبنا عليهم إلا آبتغاء رضوان الله . وقيل : « إِلَّا ٱبْتِغَاءَ » الأستثناء منقطع ، والتقدير ما كتبناها عليهم لكن أبتدعوها آبتغاء رضوان الله . ﴿ فَمَا رَعُوهَا حَقُّ رَعَايَتُهَا ﴾ أى فما قاموا بها حق القيام . وهذا خصوص ؛ لأن الذين لم يرعوها بعض القوم ، و إنما تسببوا بالترهب إلى طلب الرياسة على الناس وأكل أموالهم ؛ كما قال تعالى : « يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَشيرًا مِنَ ٱلأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانَ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَالَ النَّاس بِالْبَاطِــل وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيـلِ الله » وهذا في قوم أدَّاهم الترهب إلى طلب الرياســة في آخر الأمر . وروى سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن آبن عباس في قوله تعالى : « وَرَهْبَانيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا » قال : كانت ملوك بعد عيسي بدلوا التوراة والإنجيل وكان فيهم مؤمنون يقرءون التوراة والإنجيل و يدعون إلى دين الله تعالى ، فقال أناس لملكهم لو قتلت هـذه الطائفة ، فقال المؤمنون : نحن نكفيكم أنفسنا ، فطائفة قالت : آبنوا لن السطوانة آرفعونا فيها ، وأعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا ولا نرد عليكم ، وقالت طائفة : دعونا نهيم في الأرض ونسيح ، ونشرب كما تشرب الوحوش في البرية ، فإذا قدرتم علينا فأقتلونا ، وطائفة قالت : آبنوا لنا دُورا في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترث البقول فلا تروننا ، وليس أحد من هؤلاء إلا وله حميم منهم ففعلوا ، فمضي أولئك على منهاج عيسي ، وخلف قوم من بعدهم عمن قد غير الكتاب فقالوا : نسميح ونتعبد كما تعبد أولئك ، وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان من تقدم من الذين آفتدوا بهم ، فذلك قوله تعالى : « وَرَهْبَانِيَّةٌ ٱبْتَدَعُوهَا مَاكَتبْنَاهَا عَلَيْهِ مَنْهُمْ وَاللَّهِ السالحون « فَمَا رَعُوهَا » المتأخرون « حق رِعايتها » (فَا تَنْهَا الدين آمنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ) يعنى الذين آبتدعوها أولا ورعوها المتأخرون « حق رِعايتها » (فَا تَنْهَا الدين آمنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ) يعنى الذين آبتدعوها أولا ورعوها المناخرون « حق رِعايتها » (فَا تَنْهَا الدين آمنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ) يعنى الذين آبتدعوها أولا ورعوها الالم قليم وسلم ولم يبق ، نهم الا قليسل جاءوا ، من الكهوف والصَّوامع والغيران فامنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يبق ، نهم الا قليسل جاءوا ، من الكهوف والصَّوامع والغيران فامنوا بحمد صلى الله عليه وسلم .

الثالثة بوهذه الآية دالة على أن كل محدثة بدعة ، فينبغى لمن آبتدع خيرا أن يدوم عليه ، ولا يعدل عنه إلى ضده فيدخل فى الآية ، وعن أبى أمامة الباهلي و آسمه صُدَى بن عجلان و قال : أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم ، إنما كتب عليكم الصيام ، فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه ، فإن ناسا من بنى إسرائيل آبتدعوا يدعا لم يكتبها الله عليهم آبتغوا بها رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ، فعابهم الله بتركها فقال : « وَرَهْبَانِيَّةً آبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهُمْ إِلَّا آبْتِغَاءَ رِضُوان اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايتَهَا » .

الرابعـــة ــ وفى الآية دليل على العزلة عن الناس فى الصوامع والبيوت، وذلك مندوب اليه عند فساد الزمان وتغير الأصدقاء والإخوان ، وقد مضى بيان هذا فى سورة «الكهف» مستوفى والحمد لله ، وفى مسند أحمد بن حنبل من حديث أبى أمامة الباهلي رضى الله عنه قال:

<sup>(</sup>١) راجع جـ ١٠ ص ٣٦٠ فما بعدها طبعة أولى أو ثانية .

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية من سراياه فقال : مَنَّ رجلٌ بغار فيه شيء من ماء، فحدث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار، فيقوته ماكان فيه من ماء ويصيب ما حوله من البقل و يتخلَّى عن الدنيا . قال : لو أنى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فإن أذن لى فعلت و إلا لم أفعل ، فأتاه فقال : يا نبي الله ! إنى مررت بغار فيـــه ما يقوتني من الماء والبقل ، فحدثتني نفسي بأن أقيم فيــه وأتخلى من الدنيا . قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وو إنى لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفس عِد بيده لغَدُوة أو رَوْحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم في الصفّ الأوّل. خير من صلاته ستين سنة " . وروى الكوفيون عن آبن مسعود، قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : وو هل تدرى أيّ النّـاس أعلم " قال قلت : الله ورسوله أعلم . قال : وو أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا آختلف الناس فيه و إن كان مقصراً في العمل و إن كان يزحف على آسته هل تدرى من أين آتخذ بنو إسرائيل الرهبانية ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون بمعاصى الله فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم فهزم أهل الإيمان ثلاث مرات فلم يبق منهم إلا القليل فقالوا إن أفنونا فلم يبـق للدين أحد يدعوا إليه فتعالوا نفترق في الأرض إلى أن يبعث الله النبي الأمي الذي وعدنا عيسي \_ يعنون محمدًا صلى الله عليه وسلم \_ فتفرقوا في غيران الجبال وأحدثوا رهبانية فمنهم من تمسك بدينه ومنهم من كفر—وتلا « وَرَهْبَانَيَّةً » ﴿ الآية - أتدرى ما رهبانية أمتى الهجرة والجهاد والصوم والصلاة والج والعمرة والتكبير على التلاع يآبن مسعود آختلف من كان قبلكم من اليهود على إحدى وسبعين فرقة فنجا منهم فرقة وهلك سائرها وآختلف من كان من قبلكم من النصارى على آثنين وسبعين فرقة فنجا منهم ثلاثة قتــ لموا وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك أقاموا بين ظهرانى قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسي بن مريم فأخذتهم الملوك وقتلتهم وقطعتهم بالمناشير وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدءوهم إلى دين الله ودين عيسي آبن مريم فساحوا في الجبال وترهبوا فيها وهي التي قال الله تعالى فيهم « وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا » — الآية — فمن

آمن بى وآتبعنى وصدّقنى فقد رعاها حق رعايتها ومن لم يؤمن بى فأولئك هم الفاسـقون " يعنى الذين تهودوا وتنصروا . وقيل : هؤلاء الذين أدركوا مجدا صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به فأولئك هم الفاسقون . وفي الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ أى إن الأولين أصروا على الكفر أيضا فلا تعجب من أهل عصرك إن أصروا على الكفر ، والله أعلم .

قوله تعالى : يَكَأَيُّهُ ٱللَّهِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُوْ يُو وَيَغْفِرْ لَكُوْ يُو كُوْ كُوْ لِكُوْ يَوْلِ اللَّهِ عَفُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُوْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبِي لِيَكَلَمَ أَهْلُ ٱلْكَتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبِي لِيَد اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهَ ذُو الفَضْلِ مِن فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهَ ذُو الفَضْلِ الْعَظِ مِنْ اللهِ وَأَنَّ الْفَضْلِ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ يَشَاءُ وَالله ذُو الفَضْلِ الْعَظِ مِنْ اللهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَالله ذُو الْفَضْلِ الْعَظِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

قوله تعالى : ﴿ يَا يَّمُ الدِّينَ آ مَنُوا ﴾ أى آمنوا بموسى وعيسى ﴿ آتَقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ ﴾ بحمد صلى الله عليه وسلم ﴿ يُؤْتِكُم كُفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه ﴾ أى مثلين من الأجر على إيمانكم بعيسى وعد صلى الله عليهما وسلم ، وهذا مثل قوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَرَّ تَيْنِ بِمَا صَبَرُوا » وهد صلى الله عليهما وسلم ، وهذا مثل قوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَرَّ تَيْنِ بِمَا صَبَرُوا » وقد تقدم القول فيه ، والكفل الحظ والنصيب وقد مضى فى ﴿ النساء » وهو فى الأصل كساء يكتفل به الراكب فيحفظه من السقوط ؛ قاله آبن جريج ، ونحوه قال الأزهرى ؛ قال : آشتقاقه من الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه إذا آرتدفه لئلا يسقط ؛ فتأويله يؤتم نصيبين يحفظانكم من هلكة المعاصى كما يحفظ الكفل الراكب ، وقال أبو موسى يؤتكم نصيبين يحفظانكم من هلكة المعاصى كما يحفظ الكفل الراكب ، وقال أبو موسى والآخرة ، وقيل : لما نزلت ﴿ أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَنَّ يَيْنِ بِمَا صَبَرُوا » آفتخر مؤمنو أهل والآخرة ، وقيل : لما نزلت ﴿ أُولِئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَنَّ يَيْنِ بِمَا صَبَرُوا » آفتخر مؤمنو أهل والآخرة ، وقيل : لما نزلت ﴿ أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَنَّ يَيْنِ بِمَا صَبَرُوا » آفتخر مؤمنو أهل

<sup>(</sup>١) راجع جـ ١٣ ص ٢٩٧ فما بعدها طبعة أولى أو ثانية .

<sup>(</sup>٢) راجع جـ ٤ ص ٥ ٩ ٦ فما بعدهاطبعة أولى أو ثانية .

الكتاب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هــذه الآية. وقــد آستدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الحسينة إنما لها من الأجر مثل واحد ؛ فقال : الحسينة آسم عام ينطلق على كل نوع من الإيمان ، وينطلق على عمومه ، فإذا آنطلقت الحسنة على نوع واحد فليس له عليها من الثواب إلا مثل واحد . و إن آنطلقت على حسنة تشتمل على نوعين كان الثواب عليها مثلين ؛ بدليل هـذه الآية فإنه قال: «كَفْلَيْن مَنْ رَحْمَته » والكفل النصيب كالمشل، فحمل لمن آتقي الله وآمن برسوله نصيبين ؛ نصيباً لتقوى الله ونصيباً لإيمانه برسوله . فدل على أن الحسنة التي جعل لها عشر هي التي جمعت عشرة أنواع من الحسنات ، وهو الإيمان الذي جمع الله تعــالي في صــفته عشرة أنواع؛ لقوله تعــالي : « إِنَّ الْمُسْــالمِينَ وَالْمُشْمِلُمَاتِ » الآية بكالها . فكانت هـذه الأنواع العشرة التي هي ثوابها أمثالها فيكون لكل نوع منها مثل . وهــذا تأويل فاســد ؛ لخروجه عن عموم الظاهــر ؛ في قوله تعالى : « مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَا لَهَا » بما لا يحتمله تخصيص العموم ؛ لأن ما جمع عشر حسنات فليس يُجزَّى عن كل حسنة إلا بمثلها . و بطل أن يكون جزاء الحسنة عشر أمثالها والأخبار دالة عليه ، وقد تقدم ذكرها ، ولو كان كما ذكر لما كان بين الحسنة والسيئةفرق . ﴿ وَ يَجْمَلُ لَكُمْ نُوراً ﴾ أى بيانا وهــدى ؛ عن مجاهــد . وقال آبن عباس : هو القــرآن . وقيل : ضياء ﴿ تَمْشُونَ بِهِ ﴾ في الآخرة على الصراط ، وفي القيامة إلى الجنة . وقيل تمشون به في الناس تدعونهم إلى الإســــلام فتكونون رؤساء في دين الإسلام لا تزول عنكم رياســـــة يفوتهم أخذ رشوة يسيرة من الضعفة بتحريف أحكام الله ، لا الرياسة الحقيقية في الدين . ﴿ وَ يَغْفِرُ لَكُمْ ﴾ ذنو بكم ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحْمٌ ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ لِثَلَّا يَعْلَمَ اَلَّمْ لَكُمَا لِهِ الْكَمَابِ ﴾ أى ليعلم و « أن لا » صله زائدة مؤكدة ؛ قاله الأخفش . وقال الفراء : معناه لأن يعلم و « لا » صله زائدة في كل كلام دخل عليه

<sup>(</sup>١) راجع ج ٧ ص ١٥٠ و جزء ١٢ ص ٢٤٤ .

جعد . قال قتادة : حسد أهل الكتاب المسلمين فنزلت « لثَلَّا يَعَلَمُ أَهْلُ الْكَتَاب » أي لأن يعلم أهــل الكتاب أنهم ﴿ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَصْلَ بِيَدَ الله ﴾ . وقال مجاهد : قالت اليهود يوشك أن يخوج منا نبى يقطع الأيدى والأرجل . فلما خرج من العرب كفروا فنزلت « لَثَلَّا يَعْلَمَ » أى ليعلم أهل الكتاب « أَنْ لَا يَقْدُرُونَ » أى أنهم لا يقدرون ؛ كَقُولُهُ تَعَالَى : « أَنْ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهُمْ قَوْلًا » . وعن الحسن : « لَيْلَا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكَتَابِ » وروى ذلك عن آبن مجاهد . وروى قطرب بكسر اللام و إسكانُ الياء . وفتح لام الجرلغة معروفة . ووجه إسكان الياء أنّ همـزة « أَنْ » حذفت فصـارت « لَنْ » فأدغمت النون في اللام فصار « للَّا » فلما آجتمعت اللامات أبدلت الوسطى منها ياء؛ كما قالوا: في أمّا أيْماً . وكذلك القول فى قــراءة من قرأ « لِيْهارَ » بكسر اللام إلا أنه أبقي اللام على اللغــة المشهورة فيها فهو أقوى من هذه الجهة . وعن آبن مسعود «لكَيْلاً يَعْلَمَ» وعن حطَّان بن عبد الله «لأنْ يَعْلَمَ» وعن عكرمة « لِيَعْلَمَ» وهو خلاف المرسوم . « مِنْ فَضْل الله » قيل : الإسلام . وقيل : الثواب . وقال الكلبي : من رزق الله . وقيل : نعـم الله التي لا تحصى . « وَأَنَّ الْفَضْـلَ بيَّد الله » ليس بأيديهم فيصرفون النبوّة عن مجد صلى الله عليه وسلم إلى من يحبون . وقيل : « وَأَتَّ الْفَضْــلَ بِيَد الله » أى هو له ﴿ يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ ﴾ . وفي البخارى : حدثنا الحكم بن نافع ، قال حدثنا شعيب عن الزهري ، قال أخبرني سالم بن عبد الله ، أن عبد الله بن عمــر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو قائم على المنبر: وفر إنما بقاؤكم فيها سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أعطى أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى آنتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أعطى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أعطيتم القــرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا قال هل

<sup>(</sup>١) مثل ليلي آسم المرأة ورفع الفعل بعدها .

<sup>(</sup>٣) روى قطرب عن الحسن أيضا كما فى الســمين وغيره ، فتكون للحسن قراءتان فتح اللام وكسرها مع إســكان الياء فهما .

ظلمتكم من أجركم من شيء قالوا لا فقال فذلك فضلى أوتيه من أشاء " في رواية : وو فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ربنا " الحديث . ﴿ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ . تم تفسير سورة « الحديد » والحمد لله .

# تفسير ســورة المجـادلة وهي آثنتان وعشرون آية

مدنية فى قول الجميع . إلا رواية عن عطاء : أن العشر الأول منها مدنيي و باقيها مكى و وقال الكلبى : نزل جميعها بالمدينة غير قوله تعالى : « مَا يَكُونُ مِنْ نَجُوىَ ثَلَاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ » نزلت بمكة .

## بِنَ لِمُعَالِّمُ الرَّحْمَا الرَّحْمَا الرَّحِيمِ

### فيه مسئلتان :

الأولى – قوله تعالى : ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّتِي ثُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكَى إِلَى الله ﴾ التي آشتكت إلى الله هي خَوْلة بنت ثعلبة ، وقيل بنت حكيم ، وقيل آسمها جميلة ، وخَوْلة أصح ؛ وزوجها أَوْس بن الصّامِت أخو عُبَادة بن الصّامِت ، وقد من بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافت ه والناس معه على حمار فآستوقفته طويلا ووعظته وقالت : يا عمر قد كنت تدعى عُميرا ، ثم قيل لك عمر ، ثم قيل لك أمير المؤمنين ؛ فآتق الله يا عمر ، فإنه من أيقن بالحساب خاف العداب ، وهو واقف يسمع من أيقن بالموت خاف الفوت ، ومن أيقن بالحساب خاف الوقوف ؟ فقال ؛ والله لو حبستنى من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة ، أتدرون من هذه العجوز ؟ هي خَوْلة من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة ، أتدرون من هذه العجوز ؟ هي خَوْلة من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة ، أتدرون من هذه العجوز ؟ هي خَوْلة

بنت تعلية سمع الله قولها من فوق سبع سموات ، أيسمع ربّ العالمين قولها ولا يسمعه عمر ؟ وقالت عائشة رضي الله عنها : تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إنى لأسمع كلام خَوْلة بنت ثعلبة و يخفي على بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله ! أكّل شبابي ونثرت له بطني ، حتى إذا كبر سنى وآنقطع ولدى ظاهر منى ؛ اللهم إنى أشكو إليك! فمـا برحت حتى نزل جبريل يَهذه الآية : « قَدْ سَمـعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا وَتَشْتَكَى إِلَى الله » خرجه آبن ماجه في السنن . والذي في البخاري من هذا عن عائشة قالت ؛ الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا في ناحية البيت ما أسمـع ما تقول ، فآنزل الله عن وجل : « قَدْ سَمِـعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا » . وقال المــاوردى : هي خَوْلة بنت ثعلبة . وقيل : بنت خو يلد . وليس هــذا بمختلف ؛ لأن أحدهما أبوها والآخر جدَّها فنسبت إلى كل واحد منهما . وزوجها أوْس بن الصّامت أخو عُبَادة بن الصّامت . وقال الثعلبي قال آبن عباس : هي خولة بنت خويلد الخزرجيــة ، كانت تحت أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت ، وكانت حسنة الحِسم ، فرآها زوجها ساجدة فنظر عجيزتها فأعجبه أمرها ، فلما النصرفت أرادها فأبت فغضب عليها - قال عُرُوة : وكان امرءا به لَهُ فأصابه بعض لمَمَه فقال لها : أنت على كظهر أمى . وكان الإيلاء والظهار من الطلاق في الحاهلية ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : و حرمت عليه " فقالت : والله ما ذكر طلاقا؛ ثم قالت : أَشْكُو إِلَىٰ الله فاقتى ووحدَّتى ووحشتى وفراق زوجى وآبن عمى وقد نفضت له بطني ؛ فقال: ووحرمت عليه " فما زالت تراجعه ويراجعها حتى نزلت عليه الآية . وروى الحسن : أنها قالت : يا رسول الله ! قد نسخ الله سنن الحاهلية و إن زوجي ظاهر مني ؛ فقال رسول الله عليه وسلم : وو ما أوحى إلى في هـــذا شيء ؟ فقالت يا رسول الله : أوحى إليك في كل شيء وطُوي عنك هــذا ؟! فقال: وفر هو ما قلت لك " فقالت : إلى الله أشكو لا إلى رسوله .

<sup>(</sup>۱) عروة هو راوى حديث عائشة المتقدّم .

<sup>(</sup>٢) اللم طرف من الجنون يلم بالإنسان أى يعتريه ،

e là là lair dis l

فَا زِلَ اللهِ : « قَــدْ سَمــعَ اللهُ قَوْلَ التِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى الله » الآية . وروى الدارقطني من حديث قتادة أن أنس بن مالك حدثه قال : إن أوس بن الصامت ظاهم من آمرأته خُو يلة بنت تعلبة فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : ظاهر حين كبرت سنَّى و رقَّ عظمي . فأنزل الله تعالى آية الظهار ؛ فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم لأوس : ود آعتق رقبـــة " قال : مالى بذلك يدان . قال : ود فصم شهرين متتابعين " قال : أما إنى إذا أخطأني أن آكل في يوم ثلات مرات يكلُّ بصرى . قال : و فأطعم ستين مسكينا " قال : ما أجد إلا أن تعينني منك بعون وصلة . قال : فأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر صاعا حتى جمع الله له . ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ قال : فكانوا يرون أن عنه مثلها وذلك لستين مسكينا . وفي الترمذي وسنن آبن ماجه : أن سلمة آبن صحر البياضي ظاهم من آمرأته ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ﴿ وَ آعتق رَقَبِـةً \* قال : فضربت صفحة عنقي بيدى. فقلت : لا والذي بعثك بالحق ما أصبيحت أملك غيرها . قال : وو فصم شهرين " فقلت : يا رسول الله ! وهـل أصابني ما أصابني إلا في الصيام . قال : وو فأطعم ستين مسكينا " الحـديث . وذكر آبن العربي في أحكامه : روى أن خولة بنت دليج ظاهر منها زوجها ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وو قــد حرمت عليه " فقالت : أشكو إلى الله حاجتي . [ ثم عادت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وفر حرمت عليه " فقالت : إلى الله أشكو حاجتي إليه] وعائشة تغسل شق رأسه الأيمن ، ثم تحوّلت إلى الشق الآخر وقد نزل عليه الوحى، فذهبت أن تعيد ، فقالت عائشة : آسكتي فإنه قد نزل الوحى . فلما نزل القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها : وفر آعتق رقبة "قال : لا أجد . قال : وفر صم شهرين متتابعين " قال : إن لم آكل في اليـوم ثلاث مرات خفت أن يعشو بصرى . قال : ود فأطعم سـتين مسكينا . قال : فأعنى . فأعانه بشيء . قال أبو جعفر النحاس : أهل التفسير على أنها خُولة

<sup>(</sup>١) الزيادة من الأحكام لأبن العربي .

وزوجها أوْس بن الصامت ، وآختلفوا فى نسبها ، قال بعضهم : هى أنصارية وهى بنت ثعلبة ، وقال بعضهم : هى بنت دليج ، وقيل : هى بنت خُو يلد ، وقال بعضهم : هى بنت الصامت ، وقال بعضهم : هى أمة كانت لعبد الله بن أبي ، وهى التى أنزل الله فيها «وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّلَنَا » لأنه كان يكرهها على الزنى ، وقيل : هى بنت حكيم ، قال النحاس : وهذا ليس بمتناقض يجوز أن تنسب مرة إلى أبيها ، ومرة إلى أمها ، ومرة إلى جدها ، وبحوز أن تنسب مرة إلى أبيها ، ومرة إلى أمها ، ومرة إلى جدها ، ويجوز أن تكون أمة كانت لعبد الله بن أبي فقيل لها أنصارية بالولاء ؛ لأنه كان فى عداد الأنصار و إن كان من المنافقين ،

الثانيـــة ــ قرئ «قد سميع الله » بالأدغام و «قد سميع الله » بالإظهار ، والأصل في السماع إدراك المسموعات ، وهو آختيار الشيخ أبي الحسن ، وقال آبن فورك : الصحيح أنه إدراك المسموع ، وقال الحاكم أبو عبد الله في معنى السميع : إنه المــدرك للأصوات التي يدركها المخلوقون بآذانهـم من غير أن يكون له أذن ، وذلك راجع إلى أن الأصــوات لاتخفى عليه ، و إن كان غير موصـوف بالحِس المركب في الأذن ؛ كالأصم مر الناس لم تكن له هــذه الحاسـة لم يكن أهلا لإدراك الصــوت ، والســمع والبصر صـفتان كالعلم والقدرة والحياة والإرادة ، فهما من صـفات الذات لم يزل الحالق سبحانه وتعالى متصفا بهما، وشكي وآشتكي بمعنى واحد، وقرئ «ثُحَاورُك» أي تراجعك الكلام و « تُجَادِلُكَ » متصافله بهما، وشكي وآشتكي بمعنى واحد، وقرئ «ثُحَاورُك» أي تراجعك الكلام و « تُجَادِلُكَ » أي تسائلك ،

قوله تعالى : ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ مِن نِسَآ بِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمُ مُّ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُونٌ خَفُورٌ ﴿ الأولى - قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَظَّهُرُونَ ﴾ قرأ آبن عامر وحمزة والكسائى وخلف « يَظَّاهَرُونَ » بفتح الياء وتشديد الظاء وألف ، وقرأ نافع وآبن كثير وأبو عمرو ويعقوب « يَظَّهُرونَ » بحذف الألف وتشديد الهاء والظاء وفتح الياء ، وقرأ أبو العالية وعاصم وزر آبن حُبيش « يُظَاهِرُونَ » بضم الياء وتخفيف الظاء وألف وكسر الهاء ، وقد تقدّم هذا في « الأحزاب » ، وفي قراءة أبي « يَتَظَاهَرُونَ » وهي معني قراءة آبن عامر وحمزة ، وذكر الظهر كاية عن معني الركوب ، والآدمية إنما يركب بطنها ولكن كني عنه بالظهر ؛ لأن ما يركب من غير الآدميات فإنما يركب ظهره ، فكني بالظهر عن الركوب ، ويقال : نزل عن آمرأته أي طلقها كأنه نزل عن مركوب ، ومعني أنت على كظهر أمي أي أنت على محرمة لا يحل لى ركوبك .

الثانيــة ــ حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر ، والموجب للحكم منه تشبيه ظهر محلّل بظهر محرّم ، ولهذا أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته : أنت على كظهر أمى أنه مظاهر . وأكثرهم على أنه إن قال لها : أنت على كظهر آبنتي أو أختى أو غير ذلك من ذوات المحارم أنه مظاهر . وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وغيرهما ، وآختلف فيه عن الشافعي رضى الله عنه ، فروى عنه نحو قول مالك ، لأنه شبه آمرأته بظهر محرّم عليه مؤ بد كالأم ، وروى عنه أبو ثور : أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها ، وهو مذهب قتادة والشعبي ، والأول قول الحسن والنجعي والزهري والأوزاعي والثوري .

الشالشــة – أصل الظهار أن يقول الرجل لأمر أته: أنت على كظهر أمى . و إنما ذكر النه الظهر كناية عن البطن وســترا . فإن قال : أنت على كأمى ولم يذكر الظهر ، أو قال : أنت على مثل أمى ؛ فإن أراد الظهار فله نيته ، و إن أراد الطلاق كان مطلقا البتة عند مالك ،

<sup>(</sup>١) نسخ الأصل على «يظهرون» وهي قراءة نافع التي سيذكرها المؤلف ،

<sup>(</sup>٢) آية الظهار في جـ ١٤ ص ١١٨ ولم يذكر هناك شيئا بل أحال الكلام على هذه السورة على الما ميات

و إن لم تكن له نيسة في طلاق ولا ظهار كان مظاهرا ، ولا ينصرف صريح الظهار بالنية إلى الطلاق ؛ كما لا ينصرف صريح الطلاق وكتابته المعروفة له إلى الظهار ، وكتابة الظهار خاصة تنصرف بالنية إلى الطلاق البت .

الرابعــة ــ الفاظ الظهار ضربان: صريح وكاية؛ فالصريح أنت على كظهر أمى ، وأنت عندى وأنت عنى كظهر أمى ، وكذلك أنت على كبطن أمى أو كرأسها أو فرجها أو نحـوه ، وكذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو رجلك على كظهر أمى فهو مظاهر ؛ مثل قـوله: يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك طالق تطلق عليه ، وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يكون ظهارا ، وهذا ضعيف منه ؛ لأنه قد وافقنا على أنه يصح إضافة الطلاق إليه خاصة حقيقة خلافا لأبي حنيفة فصح إضافة الظهار إليه ، ومتى شبهها بأمه أو بإحدى جدّاته من قبل أبيه أو أمه فهو ظهار بلا خلاف ، و إن شبهها بغيرهن من ذوات المحارم التي لا تحل له بحال كالبنت والأخت والعمة والحالة كان مظاهرا عند أكثر الفقهاء ، وعند الإمام الشافعي رضى الله عنه على الصحيح من المذهب على ما ذكرنا ، والكثابة أن يقول : أنت على كأمى أو مثل أمى فإنه يعتبر فيه النية ، فإن أواد الظهار كان ظهارا ، وإن لم يرد الظهار لم يكن مظاهرا عند الشافعي وأبي حنيفة ، وقد تقـدم مذهب أصله إذا ذكر الظهر وهـذا قوى فإن معني اللفظ فيه موجود — واللفظ بمعناه — ولم يُلزم مطاهرا للفظه وإنما أثر منه بمعناه وهو التحريم ؛ قاله آبن العربي ،

الخامسة \_ إذا شبه جملة أهله بعضو من أعضاء أمّه كان مظاهرا ؛ خلافا لأبى حنيفة في قوله ؛ إنه إن شبهها بعضو يحل له النظر إليه لم يكن مظاهرا ، وهذا لا يصح ؛ لان النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل له ، وفيه وقع التشبيه و إياه قصد المظاهر ؛ وقد قال الإمام الشافعي في قول : إنه لا يكون ظهارا إلا في الظهر وحده ، وهذا فاسد ؛ لأن كل عضو منها محرم ، فكان التشبيه به ظهارا كالظهر ؛ ولأن المظاهر إنما يقصد تشبيه المحترم فلزم على المعنى ،

السادسية \_ إن شبه آمرأته بأجنبية فإن ذكر الظهركان ظهارا حملا على الأول ، وإن لم يذكر الظهر فآختلف فيه علماؤنا ؛ فمنهم من قال : يكون ظهارا ، ومنهم من قال : يكون طلاقا ، وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يكون شيئا ، قال آبن العربي : وهذا فاسد ؛ يكون طلاقا ، وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يكون شيئا ، قال آبن العربي : وهذا فاسد ؛ لأنه شبه محلّلا من المرأة بمحرّم فكان معلم منهم ، والأسماء بمعانيها عندنا ، وعندهم بألفاظها وهذا نقض للأصل منهم .

قلت: الحالاف في الظهار بالأجنبية قوى عند مالك ، وأصحابه منهم من لا يرى الظهار إلا بذوات المحارم خاصة ولا يرى الظهار بغيرهن ، ومنهم من لا يجعله شيئا ، ومنهم من يجعمله في الأجنبية طلاقا ، وهو عند مالك إذا قال : كظهر آبني أو غلامي أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية ظهار لا يحل له وطؤها في حين يمينه ، وقد روى عنه أيضا ؛ أن الظهار بغير ذوات الحارم ليس بشيء ؟ كما قال الكوفي والشافعي ، وقال الأوزاعي : لو قال لها أنت على كظهر فلان رجل فهو يمين يكفرها ، والله أعلم ،

السابعة \_ إذا قال: أنت على حرام كظهر أمى كان ظهارا ولم يكن طـلاقا ؛ لأن قـوله: أنت حرام على يحتمل التحريم بالطلاق فهى مطلقة: ويحتمل التحريم بالظهار فلما صرح به كان تفسيرا لأحد الاحتمالين يقضى به فيه .

الشامنة — الظهار لازم فى كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها على أى الأحوال كانت من كل زوج يجوز طلاقه ، وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من إمائه ، إذا ظاهر منهن لزمه الظهار فيهن ، وقال أبو حنيفة والشافعى : لا يلزم ، قال القاضى أبو بكر آبن العربى : وهى مسئلة عسيرة جدا علينا ؛ لأن مالكا يقول : إذا قال لأمته أنت على عرام لا يلزم ، فكيف يبطل فيها صريح التحريج وتصح كنايته ، ولكر. تدخل الأمة فى عموم قوله : «مِنْ نِسَائِهِمْ » لأنه أراد من محللاتهم ، والمعنى فيه أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقد فصح فى الأمة ؛ أصله الحلف بالله تعالى .

التاسعة \_ ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك . ولا يلزم عند الشافعي وأبي حنيفة ؛ لقوله تعالى : « مِنْ نِسَامِمْ » وهذه ليست من نسائه ، وقد مضى أصل هذه المسئلة في سورة «براءة» عند قوله تعالى : « وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدُ اللهَ » الآية ،

العاشرة – الذى لا يلزم ظهاره ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعى : يصح ظهار الذى ؛ ودليلنا قوله تعالى : « مِنْكُمْ » يعنى من المسلمين ، وهـذا يقتضى خروج الذى من المعلمين ، وهـذا يقتضى خروج الذى من الخطاب ، فإن قيل : هـذا استدلال بدليـل الخطاب ، قلنا : هو استدلال بالاشتقاق والمعنى ؛ فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ ، فلا يتعلق بها حكم طلاقٍ ولا ظهار؛ وذلك كقوله تعالى : « وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ » و إذا خلت الأنكحة عن شروط الصحة فهى فاسدة ولا ظهار في النكاح الفاسد بحال ،

الحادية عشرة – قوله تعالى : « مِنْكُمْ » يقتضى صحة ظهار العبد خلافا لمن منعله ، وحكاه الثعلبي عن مالك ؛ لأنه من جملة المسلمين وأحكام النكاح في حقه ثابتة و إن تعلم عليه العتق والإطعام فإنه قادر على الصيام ،

الشانية عشرة — وقال مالك رضى الله عنه : ليس على النساء تظاهر، وإنما قال الله تعالى: « وَالنَّذِينَ يَظَهّرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهُمْ » ولم يقل اللائى يظهرن منكن من أزواجهن ، إنما الظهار على الرجال ، قال آبن العربى : هكذا روى عن آبن القاسم وسالم و يحيى بن سعيد وربيعة وأبى الزناد ، وهو صحيح معنى ؛ لأن الحل والعقد [ والتحليل والتحريم ] في النكاح بيد الرجال ليس بيد المرأة منه شيء وهذا إجماع ، قال أبو عمر : ليس على النساء ظهار في قول جمهور العلماء ، وقال الحسن بن زياد : هي مظاهرة ، وقال الثورى وأبو حنيفة وحمد : ليس ظهار المرأة من الرجل بشيء قبل النكاح كان أو بعده ، وقال الشافعى : لا ظهار للرأة من الرجل ، وقال الأوزاعى : إذا قالت المرأة لزوجها ؛ أنت على كظهر أمى

<sup>(</sup>١) راجع جـ ٨ ص ٢١٠ فما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠

فلانة فهى يمين تكفرها ، وكذلك قال إسحق ؛ قال : لا تكون آمرأة متظاهرة من رجل ولكن عليها يمين تكفرها ، وقال الزهرى : أرى أن تكفّر كفّارة الظهار ولا يحول قولها هذا بينها و بين زوجها أن يصيبها ، رواه عنه معمر، وابن جريح عن عطاء قال : حرمت ما أحل الله ، عليها كفارة يمين ، وهو قول أبى يوسف ، وقال محمد بن الحسن : لا شيء عليها ، الثالثة عشدة \_ من به لمَدَ و آنتظمت له في بعض الأوقات الكلم اذا ظاهد لام

الشالثة عشرة \_ من به لمَــَمُّ وآنتظمت له فى بعض الأوقات الكلــم إذا ظاهر لزم ظهاره ؛ لما روى فى الحديث : أن خَوْلة بنت ثعلبة وكان زوجها أَوْس بن الصّامت وكان به لَمَ فأصابه بعض لَمَمِه فظاهر من آمرأته .

الرابعـة عشرة — من غضب وظاهر من آمرأته أو طلق لم يسقط عنه غضبه حكمه، وفي بعض طرق هـذا الحديث ، قال يوسف بن عبد الله بن سلام : حدّثتني خَوْلة آمرأة أوس بن الصامت، قالت : كان بيني و بينه شيء، فقال : أنت على كظهر أمي ثم خرج إلى نادي قومه ، فقولها : كان بيني و بينه شيء ، دليل على منازعة أحرجته فظاهر منها ، والغضب لغو لا يرفع حكما ولا يغير شرعا وكذلك السكران ، وهي : المنتخب لغو لا يرفع حكما ولا يغير شرعا وكذلك السكران ، وهي : المنتخب المنتخبة ا

الخامسة عشرة \_ يلزمه حكم الظهار والطلاق في حال سكره إذا عقل قوله ونظم كلامه؛ (١) لقوله تعالى : « حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ » على ما تقدم في « النساء » بيانه والله أعلم .

السادسـة عشرة — ولا يقرب المظاهر آمرأته ولا يباشرها ولا يتـــالدذ منها بشيء حتى يكفر خلافا للشافعي في أحد قوليــه ؛ لأن قوله : أنت على كظهر أمي يقتضي تحــريم كل آستمتاع بلفظه ومعناه ، فإن وطئها قبل أن يكفر ، وهي :

السابعة عشرة — آستغفر الله تعالى وأمسك عنها حتى يكفركفارة واحدة . وقال مجاهد وغيره : عليه كفارتان . روى سهيد عن قتادة ، ومطرف عن رجاء بن حيوة عن قبيصة آبن ذؤيب عن عمرو بن العاص في المظاهر : إذا وطئ قبل أن يكفر عليه كفارتان ، ومعمر عن قتادة قال قال قبيصة بن ذؤيب : عليه كفارتان ، وروى جماعة من الأئمة منهم آبن ماجه

<sup>(</sup>١) راجع جـ ٥ ص ٢٠٣ طبعة أولى أو ثانية ٠

والنسائى عن آبن عباس: أن رجلا ظاهر من آمرأته فغشيها قبل أن يكفر فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: وماحملك على ذلك " فقال: يارسول الله! رأيت بياض خلخالها فى ضوء القمر فلم أملك نفسى أن وقعت عليها ، فضحك النبى صلى الله عليه وسلم وأمره ألا يقربها حتى يكفر ، وروى آبن ماچه والدار قطنى عن سليمان بن يسار عن سلمة آبن صخر أنه ظاهر فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم ، ثم وقع بآمرأته قبل أن يكفر ، فأتى رسول الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا ،

الثامنة عشرة — إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة ، كقوله : أنتن على كظهرأمى كان مظاهرا من كل واحدة منهن ، ولم يجـز له وطء إحداهن وأجزأته كفارة واحدة ، وقال الشافعي : تلزمه أربع كفارات ، وليس في الآية دليـل على شيء من ذلك ؛ لأن لفظ الجمع إنما وقع في عامة المؤمنين والمعول على المعـنى ، وقد روى الدار قطني عن آبن عباس قال كان عمر بن الخطاب رضى الله عنـه يقول : إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن يجزيه كفارة واحدة ، فإن ظاهر من واحدة بعد أخرى لزمه في كل واحدة منهن كفارة ، وهذا إجماع ،

التاسعة عشرة — فإن قال لأربع نسوة إن تزوجتكن فأنتن على كظهر أمى فتزوّج إحداهن لم يقربها حتى يكفر، ثم قد سقط عنه اليمين في سائرهن ، وقد قيل : لا يطأ البواق منهن حتى يكفر ، والأوّل هو المذهب ،

الموفية عشرين — وإن قال لامرأته: أنت على كظهر أمى وأنت طالق البتة ، لزمه الطلاق والظهار معا، ولم يكفر حتى ينكحها بعد زوج آخر ولا يطأها إذا نكحها حتى يكفر، فإن قال لها: أنت طالق البتة وأنت على كظهر أمى لزمه الطلاق ولم يلزمه الظهار؛ لأن المبتوتة لا يلحقها طلاق.

<sup>(</sup>١) يريد بالبتــة هنا الطلاق الثلاث كما يفهم من العبارة بعد وكما في آبن العربي حيث قال : إذا طلقها ثلاثا بعد الظهار ثم عادت إليه بنكاح جديد لم يطأ حتى يكـفر .

الحادية والعشرون — قال بعض العلماء: لا يصح ظهار غير المدخول بها ، وقال المزنى: لا يصح الظهار من المطلقة الرجعية وهذا ليس بشيء؛ لأن أحكام الزوجية في الموضعين ثابتة وكما يلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار قياسا ونظرا ، والله أعلم ،

الثانية والعشرون \_ قوله تعالى : ﴿ مَاهُنَّ أُمَّهَاتِهُمْ ﴾ أى ما نساؤهم بأمهاتهم ، وقراءة العامة « أُمَّهَاتِهِمْ » بخفض التاء على لغة أهل الحجاز ؛ كقوله تعالى : « مَاهَذَا بَشَرًا » ، وقرأ أبو معمر والسلمى وغيرهما « أُمَّهَاتُهُمْ » بالرفع على لغـة تميم ، قال الفراء : أهل نجد و بنو تميم يقولون « مَا هَـذَا بَشَرٌ » ، و « مَاهُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ » بالرفع ، ﴿ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدَنْهُمْ ﴾ في ما أمهاتهم إلا الوالدات ، وفي المثل : ولدك مَنْ دَمَّ عَقِبَيْك ، وقد تقدم القول في اللائي في « الأحزاب » ،

الثالثة والعشرون — قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ أى فظيعا من القول لا يعرف فى الشرع . والزور الكذب ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفَـــَّ عَفُورٌ ﴾ إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم من هذا القول المنكر .

قوله تعالى : وَاللَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن لِّسَآ عِهِمْ مُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَ لِكُو تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ رَقَيَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا مَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ رَقِي فَمَن لَّهُ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتُمَاسًا فَمَن لَدُ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَ لِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّهِ يَتَمَاسًا فَمَن لَدَّ يُسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ذَ لِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّهَ وَرَسُولُهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَلِلْكَلْهِ مِن عَذَابٌ أَلِيمً رَبّي

<sup>(</sup>١) ليس في الأحزاب كلام على اللائي و يبدو أن سقطا وقع في نسخ الأصل التي بأ يدينا •

المادية والعشرون - قال من العلماء : لا يمن ظهار عمر : لا تعلقسلم قريشه الثلاثا لمية

الأولى \_ قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَظُّهُّرُونَ مِنْ نِسَائِمِمْ ﴾ هذا آبتداء والحبر «فَتَحْرِيرُرَقَبَةٍ » وحذف عليهم لدلالة الكلام عليه؛ أي فعليهم تحوير رقبة . وقيل : أي فكفارتهم عتق رقبة والمحمع عليه عند العلماء في الظهار قول الرجل لأمرأته : أنت على كنظهر أمي . وهو قول المنكر والزور الذي عني الله بقوله : « وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًّا مِنَ الْقَوْلُ وَزُورًا » فمن قال هذا القول حرم عليه وطء آمرأته . فمن عاد لما قال لزمته كفارة الظهار ؛ لقوله عز وجل : « وَالَّذِينَ يَظَّهَّرُونَ مِنْ نَسَائِهِم مُمَّ يَعُودُونَ لَمَ قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة » وهذا يدل على أن كفارة الظهار لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم إليها العود، وهذا حرف مشكل آختلف الناس فيه على أقوال سبعة: الأول \_ إنه العزم على الوطء وهو مشهور قول العراقيين أبى حنيفة وأصحابه . وروى عن مالك : فإن عزم على وطئها كان عودا ، و إن لم يعزم لم يكن عودا . الثـاني ــ العزم على الإمساك بعد التظاهر منها؛ قاله مالك . الثالث ــ العزم عليهما . وهو قول مالك في موطئه؛ قال مالك في قوله الله عن وجل : « وَالَّذِينَ يَظُّهَّرُونَ منْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لَمَ قَالُوا » قال سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من آمرأته ثم يجمع على إصابتها و إمساكها . فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، و إن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلاكفارة عليه . قال مالك : و إن تزوّجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفركفارة التظاهر . القول الرابع – إنه الوطء نفسه فإن لم يطأ لم يكن عوداً . قاله الحسن ومالك أيضًا . الخامس — وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق؛ لأنه لما ظاهر قصد التحريم فإن وصل به الطلاق فقــد جرى على خلاف ما آبتدأه من إيقاع التحريم ولا كفارة عليه . وإن أمسك عن الطلاق فقد عاد إلى ماكان عليه فتجب عليه الكفارة . السادس 🗕 إن الظهار يوجب تحريما لايرفعه إلا الكفارة ومعنى العود عند القائلين بهذا أنه لا يستبيح وطأها إلا بكفارة يقدمها، قاله أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد . السابع — هو تكرير الظهار بلفظه. وهذا قول أهل الظاهر النافين للقياس، قالوا : إذا كرر اللفظ بالظهار فهو العود ، و إن لم يكرر فليس بعود . يسند ذلك إلى بكير بن الأشج وأبى العالية وأبى حنيفة أيضا وهو قول الفراء ، وقال أبو العالية : وظاهر الآية يشهد له ، لأنه قال : « ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَ قَالُوا » أى إلى قـول ما قالوا ، وروى على بن أبى طلحة عن آبن عباس فى قوله عن وجل : « والدِّينَ يَظَّهُرُونَ مِن نِسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَ قَالُوا » هو أن يقول لها أنت على كظهر أمى ، فإذا قال لها ذلك فليست تحل له حتى يكفر كفارة الظهار ، قال آبن العربى : فأما القول بأنه العـود إلى لفظ الظهار فهو باطل قطعًا لا يصح عن بكير، و إنما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه ، وقد رويت قصص المتظاهرين وليسل فى ذكر الكفارة عليهم ذكر لعود القول منهم وأيضا فإن المعنى ينقضه ؛ لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور، فكيف يقال له إذا أعدت القول المحرم والسبب المحظور وجبت عليك الكفارة، وهذا لا يعقل ؛ ألا ترى أن كل سبب يوجب الكفار لا تشترط فيه الإعادة من قتل ووطء في صوم أو غيره .

قلت: قوله يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه حمل منه عليه، وقد قال بقول داود من ذكرناه عنهم ، وأما قول الشافعي : بأنه ترك الطلاق مع القدرة عليه فينقضه ثلاثة أمور أمهات، الأؤل – أنه قال : «ثُمَّ » وهذا بظاهره يقتضى التراخي ، الثاني – أن قوله تعالى : «ثُمَّ يمُودُونَ» يقتضى وجود فعل من جهته ومرور الزمان ليس بفعل منه ، الثالث – أن الطلاق الرجعي لاينك في البقاء على الملك فلم يسقط حكم الظهار كالإيلاء ، فإن قيل : فإذا رآها كالأم لم يمسكها إذ لا يصبح إمساك الأم بالنكاح ، وهذه عمدة أهل ما و راء النهر ، قلن : إذا عزم على خلاف ما قال ورآها خلاف الأم كقر وعاد إلى أهله ، وتحقيق هذا القول أن العزم قول نفسيٌ ، وهذا رجل قال قولا اقتضى التحليل وهو النكاح ، وقال قولا اقتضى التحريم وهو الظهار ، ثم عاد لما قال وهو التحليل ، ولا يصبح أن يكون منه آبتداء عقد ، لأن العقد باق فلم يبق إلا أنه قول عزم يخالف ما آعتقده وقاله في نفسه من الظهار الذي أخبر عنه بقوله أنت على كظهر أمي ، وإذا كان ذلك كفر وعاد إلى أهله لقوله « مِنْ قَبْل أخبر عنه بقوله أنت على كظهر أمي ، وإذا كان ذلك كفر وعاد إلى أهله لقوله « مِنْ قَبْل أنه يَهَا لَهُ فَنْهُ ] ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من أحكام القرآن لابن العربي . ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

الثالثــة ــ قوله تعالى : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ أى فعليه إعتاق رقبة ، يقال : حررته أى جعلته حل . ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملة سليمة من كل عيب ، ومن كمالها إسلامها عند مالك والشافعي ؛ كالرقبة في كفارة القتل ، وعند أبي حنيفة وأصحابه تجزى الكافرة ومن فيها شائبة رق كالمكاتبة وغيرها .

الرابعـــة ــ فإن أعتق نصفي عبدين فلا يجزيه عندنا ولا عند أبي حنيفة . وقال الشافعي : يجزئ ؟ لأن نصف العبدين في معنى العبـد الواحد ؟ ولأن الكفارة بالعتق طريقها المال فاز أن يدخلها التبعيض والتجزى كالإطعام ؟ ودليلنا قوله تعالى : « فَتَحْوِيُر رَقَبَةٍ » وهـذا الاسم عبارة عن شخص واحد ، و بعض الرقبة ليس برقبة ، وليس ذلك مما يدخله التلفيق ؟ لأن العبادة المتعلقة بالرقبـة لا يقوم النصف من رقبتين مقامها ؟ أصله إذا آشـترك رجلان في أضحيتين ؟ ولأنه لو أمر رجلين أن يحجا عنه حجة لم يجز أن يحج عنـه واحد منهما نصفها كذلك هذا ؟ ولأنه لو أوصى بأن تشترى رقبة فتعتق عنه لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدين ؟ كذلك في مسئلتنا و بهذا يبطل دليلهم ، والإطعام وغيره لا يَتَحَرَّى في الكفارة عندنا .

<sup>(</sup>١) فى بعض الأصول: شعبة رق ؛ والمعنى واحد .

الخامسة - قوله تعالى: ﴿ مِنْ قَبِلْ أَنْ يَمَاسًا ﴾ أى يجامعها فلا يجوز المظاهر الوطء قبل التكفير ، فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولا يسقط عنه التكفير ، وحكى عن عباهد : أنه إذا وطئ قبل أن يشرع في التكفير لزمته كفارة أخرى ، وعن غيره : أن الكفارة الواجبة بالظهار تسقط عنه ولا يلزمه شيء أصلا ؛ لأن الله تعالى أوجب الكفارة وأمر بها قبل المسيس ، فإذا أخرها حتى مس فقد فات وقتها ، والصحيح ثبوت الكفارة ؛ لأنه بوطئه آرتكب إثما فلم يكن ذلك مسقطا للكفارة ، ويأتى بها قضاء كما لو أخر الصلاة عن وقتها ، وفي حديث أوس بن الصامت لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وطئ آمراته أمره بالكفارة ، وهذا تص وسواء كانت كفارة بالعتق أو الصوم أو الإطعام ، وقال أبو حنيفة : إن كانت كفارته بالإطعام جاز أن يطأ ثم يطعم فأما غير الوطء من القبلة والمباشرة والتلذذ فلا يحرم كانت كفارته بالإطعام جاز أن يطأ ثم يطعم فأما غير الوطء من القبلة والمباشرة والتلذذ فلا يحرم في قول أكثر العلماء ، وقاله الحسن وسفيان وهو الصحيح من مذهب الشافعي ، وقيل : وكل ذلك محرم وكل معانى المسيس ، وهو قول مالك وأحد قولى الشافعي ، وقد تقدم ،

السادســــة — قوله تعالى : ﴿ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ﴾ أَى تؤمرون به ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ من التكفير وغيره .

السابعـــة ــ من لم يجد الرقبة ولا ثمنها ، أوكان مالكا لها إلا أنه شديد الحاجة إليها لخدمته ، أوكان مالكا لثمنها إلا أنه يحتاج إليه لنفقته ، أوكان له مسكن ليس له غيره ولا يجد شيئا سواه ، فله أن يصوم عند الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يصوم وعليه عتق ولو كان محتاجا إلى ذلك ، وقال مالك : إذاكان له دار وخادم لزمه العتق فإن عجز عن الرقبة ، وهي :

الثامنية — فعليه صوم شهرين متنابعين ، فإن أفطر فى أثنائهما بغير عذر آستاً نفهما ، و إن أفطر لعذر من سفر أو مرض ، فقيل : يبنى ؛ قاله آبن المسيّب والحسن وعطاء بن أبى رَبَاح وعمرو بن دينار والشعبى ، وهو أحد قولى الشافعي وهو الصحيح من مذهبه ، وقال مالك :

<sup>(</sup>١) لم يتقدم العود فى حديث أوس ، و إنما هو فى مظاهر آخروهو القائل : رأيت خلخالها فى ضوء القمر .

إنه إذا مرض في صيام كفارة الظهار بني إذا صح . ومذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يبتدئ . وهو أحد قولي الشافعي .

التاسعة \_ إذا آبتدأ الصيام ثم وجد الرقبة أتم الصيام وأجزأه عند مالك والشافعي ؟ لأنه بذلك أمر حين دخل فيه ، ويهدم الصوم ويعتق عند أبى حنيفة وأصحابه ؟ قياسا على الصغيرة المعتدة بالشهور ترى الدم قبل آنقضائها ، فإنها تستأنف الحيض إجماعا من العلماء ، وإذا آبتدأ سفرا في صيامه فأفطر ، آبتدأ الصيام عند مالك والشافعي وأبى حنيفة ؟ لقوله : «مُتتَابِعَيْنِ » ، ويبني في قول الحسن البصري ؟ لأنه عُذر وقياسا على رمضان ، فإن تخللها زمان لا يحل صومه في الكفارة كالعيدين وشهر رمضان آنقطع .

العاشرة – إذا وطئ المتظاهر في خلال الشهرين نهارا، بطل التتابع في قول الشافعي، وليلا فلا يبطل ؟ لأنه ليس محلا للصوم ، وقال مالك وأبو حنيفة : يبطل بكل حال ووجب عليه آبتداء الكفارة ؛ لقوله تعالى : « مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا» وهذا الشرط عائد إلى جملة الشهرين، و إلى أبعاضهما، فإذا وطئ قبل آنقضائهما فليس هو الصيام المأمور به ، فلزمه آستئنافه؛ كما لو قال : صلّ قبل أن تكلم زيدا في الصلاة ، أو قال : صلّ قبل أن تبصر زيدا فأبصره في الصلاة لزمه آستئنافها؛ لأن هذه الصلاة ليست هي الصلاة المأمور بها كذلك هذا ؛ والله أعلم ،

الحادية عشرة — ومن تطاول مرضه طولا لا يرجى برؤه كان بمنزلة العاجز من كبر ، وجازله العدول عن الصيام إلى الإطعام ، ولوكان مرضه مما يرجى برؤه وآشتدت حاجته إلى وطء آمرأته كان الاختيار له أن ينتظر البرء حتى يقدر على الصيام ، ولو كفر بالإطعام ولم ينتظر القدرة على الصيام أجزأه .

الثانيـــة عشرة ــ ومن تظاهر وهو معسر ثم أيسر لم يجزه الصوم. ومن تظاهر وهو موسر ثم أعسر قبل أن يكفر صام. و إنمــا يُنظَر إلى حاله يوم يكفّر. ولو جامعها في عدمه

وعسره ولم يصم حتى أيسر لزمه العتق . ولو آبتدأ بالصوم ثم أيسر فإن كان مضى من صومه صدر صالح نحو الجمعة وشبهها تمادى . و إن كان اليوم واليومين ونحوهما ترك الصوم وعاد إلى العتق وليس ذلك بواجب عليه . ألا ترى أنه غير واجب على من طرأ الماء عليه وهو قد دخل بالتيمم في الصلاة أن يقطع و يبتدئ الطهارة عند مالك .

الثالثة عشرة – ولو أعتق رقبتين عن كفارتى ظهار أو قتل أو فطر فى رمضان وأشرك بينهما فى كل واحدة منهما لم يجزه ، وهو بمنزلة من أعتق رقبة واحدة عن كفارتين ، وكذلك لو صام عنهما أربعة أشهر حتى يصوم عن كل واحدة منهما شهرين ، وقد قيل : إن ذلك يجزيه ، ولو ظاهر من آمرأتين له فأعتق رقبة عن إحداهما بغير عينها لم يجز له وطء واحدة منهما حتى يكفر كفارة أخرى ، ولو عين الكفارة عن إحداهما جازله أن يطأها قبل أن يكفر الكفارة عن الأخرى ، ولو ظاهر من أربع نسوة فأعتق عنهن ثلاث رقاب ، وصام شهرين ، لم يجزه العتق ولا الصيام ؛ لأنه إنما صام عن كل واحدة خمسة عشر يوما ، فإن كفر عنهن بالإطعام جاز أن يطعم عنهن مائتى مسكين ، و إن لم يقدد فرق بخلاف العتق والصيام ؛ لأن صيام الشهرين لا يفرق والإطعام يفرق .

#### فصل وفيه ست مسائل: يم يريها المستال والماله الماله الماله الماله الماله الماله الماله المالة المتالية

الأولى — ذكر الله عن وجل الكفارة هنا مرتبة؛ فلا سبيل إلى الصيام إلا عند العجز عن الرقبة، وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام، فمن لم يطق الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مُدّان بمُد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أطعم مدّا بعد هشام، وهو مدّان إلا ثلثا، أو أطعم مدّا ونصفا بمدّ النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه، قال أبو عمر بن عبد البر: وأفضل ذلك مدّان بمدّ النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله عن وجل لم يقل في كفارة الظهار «منْ أوسط مَا تُطعمُونَ» فواجب قصد الشبع، قال آبن العربي: وقال مالك في رواية آبن القاسم وآبن عبد الحكم مدّ بمدّ هشام وهو الشبع هاهنا ؛ لأن الله تعالى أطلق الطعام ولم يذكر الوسط، وقال في رواية أشهب: مدّان بمدّ النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى، وكذلك قال عنه آبن القاسم أيضا ،

قلت : وهي رواية آبن وهب ومطرّف عن مالك : أنه يعطى مدّين لكل مسكين بمدّ واحد لكل مسكين لا يلزمه أكثر من ذلك ؛ لأنه يكفّر بالإطعام ولم يلزمــه صرف زيادة على المد ؛ أصله كفارة الإفطار واليمين ، ودليلنا قوله تعــالى : « فَإ طُعَامُ سِــتَيِّنَ مَسْكَيناً » وإطلاق الإطعام يتناول الشبع ، وذلك لا يحصل بالعادة بمدّ واحد إلا بزيادة عليـ ه . وكذلك قال أشهب : قلت لمالك أيختلف الشَّبع عندنا وعندُكُم ؟ قال نعم ! الشَّبع عندنا مدّ بمدّ النبي صلى الله عليه وسلم والشُّبع عندكم أكثر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لنـــا بالبركة دونكم ، فأنتم تأكلون أكثر مما نأكل نحن . وقال أبو الحسن القابسي إنما أخذ أهــل منكرا من القول وزورا • قال آبن العربي : وقع الكلام ها هنا في مدّ هشام كما ترون ، وودت أن يهشم الزمان ذكره، و يحومن الكتب رسمه؛ فإن المدينة التي نزل الوحى بها وآستقر الرسول بها ووقع عنـــدهم الظهار ؛ وقيل لهم فيه « فَإَطْعَامُ سِـــتِّينَ مِسْكِينًا » فهموه وعرفوا المراد به وأنه الشَّبع ، وقدره معروف عندهم متقرر لديهم ، وقد ورد ذلك الشَّـبع في الأخباركثيرا ، وآستمرّت الحال على ذلك أيام الخلفاء الراشــدين المهديين حتى نفخ الشيطان في أذن هشام ، فرأى أن مدّ النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبعه ، ولا مثله من حواشيه ونظرائه فسؤل له أن الأرطال ؛ فغير السنة وأذهب محل البركة . قال النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا ربه لأهل المدينة بأن تبق لهم البركة في مدهم وصاعهم، مثل ما بارك لإبراهيم بمكة، فكانت البركة تجرى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مدّه ، فسعى الشيطان في تغيير هذه السنة و إذهاب هــذه البركة ، فلم يستجب له في ذلك إلا هشام، فكان من حق العلماء أن يلغوا ذكره و يحوا رسمه إذا لم يغيروا أمره ، وأما أن يحيــلوا على ذكره في الأحكام، و يجعلوه تفســيرا لمــا ذكر الله ورسوله بعــد أن كان مفسرا عند الصحابة الذين نزل عليهم فخطب جسيم ؛ ولذلك كانت رواية أشهب في ذكر مدّين بمــد النبي صلى الله عليه وســلم في كفارة الظهار أحبّ إلينا من الرواية بأنها بمدّ هشام . ألا ترى كيف نبه مالك على هذا العلم بقوله لأشهب : الشبع عندنا بمدّ النبي صلى الله عليه وسلم ، والشبع عندكم أكثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لنا بالبركة ، و بهذا أقول فإن العبادة إذا أُديت بالسنة ، فإن كانت بالبدن كانت أسرع إلى القبول ، و إن كانت بالمال كان قليلها أثقل في الميزان ، وأبرك في يد الآخذ ، وأطيب في شدقه ، وأقل آفة في بطنه ، وأكثر إقامة لصلبه ، والله أعلم .

الثانيـــة \_ ولا يجزئ عنــد مالك والشــافعى أن يطعم أقل من ســتين مسكينا ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن أطعم مسكينا واحداكل يوم نصف صاع حتى يكمل العــدد أجزأه .

الثالثـــة ــ قال أبو بكربن العربى : من غريب الأمر أن أبا حنيفة قال إن الحجر على الحر باطل ، وآحتج بقوله تعالى : « فَتَحْوِيرُرَقَبَةٍ » ولم يفرق بين الرشيد والسفيه ؛ وهذا فقه ضعيف لا يناسب قدره ، فإن هذه الآية عاممة ، وقــد كان القضاء بالحجر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشيا والنظر يقتضيه، ومن كان عليه حجر لصغير أو لولاية و بلغ سفيها قد نهى عن دفع المــال إليه ، فكيف ينفذ فعله فيه والحاص يقضى على العام ،

الرابعـــة ــ وحكم الظهار عند بعض العلماء ناسخ لمـــاكانوا عليه من كون الظهار طلاقا؛ وقد روى معنى ذلك عن آبن عباس وأبى قلابة وغيرهما .

الخامسة – قوله تعالى : ﴿ فَالِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أى ذلك الذى وصفنا من التغليظ فى الكفارة ﴿ لِتُؤْمِنُوا ﴾ أى لتصلة قوا أن الله أمر به . وقد آستدل بعض العلماء على أن هذه الكفارة إيمان بالله سبحانه وتعالى ﴾ لما ذكرها وأوجبها قال : ﴿ فَالِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أى ذلك التكونوا مطيعين لله تعالى واقفين عند حدوده لا نتعدّوها ، فسمى بالله ورسُولِهِ ﴾ أى ذلك التكونوا مطيعين لله تعالى واقفين عند حدوده لا نتعدّوها ، فسمى التكفير لأنه طاعة ومراعاة للحد إيمانا ، فثبت أن كل ما أشبهه فهو إيمان ، فإن قيل : معنى قوله : ﴿ فَالِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أى لئلا تعودوا للظهار الذى هو منكر من القول وزور ،

قيل له : قد يجوز أن يكون هذا مقصودا والأول مقصودا ، فيكون المعنى ذلك لئلا تعودوا للقول المنكر والزور ، بل تدعونهما طاعة لله سبحانه وتعالى إذ كان قد حرمهما ، ولتجتنبوا المظاهر منها إلى أن تُكفِّروا ، إذ كان الله منع من مسيسها ، وتكفّروا إذ كان الله تعالى أمل بالكفّارة وألزم إخراجها منكم ، فتكونوا بهذا كله مؤمنين بالله ورسوله ، لأنها حدود تحفظونها ، وطاعات تؤدّونها والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إيمان ، وبالله التوفيدة .

السادسة — قوله تعالى : ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ﴾ أى بين معصيته وطاعته ، فمعصيته الظهار ، وطاعته الكفارة . ﴿ وَلِلْـكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أى لمن لم يصدّق بأحكام الله تعالى عذاب جهنم .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الّذِينَ يُحَادُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ لما ذكر المؤمنين الواقفين عند حدوده ، ذكر المحادين المخالفين لهما ، والمحادة المعاداة والمخالفة في الحدود ؛ وهو مثل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللّذِينَ يُشَاقُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ ، وقيل : ﴿ يُحَادُونَ الله ﴾ أى أولياء الله كما في الحبر : ومن أهان لى وليا فقد بارزني بالمحاربة ، وقال الزجاج : المحادة أن تدكون في حدّ يخالف حدّ صاحبك ، وأصلها المانعة ومنه الحديد ومنه الحدّاد للبوّاب ، ﴿ كُيتُوا ﴾ قال أبو عبيدة والأخفش : أهلكوا ، وقال قتادة : أخزوا كما أخزى الذين من قبلهم ، وقال آبن زيد ؛ عذبوا ، وقال السدى : لعنوا ، وقال الفراء : غيظوا يوم الخندق ، وقيل : يوم بدر ، والمراد المشركون ، وقيل : المنافقون ، ﴿ كَمَا كُيتَ الذّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ وقيل : يوم بدر ، والمراد المشركون ، وقيل : المنافقون ، ﴿ كَمَا كُيتَ الذّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ وقيل : «كُيتُوا » والمراد المشركون ، وقيل : المنافقون ، ﴿ كَمَا كُيتَ الذّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ وقيل : «كُيتُوا »

أى سيكبتون وهـو بشارة من الله تعـالى للمؤمنين بالنصر، وأخرج الكلام بلفظ المـاخى تقريبا للخبرعنه، وقيل: هى بلغة مذجج، ﴿ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ﴾ فيمن حاد الله ورسوله من الذين من قبلهم فيما فعلنا بهم ، ﴿ وَلِدْكَا فِرِينَ عَذَاتُ مُهِينٌ ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ ﴾ نصب بـ ﴿ يَعَذَابُ مُهِينٌ ﴾ أو بفعل مضمر تقديره وآذكر تعظيا لليوم . ﴿ يَبْعَثُهُمُ اللّهُ جَمِيعاً ﴾ أى الرجال والنساء يبعثهم من قبورهم في حالة واحدة ﴿ فَيُنبَّهُمُ ﴾ أى يخبرهم ﴿ يَمَا عَمِلُوا ﴾ في الدنيا ﴿ أَحْصَاهُ اللّهُ ﴾ عليهم في صحائف أعمالهم ﴿ وَنَسُوهُ ﴾ هم حتى ذكرهم به في صحائفهم ليكون أبلغ في الحجة عليهم . ﴿ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدً ﴾ مطلع وناظر لا يخفي عليه شيء .

قوله تعالى : أَلَمُ - تَرَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا نَحْسَةٍ إِلّا هُوَ سَادِسُهُمْ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا نَحْسَةٍ إِلّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا نَحْسَةٍ إِلّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمُّ يُنَدِّبُهُم وَلَا أَدْنَى مِن ذَا لِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمُّ يُنَدِّبُهُم وَلَا أَدْنَى مِن ذَا لِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلّا هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمُّ يُنَدِّبُهُم

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ ثَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ فلا يخفى عليه سر ولا علانيـة . ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجُوى ﴾ قراءة العامة بالياء ؛ لأجل الحائل بينهما ، وقرأ أبو جعفر بن القعقاع والأعرج وأبو حَيْوة وعيسى « مَا تَكُونُ » بالتاء لتأنيث الفعل ، والنجوى السِّرار ، وهو مصدر والمصدر قد يوصف به ، يقال : قوم نجوى أى ذوو نجوى ؛ ومنه قوله تعالى : « وَإِذْ هُمْ نَجُوى » ، وقوله تعالى : ﴿ ثَلَاثَةٍ ﴾ خفض بإضافة « نَجُوى » ، وقوله تعالى : ﴿ ثَلَاثَةٍ ﴾ خفض بإضافة « نَجُوى » ، واليها ، قال الفراء : « ثَلَاثَةٍ » نعت للنجوى فآنخفضت وإن شئت أضفت « نَجُوى » إليها ، وأو نصبت على إضار فعل جاز ، وهي قراءة آبن أبي عبلة « ثَلاثَةً » و « خَسْسَةً » بالنصب على الحال بإضمار يتناجون ؛ لأن نجوى يدل عليه ؛ قاله الزغشرى ، ويجوز رفع « ثلاثة » على الجدل من موضع « نجوى » ، ثم قيل : كل سرار نجوى ، وقيل : النجوى ما يكون من على البدل من موضع « نجوى » ، ثم قيل : كل سرار نجوى ، وقيل : النجوى ما يكون من

خلوة الائة يسرون شيئا و يتناجون به ، والسِّرار ماكان بين آثنين . ﴿ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ يعلم ويسمع نجواهم ؛ يدل عليه آفتتاح الآية بالعلم ثم ختمها بالعلم . وقيل : النجوى من النجوة وهي ما آرتفع من الأرض ، فالمتناجيان يتناجيان ويخلوان بسرهما كحلو المرتفع من الأرض عما يتصل به ، والمعنى أن سمع الله محيط بكل كلام ، وقد سمع الله مجادلة المرأة التي ظاهر منها زوجها . ﴿ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ ﴾ قرأ سلَّام و يعقوب وأبو العالية ونصر وعيسي بالرفع على موضع « مِنْ نَجُوَى » قبل دخول « مِن » لأن تقديره ما يكون نجوى ، و « ثلاثة » يجوز أن يكون مرفوعا على محل « لا » مع « أدنى » كقولك : لا حولَ ولا قَوَّةُ إلا بالله بفتح الحول ورفع القوّة . ويجوز أن يكونا مرفوعين على الابتداء كقولك لا حولٌ ولا قوّة إلا بالله . وقد مضى في « البُقرة » بيان هذا مستوفى.وقرأ الزهري وعكرمة « أكبر » بالباء. والعامة بالثاء وفتح الراء على اللفظ وموضعها جر . وقال الفرّاء في قوله « مَا يَكُونُ مِنْ نَجُوَى ثَلَاثَة إِلَّا هُوَ وَابِعُهُمْ وَلا تَمْسَة إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ » قال : المعنى غير مصمود والعدد غير مقصود؟ لأنه تعالى إنما قصد وهو أعلم أنه مع كل عدد قل أو كثر، يعلم ما يقولون سرا وجهرا ولا تخفي عليه خافية ؛ فمن أجل ذلك آكتفي بذكر بعض العدد دون بعض . وقيل : معنى ذلك أن الله معهم بعلمه حيث كانوا من غير زوال ولا آنتقال. ونزل ذلك في قوم من المنافقين كانوا فعلوا شيئا سرا فأعلم الله أنه لا يخفي عليه ذلك؛ قاله آبن عباس . وقال قتادة ومجاهد : نزلت في اليهود . ﴿ ثُمَّ يُنبِّنُّهُمْ ﴾ يخبرهم ﴿ بِمَـا عَمُلُوا ﴾ من حسن وسييء ﴿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بكُلِّ شَيْء عَلِيم ﴾ .

قوله تعالى : أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلذَّينَ نُهُوا عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمُّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَدَنَدَجُوْنَ بِٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُو نِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ نَهُوا عَنْهُ وَيَدَنْدَجُوْنَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِى أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَدِّبُنَا ٱللَّهُ عَيَّوْكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِى أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَدِّبُنَا ٱللَّهُ عَيَّوْكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِى أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَدِّبُنَا ٱللَّهُ عَيْوَلُونَ فِى أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَدِّبُنَا ٱللَّهُ عَيْوَلُونَ فِى أَنفُسِهِمْ لَوْ لَا يُعَدِّبُنَا ٱللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَيْدُ فَي أَنفُسِهُمْ لَوْ لَا يُعَدِّبُنَا ٱللَّهُ عَيْدُ نَعُولُونَ فِى أَنفُسِهُمْ لَوْ لَا يُعَدِّبُنَا ٱلللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِى أَنفُسِهُمْ لَوْ لَا يُعَدِّبُنَا ٱلللهُ عَنْ نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَيْنُسَ ٱلْمُصِيرُ فِي

<sup>(</sup>١) راجع جـ٣ ص ٢٦٦ فما بعدها طبعة أولى أو ثانية .

فيه ثلاث مسائل:

الأولى — قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهُوا عَنِ النَّجْوَى ﴾ قيل : إن هذا في اليهود والمنافقين والمنافقين حسب ما قدّمناه ، وقيل : في المسلمين ، قال آبن عباس : نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيا بينهم ، وينظرون المؤمنين ويتغامزون بأعينهم ، فيقول المؤمنون : لعلهم بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من المهاجرين والأنصار قتل أو مصيبة أو هزيمة ، ويسوءهم ذلك فكثرت شكواهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا فنزلت ، وقال مقاتل : كان بين النبي صلى الله عليه وسلم و بين اليهود موادعة ، فإذ مر بهم رجل من المؤمنين تناجوا بينهم حتى يظن المؤمن شرا ، فيعرج عن طريقه ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينتهوا فنزلت ، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان الرجل يأتى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله الحاجة ويناجيه والأرض يومئذ حرب ، فيتوهمون أنه يناجيه في حرب أو بلية أو أمن مهم فيفزعون لذلك فنزلت ،

الثانيـــة ـ روى أبو سعيد الحدرى قال : كنا ذات ليـلة نتحــدث إذ خرج علينا رسول الله صــلى الله عليه وســلم فقال : " ما هذه النجوى ألم تنهوا عن النجوى" فقلنا : تبنا إلى الله يا رسول الله ؛ إنا كنا فى ذكر المسيخ ـ يعنى الدجال ـ فرقا منه ، فقال : " ألا أخبركم بما هو أخوف عندى منه " قلنا : بلى يا رسول الله ؛ قال : " الشرك الحفى أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل " ذكره الماوردى ، وقرأ حمزة وخلف ورويس عن يعقوب «وَ يَنْتَجُونَ» فى وزن يفتعلون وهى قراءة عبد الله وأصحابه ، وقرأ الباقون «وَ يَنْمَاجُونَ» فى وزن يتفاعلون ، فو وزن يتفاعلون وهى قراءة عبد الله وأصحابه ، وقرأ الباقون «وَ يَنْمَاجُونَ» فى وزن يتفاعلون ، وحكى واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ، لقوله تعالى : « إذا تَنَاجَيْمُ " و « تَناجَوْا » ، النحاس : وحكى سيبو يه أن تفاعلوا وآفتعلوا وآفتعلوا وآفتتلوا وآفتتلوا فعلى هذا «يَتَنَاجُوْنَ» و « يَنتَجُونَ» واحد ، ومعنى ﴿ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ أى الكذب والظلم ، فعلى هذا «يَتَنَاجُوْنَ» و « يَنتَجُونَ» واحد ، ومعنى ﴿ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ أى الكذب والظلم ، فعلى هذا «يَتَنَاجُوْنَ» و «يَنتَجُونَ» واحد ، ومعنى ﴿ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ أى الكذب والظلم ، إلله على هذا «وَمَعْصِيَة الرَّسُولِ ﴾ أى مخالفته ، وقرأ الضحاك ومجاهد وحميد « وَمَعْصِيَاتِ الرَّسُولِ » بالجمع ،

الثالثة ــة ـ قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ الله ﴾ لاخلاف بين النقلة أن المراد بها اليهود ؛ كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: السام عليك . ير يدون بذلك السلام ظاهرا وهم يمنون الموت باطنا ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : " عليكم " في رواية وفي رواية أخرى " وعليكم " . قال آبن العربي : وهي مشكلة . وكانوا يقولون : لوكان عجد نبيا لما أمهلنا الله بسبه والاستخفاف به ، وجهلوا أن الباري تعالى حليم لا يعاجل من سبّه ، فكيف من سبّ نبيه ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا أحد أصبر على الأذى من الله يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيه صلى الله عليه وسلم ، وقد ثبت عن على الأذى من الله يدون له الصاحبة والولد وهو يعافيه صلى الله عليه وسلم ، وقد ثبت عن قتادة عن أنس أن يهوديا أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه فقال : السام عليكم ، فود عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه فقال : السام عليكم ، فود عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : " قال الكتاب فقولوا عليك ما قلت " فانول النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك : " إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليك ما قلت " فأنول النبي صلى الله تعالى هذا " قالوا : الله عليه وسلم عند ذلك : " إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليك ما قلت " فأنول النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك : " إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليك ما قلت " فأنول النبي صلى الله تعالى : «وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّلُ بِهِ الله كُتَاب فقولوا عليك ما قلت " فأنول الته تعالى : «وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّلُكُ بِهِ الله كُتَاب فقولوا عليك ما قلت " فأنول المتتاب « «وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّلُه بِهِ الله كُتَاب فقولوا عليك ما قلت " فانول ؛ وقولوا عليك ما قلت " فانول ؟ وقولوا عليك ما قلت " فأنول ؟ وقولوا عليك ما قلت " فأنول ؟ وقولوا عليك ما قلت " فأنول ؟ وقولوا عليك ما قلت " فانول ؟ وقولوا عليك ما قلت " فانول ؟ وقولوا عليك ما قلت " فانول ؟ وقولوا علي وقلوا ؟ وقولوا علي وقلوا ؟ وقولوا علي وقلوا ؟ وقلوا ؟ وقلوا وقلوا ؟ وقلوا وقلوا ؟ وقلوا ؟ وقلوا وقلوا ؟ وقلوا و

قلت : خرجه الترمذي وقال هـذا حديث حسن صحيح ، وثبت عن عائشة أنها قالت : جاء أناس من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم ، فقلت : السام عليكم وفعل الله بكم وفعل ، فقال عليه السلام : و مَهْ يا عائشة فإن الله لا يحبّ الفحش ولا التفحش " فقلت : يارسول الله ألست ترى ما يقولون ؟! فقال : و ألست ترين أرد عليهم ما يقولون أقول وعليك " فنزلت هذه الآية « بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ » أي إن الله سلم عليك عليهم ما يقولون السام عليك ، والسام الموت ، خرجه البخاري ومسلم بمعناه ، وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : و إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم "كذا الرواية و وعليكم " بالواو وتكلم عليها العلماء ؛ لأن الواو ألعاطفة تقتضي التشريك فيلزم منه أن يدخل معهم فيا دعوا به علينا من الموت ، أو من العاطفة تقتضي التشريك فيلزم منه أن يدخل معهم فيا دعوا به علينا من الموت ، أو من

سآمة ديننا وهو الملال . يقال : ســتم يسأم سآمة وسآما . فقال بعضهـــم : الواو زائدة كما زيدت في قول الشاعر :

### \* فَلَمَّا أَجَزْنَا ساحةَ الْحَيِّ وٱنْتَحَى \*

أى لما أجزنا آنتحى فزاد الواو ، وقال بعضهم : هى للاستئناف ، كأنه قال : والسام عليكم ، وقال بعضهم : هى على بابها من العطف ولايضرنا ذلك ؛ لأنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، روى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم ؛ فقال : ووعليكم " فقالت عائشة وغضبت : ألم تسمع ما قالوا ؟ قال : وو بلى قد سمعت فرددت عليهم و إنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا "خرجه مسلم ، ورواية الواو أحسن معنى ، و إثباتها أصح رواية وأشهر .

وقد آختلف فى رد السلام على أهل الذمة هل هو واجب كالرد على المسلمين ، وإليه ذهب آبن عباس والشّعبى وقتادة ، للا من بذلك ، وذهب مالك فيما روى عنه أشهب وآبن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب فإن رددت فقل عليك ، وقد آختار آبن طاوس أن يقول فى الرد عليهم : علاك السلام أى آرتفع عنك ، وآختار بعض أصحابنا : السّلام بكسر السين يعنى الحجارة ، وما قاله مالك أولى آتباعا للسنة ، والله أعلم ، وروى مسروق عن عائشة قالت : أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناسٌ من اليهود، فقالوا : السّام عليك يا أبا القاسم ، قال : وو وعليكم " قالت عائشة : قلت بل محليكم السّام والدّام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و يا عائشة لا تكونى فاحشة " فقالت : ما سمعت ما قالوا ! فقال: و أو ليس قد رددتُ عليهم الذي قالوا قلتُ وعليكم " ، في رواية قال : فقطنت بهم عائشة فسبتهم ، فقال رسول الله صلى الله وزاد فأنزل الله صلى الله عليه وسلم : و إذا جَاءُوكَ حَيَّوكَ مِنَ لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ الله » إلى آخر الآية ، وزاد فأنزل الله تبارك وتعالى : « و إذا جَاءُوكَ حَيَّوكَ مِنَ لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ الله » إلى آخر الآية ، الذام بتخفيف الميم هو العيب ؛ وفي المثل (لا تَعْدَمُ الحسناءُ ذامًا) أي عيبا ، ويهمز ولا يهمز ؛ الذام بتخفيف الميم هو العيب ؛ وفي المثل (لا تَعْدَمُ الحسناءُ ذامًا) أي عيبا ، ويهمز ولا يهمز ؛

يقال : ذَاَّمَهَ يَدْأُمُه، مثل ذأب يذأب، والمفعول مذءوم مهموزا، ومنه « مَذْءُومًا مَدْحُورًا » و يقال : ذامَه يَذُومُه مخفّفا كرامه يرومه .

قوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّه بِمِ عَلَينا ويقول وعليكم السام نبيا لعذّبنا الله بما نقول فهلا يعذبنا الله ، وقيل : قالوا إنه يرد علينا ويقول وعليكم السام والسام الموت ، فلوكان نبيا لاستجيب له فينا ومتنا ، وهذا موضع تعجب منهم ؛ فإنهم كانوا أهل كتاب ، وكانوا يعلمون أن الأنبياء قد يُخضّبون فلا يعاجل من يغضبهم بالعذاب ، ﴿ حَسْبُهُمْ جَهَا أَى كافيهِم جها عقابا غدا ﴿ فَيِنْسَ الْمُصِيدُ ﴾ أى كافيهم جها عقابا غدا ﴿ فَيِنْسَ الْمُصِيدُ ﴾ أى المرجع ،

قوله تعالى : يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَنَكَجَيْتُمْ فَلَا تَكَنَكَجُوْا بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَكَجُوْا بِٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوكُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿

قوله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ ﴾ نهى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم كفعل المنافقين واليهود فقال : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ ﴾ أى تساررتم ، ﴿ فَلَا نَتَنَاجَوْا ﴾ هذه قراءة العامة ، وقرأ يحيى بن وثاب وعاصم ورويس عن يعقوب ﴿ فَلَا نَنْتَجُوا » من الا نتجاء، ﴿ إِلْإِنْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةُ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ ﴾ أى بالطاعة ﴿ وَالتَّقُوى ﴾ بالعفاف عما نهى الله عنه ، وقيل : أي بالعافقين ؛ أي يأيها الذين آمنوا بزعمهم ، وقيل : أي يأيها الذين آمنوا برعمهم ، وقيل : أي يأيها الذين آمنوا بموسى ، ﴿ وَآتَقُوا اللّهَ الّذِي إِلَيْهُ تُحْشَرُونَ ﴾ أي تجعون في الآخرة ،

قوله تعالى : إِنَّمَا ٱلنَّجْوَى مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهَ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ رَبِي

فيه مسئلتان:

الأولى – قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ أى من تزيين الشياطين ﴿ لِيَحْزُنَ اللَّهِ عَلَى مَكَايدة اللَّذِينَ آمَنُوا ﴾ إذ توهموا أن المسلمين أصيبوا في السرايا ، أو إذا أجروا الجمّاعهم على مكايدة المسلمين ، و ربحاكانوا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم فيظن المسلمون أنهم ينتقصونهم عند النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ وَلَيْسَ بِصَارِهُمْ ﴾ أى التناجى ﴿ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللّه ﴾ أى بمشيئته ، وقيل : بعلمه ، وعن البن عباس : بأمره ، ﴿ وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ أى يكلون أمرهم إليه ، ويستعيذون به من الشيطان ومن كل شر ، فهو الذي سلط الشيطان بالوساوس ابتلاء للعبد وامتحانا ولو شاء لصرفه عنه ،

الثانيـــة \_ في الصحيحيين عن آبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان ثلاثة في لا يتناجى آثنان دون الواحد " وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى آثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه " فبين في هذا الحديث غاية المنع وهى أن يجد الثالث من يتحدّث معه كما فعل آبن عمر ، وذلك أنه كان يتحدّث مع رجل فجاء آخر يريد أن يناجيه في لم يناجه حتى دعا رابعا ، فقال له وللأول : تأخرا وناجى الرجل الطالب للناجاة ، خرجه الموطأ . وفيه أيضا التنبيه على التعليل بقوله : "من أجل أن يحزنه " أى يقع في نفسه ما يحزن لأجله ، وذلك بأن يقدر في نفسه أن الحديث عنه بما يكره ، أو أنه لم يروه أهلا ليشركوه في حديثهم ، إلى غير ذلك من ألقيات الشيطان وأحاديث النفس . وحصل ذلك كله من بقائه وحده ، فإذا كان معه غيره أمن ذلك بالسيطان وأحاديث النفس . وحصل ذلك كله من بقائه وحده ، فإذا كان معه غيره أمن ذلك بمثلا با لوجود ذلك المعنى في حقه ، بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع ، فيكون بالمنع مثلا با لوجود ذلك المعنى فيه . وظاهر الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال ، وإليه ذهب آبن عمر ومالك والجمهور ، وسواء أكان التناجى في مندوب أو مباح أو واجب فإن الحزن يقع به ، وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان في مندوب أو مباح أو واجب فإن الحزن يقع به ، وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك كان

فى أوّل الإسلام ، لأن ذلك كان فى حال المنافقين فيتناجى المنافقون دون المؤمنين ، فلما فشا الإسلام سقط ذلك ، وقال بعضهم : ذلك خاص بالسفر فى المواضع التى لا يأمن الرجل فيها صاحبه ، فأما فى الحضر و بين العارة فلا ؛ فإنه يجد من يعينه ، بخلاف السفر فإنه مظنة الاعتيال وعدم المغيث ، والله أعلم ،

قوله تعالى : يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَّامُوا إِذَا قِيلَ لَكُوْ تَفَسَّـحُوا فِي ٱلْمُحَوا فِيلَ لَكُوْ تَفَسَّحُوا فِي ٱللَّهُ لَكُوْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُوا فَٱنشُزُوا فِي ٱللَّهُ ٱلْكُو وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُوا فَٱنشُزُوا يَوْفَع ٱللَّهُ ٱللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا يَوْفَع ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ شَيْ

فيه سبع مسائل:

الأولى — قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْجَلْسِ ﴾ لما بين أن اليهود يحيونه بما لم يحيه به الله وذمهم على ذلك وصل به الأمر بتحسين الأدب في مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى لا يضيقوا عليه المجلس ، وأمر المسلمين بالتعاطف والتآلف حتى يفسيح بعضهم لبعض ، حتى يتمكنوا من الإستماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر إليه ، قال قتادة ومجاهد : كانوا يتنافسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض ، وقاله الضحاك ، وقال آبن عباس : المراد بذلك مجالس القتال إذا آصطفوا للحرب ، قال الحسن ويزيد بن أبي حبيب : كان النبي صلى الله عليه وسلم في القال والشهادة فنزلت ، فيكون كقوله : « مَقَاعِد للقتالِ » ، وقال مقاتل : كان النبي صلى الله عليه في القتال والشهادة فنزلت ، فيكون كقوله : « مَقَاعِد للقتالِ » ، وقال مقاتل : كان النبي صلى الله عليه في الشه عليه وسلم في الصَّقَة ، وكان في المكان ضيق يوم الجمعة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الصَّقَة ، وكان في المكان ضيق يوم الجمعة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الصَّق المن في المنات في المنات في المنات في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في السَّة عليه وسلم في السَّة عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في السَّة عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم الله عليه وسلم في الله عليه وسلم الله عليه وسلم في المهورة المناس و المهورة على المهورة المهورة المهورة والمهورة المهورة ال

<sup>(</sup>١) الأصول على قراءة نافع «في المجلس» بالأفراد .

وسلم يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار ، فحاء أناس من أهل بدر فيهم ثابت بن قيس آبر. شماس وقد سُيقوا في المجلس ، فقاموا حيال النبي صلى الله عليه وسلم على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهم ، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال لمن حوله من [غير] أهل بدر : ووقم يافلان وأنت يافلان " بعدد القائمين من أهل بدر، فشق ذلك على من أقيم ، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية في وجوههم ، فغمز المنافقون وتكلموا بأن قالوا : ما أنصف هؤلاء وقد أحبوا القرب من نبيهم فسبقوا إلى المكان ، فأنزل الله عن وجل هذه الآية ، « تَفَسَّحُوا » أى توسعوا ، وفَسَحَ فلان لأخيه في مجلسه يَفْسَح فَسَاحة مَل كُمُ يَكُمُ أى صار واسعا ؛ ومنه يَفْسَح مثل مَنع مكان فسيح ، أى وسع في المجلس ، وفَسُح يَفْسُح فَسَاحة مثل كُمُ يَكُمُ أى صار واسعا ؛ ومنه مكان فسيح .

الثانيــة ــ قرأ السَّلَمَى" و زِرْ بن حُبَيش وعاصم « في المجالِس » وقرأ قتادة وداود آبن أبى هند والحسن بآختلاف عنه « إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَاسَعُوا » الباقون «تَفَسَّحُوا في المجَلِسِ» فمن جمع فلائن قوله : « تَفَسَّحُوا في المجالِسِ » ينبئ أن لكل واحد مجلسا ، وكذلك إن أريد به الحرب ، وكذلك يجوز أن يراد مسجد النبي" صلى الله عليه وسلم وجمع لأن لكل جالس مجلسا ، وكذلك يجوز إن أريد بالمجلس المفرد مجلس النبي" صلى الله عليه وسلم ، و يجوز أن يراد مه بالحنس ، كثر الدينار والدرهم ،

قلت : الصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس آجتمع المسلمون فيه لخير والأجر، سواء كان مجلس حرب أو ذكر أو مجلس يوم الجمعة، فإن كل واحد أحق بمكانه الذي سبق إليه [در] قال صلى الله عليه وسلم : وو من سبق إلى ما لم يُسبق إليه فهو أحق به "] ولكن يوسع لأخيه ما لم يتأذ بذلك فيخرجه الضيق عن موضعه ، روى البخارى ومسلم عن آبن عمر عن

<sup>(</sup>١) الزيادة من أسباب النزول و بعض التفاسير .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من حاشية الجمل نقلا عن القرطبي ٠

النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ولا يُقِيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه ثم يجلس فيه ". وعنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم انه نهى أن يقام الرجل من مجلسه و يجلس فيه آخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا . وكان آبن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه . لفظ البخارى .

الثالثية \_ إذا قدد واحد من الناس في موضع من المسجد لا يجوز لغيره أن يقيمه حتى يقعد مكانه؛ لما روى مسلم عن أبى الزبير عن جابرعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "و لايقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول أفسحوا ".

فرع — القاعد فى المكان إذا قام حتى يقعد غيره موضعه أنظر؛ فإن كان الموضع الذى قام إليه مشل الأقل فى سماع كلام الإمام لم يكره له ذلك، و إن كان أبعد من الإمام كره له ذلك؛ لأن فيه تفويت حظّه .

الرابعـــة ــ إذا أمر إنسان إنسانا أن يبكر إلى الجامع فيأخذ له مكانا يقعد فيه لايكره، فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع ؛ لما روى : أن آبن سيرين كان يرسل غلامه إلى مجلس له في يوم الجمعة فيجلس له فيه، فإذا جاء قام له منه .

فــرع ــ وعلى هذا من أرســل بساطا أو سجادة فتبسط له فى موضع من المسجد .

الخامسة – روى مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : <sup>20</sup> إذا قام أحدكم – وفي حديث أبي عوانة من قام من مجلسه – ثم رجع إليه فهو أحق به " قال علماؤنا : هذا يدل على صحة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه ؛ لأنه إذا كان أولى به بعد قيامه فقبله أولى به وأحرى ، وقد قيل : إن ذلك على الندب ؛ لأنه موضع غير متملك لأحد لا قبل الجلوس ولا بعده ، وهذا فيه نظر ؛ وهو أن يقال : سلمنا أنه غير متملك لكنه يختص به إلى أن يفرغ غرضه منه ، فصار كأنه يملك منفعته ؛ إذ قد منع غيره من أن يزاحمه عليه ، والله أعلم ،

السادســـة ــ قوله تعالى : ﴿ يَفْسَجِ اللّهُ لَكُمْ ﴾ أى فى قبوركم ، وقيل : فى قلوبكم ، وقيل : يوسع عليكم فى الدنيا والآخرة ، ﴿ وَإِذَا قِيلَ ٱلشّرُوا فَا نَشُرُوا ﴾ قرأ نافع وآبن عام وعاصم بضم الشين فيهـما ، وكسر الباقون وهمــا لغتان مثل « يَعْكُفُونَ » و « يَعْرِشُونَ » و هالمعنى آنهضوا إلى الصلاة والجهاد وعمل الحير؛ قاله أكثر المفسرين، وقال مجاهد والضحاك : إذا نودى للصلاة فقوموا إليها ، وذلك أن رجالا تثاقلوا عن الصلاة فنزات ، وقال الحسن ومجاهــد أيضا : أى آنهضوا إلى الحـرب ، وقال آبن زيد : هــذا فى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، كان كل رجل منهم يحبّ أن يكون آخر عهده بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عليه وسلم « فَا نُشُرُوا ﴾ عن النبي صلى الله عليه وسلم « فَا نُشُرُوا » فإن له حوائج الله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ ٱلشُرُوا ﴾ عن النبي صلى الله عليه وسلم « فَا نُشُرُوا » فإن له حوائج فلا تمكثوا ، وقال قتادة : المعنى أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف ، وهذا هو الصحيح ؛ فلا تمكثوا ، وقال قتادة : المعنى أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروف ، وهذا هو الصحيح ؛ لأنه يعم ، والنشر الارتفاع مأخوذ من نشر الأرض وهـو آرتفاعها ؛ يقال : نَشَر يَنشر يَنشر إذا آنتي من موضـعه ؛ أى آرتفع منه ، وآمرأة ناشر منتحية عن زوجها ، وأصل هذا من النَّشر، والنَّشر هو ما آرتفع من الأرض وتنحى ، ذكره النحاس ،

السابعة - قوله تعالى : ﴿ يَرْفَع اللّهُ اللّهِ يَن آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعُلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ أى فى الثواب فى الآخرة وفى الكرامة فى الدنيا ، فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن والعالم على من ليس بعالم ، وقال آبن مسعود : مدح الله العلماء فى هذه الآية ، والمعنى أنه يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم « دَرَجَاتٍ » أى درجات فى دينهم إذا فعلوا ما أمروا به ، وقيل : كان أهل الغنى يكرهون أن يزاحمهم من يلبس الصوف فيستيقون إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فالخطاب لهم ، ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا من الأغنياء يقبض ثو به نفورا من بعض الفقراء أراد أن يجلس إليه فقال: وو يا فلان خشيت أن يتعدّى غناكُ إليه أو فقره إليك " و بين فى هذه الآية أن الرفعة عند الله بالعلم والإيمان لا بالسبق إلى صدور المجالس ، وقيل : أراد بالذين أوتوا العلم الذين قرءوا القرآن ، وقال يحيى بن يحيى عن مالك : « يَرْفَع اللهُ الذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ » الصحابة « وَالّذِينَ أُوتُوا الْعِلْم دَرَجَاتٍ » يرفع الله عن مالك والطالب الحق ،

قلت : والعموم أوقع في المسئلة وأولى بمعنى الآية ؛ فيرفع المؤمن بإيمانه أولا ثم بعلمـــه ثانيا . وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقدم عبد الله بن عباس على الصحابة ، فكلموه في ذلك فدعاهم ودعاه، وسألهم عن تفسير « إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهَ وَالْفَتُّحُ » فسكتوا ، فقال آبن عباس : هو أُجَلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله أياه . فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تعلم . وفي البخاري عن عبــد الله آبن عباس قال : قدم عُيّينــة آبن حصن بن حذیفــة بن بدر فنزل علی آبن أخیه الحُرّ بن قیس بن حصن ، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا . الحديث. وقد مضى في آخر « الأعراف » . وفي صحيح مسلم أن نافع بن عبد الحرث لتي عمر بُعُشْفَان وكان عمر يستعمله على مكة فقال : من آستعملته على أهل الوادى ؟ فقال : آبن أبزى . فقال: ومن آبن أبزى؟ قال: مولى من موالينا . قال: فاستخلفت عليهم مولى! قال: إنه قارئ لكتاب الله و إنه عالم بالفرائض . قال عمر : أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال : "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين "وقد مضى أول الكتَّاب . ومضى القول في فضل العلم والعلماء في غير موضع من هذا الكتَّاب . وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وربين العالم والعابد مائة درجة بين كل درجتين حُضْر الجواد الْمُضَمَّر سبعين سنة ، وعنه صلى الله عليه وسلم: وف فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب". وعنه عليه الصلاة والسلام: وويشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء " فأعظهم بمنزلة هي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعن آبن عباس : خُيِّر ســلمانُ بين العــلم والمــال والملك فاختار العــلم فأعطى المــال والملك

<sup>(</sup>١) واجع جـ ٧ ص ٧٤ ٣ فما بعدها طبعة أولى أو ثانية .

<sup>(</sup>٢) راجع جـ ١ ص ٦ فما بعدها طبعة ثانية أو ثالثة .

<sup>(</sup>٣) راجع جـ ١٤ ص ٣٤٣ فما بعدها طبعة أولى أو ثانية .

قوله تعالى : يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُو بَيْنَ يَدَى نَجُو بِنَكُمْ صَدَقَةً ذَ لِكَ خَيْرٌ لَّـكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّهُ تَجِـدُوا فَإِنَّ ٱللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لِيْنَ

فيه ثلاث مسائل :

الأولى — قوله تعالى: ﴿ يَأْيَّهُا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ ﴾ « ناجيتم » ساررتم ، قال آبن عباس : نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم حتى شقّوا عليه ، فأراد الله عن وجل أن يخفّف عن نبيه صلى الله عليه وسلم ، فلما قال ذلك كفّ كثير من الناس ، ثم وسع الله عليهم بالآية التى بعدها ، وقال الحسن : نزلت بسبب أن قوما من المسلمين كانوا يستخلون النبي صلى الله عليه وسلم ويناجونه ، فظن بهم قوم من المسلمين انهم ينتقصونهم في النجوى ، فشق عليهم ذلك فأصرهم الله تعالى بالصدقة عند النجوى ليقطعهم عن آستخلائه ، وقال زيد بن أسلم : نزلت بسبب أن المنافقين واليهود كانوا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون : إنه أُذن يسمع كل ما قيل له ، وكان كانوا يناجون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون : إنه أُذن يسمع كل ما قيل له ، وكان أنهم ناجوه بأن جموعاً آجتمعت لقتاله ، قال : فأنزل الله تبارك وتعالى « يَأْيَهُ اللّذِينَ آمَنُوا الّذِية ، فأن نهم أه الباطل عن النجوى ؛ لأنهم لم يقدموا بين يدى نجواهم صدقة ، وشق الله عنم على أهل الإيمان وآمتنعوا من النجوى ؛ لأنهم لم يقدموا بين يدى نجواهم صدقة ، وشق ذلك على أهل الإيمان وآمتنعوا من النجوى ؛ لضعف مقدرة كمثير منهم عن الصدقة نففف الله عنهم بما بعد الآية .

الثانيـــة \_ قال آبن العربي : وفي هذا الخبر عن زيد مايدل على أن الأحكام لا تترتب بحسب المصالح؛ فإن الله تعالى قال : « ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ.» ثم نسخه مع كوئه خيرا وأطهر،

وهـذا رد على المعتزلة عظيم فى التزام المصالح، لكن راوى الحديث عن زيد آبنه عبد الرحمن وقد ضعفه العلماء . والأمر فى قوله تعـالى : « ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ » نص متـواتر فى الرد على المعتزلة . والله أعلم .

الثالثة - روى الترمذى عن على بن علقمة الأنمارى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : لما نزلت « يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىْ نَجُوا كُمْ صَدَقَةً » قال لى النبى صلى الله عليه وسلم : و ما ترى دينارا " قلت لا يطيقونه ، قال : و فنصف دينار" قلت : لا يطيقونه ، قال : و فنصف دينار" قلت : لا يطيقونه ، قال : و فنص دينار أأشفَقُهُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوا كُمْ صَدَقَاتٍ » الآية ، قال : فبي خفف الله عن هذه الأمة ، قال أن تُقدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوا كُمْ صَدَقَاتٍ » الآية ، قال : فبي خفف الله عن هذه الأمة ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ، ومعنى قوله : شعيرة يعنى وزن شعيرة من ذهب ، قال آبن العربى : وهذا يدل على مسئلتين حسنتين أصوليتين ؛ الأولى - نسخ العبادة قبل فعلها ، والثانية - النظر في المقدّرات بالقياس ؛ خلافا الأولى - نسخ العبادة قبل فعلها ، والثانية - النظر في المقدّرات بالقياس ؛ خلافا الأبى حنيفة ،

قلت: الظاهر أن النسخ إنما وقع بعد فعل الصدقة ، وقد روى عن مجاهد: أن أوّل من تصدّق في ذلك على بن أبي طالب رضى الله عنه وناجى النبي صلى الله عليه وسلم ، روى أنه تصدّق بخاتم ، وذكر القشيرى وغيره عن على بن أبي طالب أنه قال: ووفى كتاب الله آية ماعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدى ، وهي: « يَاتَّهُا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُهُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوالُمُ صَدَقَةً » كان لى دينار فبعته ، فكنت إذا ناجيت الرسول تصدّقت بدرهم حتى يَدَى نَجُوالُمُ صَدَقات » . وكذلك نفد ، فنسخت بالآية الأخرى « أَأَشْفَقْتُم أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوالُمُ صَدَقات » . وكذلك قال آبن عباس : نسخها الله بالآية التي بعدها ، وقال آبن عمر : لقد كانت لعلى رضى الله عنه ثلاث لو كانت لى واحدة منهن كانت أحب إلى من حمر النَّعم ، تزويجه فاطمة ، وإعطاؤه الراية يوم خيبر ، وآية النجوى ، ﴿ ذَلِكَ خَيْرُ لَكُمْ ﴾ أى من إمساكها ﴿ وَأَطْهَرُ ﴾ لقلو بكم من المعاصى ، ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ﴾ يعني الفقراء ﴿ فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحيمُ ﴾ .

قوله تعالى : عَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوَ لَاكُمْ صَدَقَاتِ فَإِذْ لَوْ تَعْفُوا وَعَاتُوا الرَّكُوةَ وَأَطِيعُوا لَدْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَعَاتُوا الرَّكُوةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (اللهَ وَرَسُولُهُ وَاللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (اللهَ

فيه مسئلتان:

الأولى \_ قوله تعالى : ﴿ أَأَشْفَقُتُمْ ﴾ آستفهام معناه التقرير ، قال أبن عباس : « أَأَشْفَقُتُمْ » أَى أَبخلتم بالصدقة ؛ وقيل : خفتم والإشفاق الخوف من المكروه ، أى خفتم و بخلتم بالصدقة وشق عليكم ﴿ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوْا كُمْ صَدَقَاتٍ ﴾ . قال مقاتل بن حيان : إنما كان ذلك عشر ليالي ثم نسخ ، وقال الكلبي : ما كان ذلك إلا ليله واحدة ، وقال آبن عباس : ما بقي إلا ساعة من النهار حتى نسخ ، وكذا قال قتادة ، والله أعلم ،

الثانيــة ـ قوله تعالى : ﴿ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ ﴾ أى نسخ الله ذلك الحم ، وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدق به ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآ تُوا الزَّكَاةَ ﴾ فنسخت فرضية الزكاة هذه الصدقة ، وهـذا يدل على جواز النسخ قبــل الفعل ، وما روى عن على رضى الله عنه ضعيف ؛ لأن الله تعالى قال : « فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا » وهذا يدل على أن أحدا لم يتصدق بشيء ، والله أعلم ، ﴿ وَأَطِيعُوا الله ﴾ في فرائضه ﴿ وَرَسُولَهُ ﴾ في سننه ﴿ وَاللهُ خَبِيرٌ بِمَ المُعْمَلُونَ ﴾ .

قوله تعالى : أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱللَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مَّنكُرْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (إِنَّى أَعَلَّ اللَّهُ لَهُمْ مَنكُرْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (إِنَّى أَعْلَمُهُمْ اللَّهُ لَهُمْ مَذَابًا شَهِيلُ اللَّهُ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (إِنَّى اللَّهُ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُعْمِلُونَ اللَّهُ فَلَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُ اللَّهُ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُ اللَّهُ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُنْ إِلَهُ اللَّهُ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُ اللَّهُ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُلِي اللَّهُ فَلَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ فَلِهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ فَلَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ فَلَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ فَلَالُهُ اللَّهُ فَلَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ فَالِهُ اللَّهُ فَلِهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ فَاللَّهُ فَلَالِهُ اللللَّهُ فَلَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ فَلَا لَهُ اللَّهُ فَلَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ فَلَهُمْ عَذَابُ الللَّهُ فَلَهُمْ عَذَابُ الللَّهُ فَلَهُمْ عَذَابُ الللْهُ فَلَالِهُ اللللْهُ فَلَالِهُ الللّهُ فَلِهُ الللّهُ فَلْكُونُ اللّهُ فَلِهُ اللللّهُ فَلِهُ الللللّهُ فَلْكُونُ الللّهُ فَلِهُ الللّهُ فَلْكُونُ اللّهُ اللّهُ فَلِهُ الللّهُ فَلْكُونُ الللّهُ فَلِهُ اللللّهُ فَلِهُ الللّهُ فَلْكُونُ اللّهُ فَلِهُ الللّهُ فَلَاللّهُ الللّهُ فَلِهُ اللللّهُ فَلِهُ اللللّهُ فَلَلْهُ الللّهُ لِلللّهُ فَلْكُونُ الللّهُ فَلْكُونُ الللّهُ لَا لَهُ الللّهُ

قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ قال قتادة : هم المنافقون تولوا اليهود ﴿ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ﴾ يقول: ليسي المنافقون من اليهود ولا من المسلمين بل هم مذبذبون بين ذلك ، وكانوا يحملون أخبار المسلمين إليهم . قال السدى ومقاتل : نزلت فى عبد الله بن أبي وعبد الله بن نبتل المنافقين ؛ كان أحدهما يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرفع حديثه إلى اليهود، فبينا النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة من حجراته إذ قال: وويدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعيني شيطان " فدخل عبـــد الله بن نبتل – وكان أزرق أسمر قصيرا خفيف اللحية – فقال عليه الصلاة والسلام: ومعلام تشتمني أنت وأصحابك فحلف بالله ما فعل ذلك . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : وو فعلت " فأ نطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبُّوه ؛ فنزلت هذه الآية ، وقال معناه آبن عباس ، روى عكرمة عنه ؛ قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة قد كاد الظل يتقلص عنه إذ قال : وو يجيئكم الساعة رجل أزرق ينظر إليكم نظر شيطان " فنحن على ذلك إذ أقبل رجل أزرق ، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ﴿ علام تشتمني أنت وأصحابك '' قال : دعني أجئك بهـم . هُرّ بِفَاء بِهِم فَلَفُوا جَمِيعاً أنه ما كان من ذلك شيء ، فأنزل الله عن وجل « يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَميعاً » إلى قوله : « هُمُ الْحُـكَ سُرُونَ » واليهود مذكورون في القرآن بـ « مُغَضِّبَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ » . ﴿ أَعَدُّ اللَّهُ لَهُمْ ﴾ أى لهؤلاء المنافقين ﴿ عَذَابًا شَّدِيدًا ﴾ في جهنم وهو الدرك الأسفل . ﴿ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي بئس الأعمال أعمالهم ﴿ ٱتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ﴾ يستجنون بها من القتل . وقرأ الحسن وأبو العالية « إِيمَانَهُمْ » بكسر الهمزة هنا وفي «المنافقين» . أي إقرارهم ٱتخذوه جنـة ، فآمنت ألسنتهم من خوف القتـل ، وكفرت قلوبهم ﴿ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار . والصدّ المنع « عَنْ سَبِيلِ اللهِ» أي عن الإسلام . وقيل : ف قتلهم بالكفر لما أظهروه من النفاق . وقيل : أي بإلقاء الأراجيف وتثبيط المسلمين عن الجهاد وتخويفهم .

قوله تعالى : ﴿ لَنْ تُغْنِى عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلاَدُهُمْ مِنَ اللّهِ شَيْئًا ﴾ أى من عذابه شيئا . وقال مقاتل : قال المنافقون إن محمدا يزعم أنه يُبضر يوم القيامة ؛ لقد شقينًا إذًا ! فوالله لننصرت يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا وأموالنا إن كانت قيامة ، فنزلت : ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّهُ جَيِمًا ﴾ أى لمهم عذاب مهدين يوم يبعثهم ﴿ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحُلِفُونَ لَهُمْ ﴾ اليوم ، وهذا أمر عجيب وهو مغالطتهم باليمين غدا ، وقد صارت المعارف ضرورية ، وقال آبن عباس : هو قوظم «وَالله رَبّنا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ» ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ﴾ بإنكارهم وحلفهم ، قال آبن زيد : طنوا أنهم ينفعهم في الآخرة ، وقيل : « يَحَسَبُونَ آبُهُمْ عَلَى شَيْءٍ ﴾ بإنكارهم وحلفهم ، قال آبن زيد : يعلمون الحق بأضطرار ، والأول أظهر ، وعن آبن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : يعلمون الحق بأضطرار ، والأول أظهر ، وعن آبن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : مناديوم القيامة أين خصاء الله فتقوم القَدَرية مسودة وجوههم منروقة أعينهم مائل شدقهم يسيل لعابهم فيقولون والله ما عبدنا من دونك شمسا ولا قرا ولا صفا ولا وثنا ولا آتخذنا من دونك إلها "قال آبن عباس : صدقوا والله ! أناهم الشرك من حيث لا يعلمون مناد ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلّا إِنّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ هم والله القدرية ، ثلاثا ،

قوله تعالى : ﴿ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ﴾ أى غلب وآستعلى أى بوسوسته فى الدنيا ، وقيل : قوى عليهم ، وقال المفضّل : أحاط بهم ، ويحتمل رابعا أى جمعهم وضمهم ، يقال : أحوذ الشيء أى جمعه وضم بعضه إلى بعض ، وإذا جمعهم فقد غلبهم وقوى عليهم وأحاط بهم ، ﴿ فَأَنْسَاهُمْ ذِ كُرَ اللهِ ﴾ أى أوامره فى العمل بطاعته ، وقيل : زواجره فى النهى عن معصيته .

والنسيان قد يكون بمعنى الغفلة ، و يكون بمعنى النرك ، والوجهان محتملان هن . ﴿ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاَسِرُونَ ﴾ في بيعهم ؛ لأنهم باعوا الجنة بجهنم ، و باعوا الهدى بالضلالة .

قُولُهُ تَمَالَى : إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ أُوْلَدَيِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴿ ثَلَيْ كَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌ عَنِيزٌ ﴿ ثِنْ اللَّهَ لَا عَنِيزٌ ﴿ ثِنْ

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ تقدم أقل السورة ، ﴿ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِينَ ﴾ أى من جملة الأذلاء لا أذل منهم ﴿ كَتَبَ اللهُ لَأَغْلِبَنَ ﴾ أى قضى الله ذلك ، وقيل وقيل : كتب بمعنى قال ، ﴿ أَنَا ﴾ توكيد ﴿ وَرَسُلِ ﴾ من بعث منهم بالحجة فإنه غالب بالحرب ، ومن بعث منهم بالحجة فإنه غالب بالحجة ، قال مقاتل قال المؤمنون : لئن فتح الله لنا مكة والطآئف وخيبر وما حولهن رجونا أن يظهرنا الله على فارس والروم ، فقال عبد الله بن أبي بن سَلُول : أتظنون الروم وفارس مثبل القرى التي غلبتم عليها ؟ ! والله إنهم لأ كثر عددا ، وأشد بطشا من أن تظنوا فيهم ذلك ، فنزلت : « لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي » ، نظيره : « وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامَتُنَا لِعِبَادِنَا المُدُوسَلِينَ فَلِكُ ، فنزلت : « لَأَغْلِبُنَّ أَنَا وَرُسُلِي » ، نظيره : « وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامَتُنَا لِعِبَادِنَا المُدُوسَلِينَ فَلِكُ ، فنزلت : « لَأَغْلِبُونَ » ،

قُولُه تعالى: لَا تَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُواَدُّونَ مَن حَادَّ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَـوْ كَانُواْ ءَابَا عَهُمْ أَوْ أَبْنَا عَهُمْ أَوْ إِخُوْنَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ أَبْنَا عَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ وَعَشِيرَتَهُمْ مَ أُولِيكِ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ وَيُدْخُلُهُمْ جَنَّدِت تَجْدِي مِن تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَدَلِدِينَ فِيهَا رَضِي اللّهُ وَيُدُخُلُهُمْ جَنَّدِت تَجْدِي مِن تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَدَلِدِينَ فِيهَا رَضِي اللّهُ وَيُهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَولَدَيِكَ حَرْبُ اللّهُ أَلَا إِنّ حِرْبَ اللّهَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ رَبّي عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَولَدَيِكَ حَرْبُ اللّهَ أَلا إِنّ حِرْبَ اللّهَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ رَبّي

EU . 1 - 2 - 2 - 2 - 3

فيــه مسئلتان :

الأولى — قوله تعالى : ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا كُنُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ ﴾ أى يحبون ويوالون ﴿ مَنْ حَادُّ اللَّهَ وَرَسُــولَهُ ﴾ تقــُدُم ﴿ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ ﴾ قال الســدى : نزلت ف [ عبــد الله بن ] عبــد الله بن أبي ، جلس إلى النبي صــلى الله عليه وســلم فشرَب النبي صــلى الله عليه وسلم ماء ؛ فقال له : بالله يا رســول الله ما أبقيت من شرابك فضلة أسقيها أبي ؟ لعل الله يطهر بها قلبه ؟ فأفضل له فأتاه بها ؟ فقال له عبد الله : ما هذا ؟ فقال : هي فضلة من شراب النبي صلى الله عليه وســلم جئتك بها تشربها لعل الله يطهر قلبك بهـــا " فقال له أبوه : فهلا جئتني ببول أمك فإنه أطهر منها . فغضب وجاء إلى النبي صلى الله علية وسَلَّم ، وقال : يا رسول الله ! أما أذنت لى فى قتل أبى ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وَ بِل تَرْفَقَ بِهُ وَتَحْسَنَ إِلِيهِ " . وقال آبن جريج : حُدِّثت أن أبا قحافة سبّ النبي صلى الله عليه وسلم فصكه أبو بكر آبنـــه صكة فسقط منها على وجهه ، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فَذَكُرُ ذَلَكُ لَهُ ﴾ فقال : وفر أو فعلته لا تعد إليه " فقال : والذي بعثك بالحـق تبيا لو كان السيف مني قريبا لقتلته . وقال آبن مسعود : نزلت في أبي عبيــدة بن الجراح ؛ قتل أباه عبد الله بن الحراح يوم أحد وقيل يوم بدر . وكان الحراح يتصدّى لأبي عبيدة وأبو عبيدة يحيد عنه ، فلما أكثر قصد إليه أبو عبيدة فقتله ؛ فأنزل الله حين قتل أباه : « لاَ تُجِدُ قُومًا يُوِّمنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ » الآية . قال الواقدى : كذلك يقول أهل الشام . ولقد سالت رجالًا من بنى الحررث بن فهر فقالوا: توفي أبوه من قبل الإسلام . ﴿ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ يعني أبا بكر دعى آبنه عبد الله إلى البراز يوم بدر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ومُ مَتَّعْنا بنفسك يا أيا بكر أما تعلم أنك عندى بمنزلة السمع والبصر ". ﴿ أَوْ إِخُوَاتُهُمْ ﴾ يعني مصعب بن عمير

<sup>(</sup>١) راجع جـ ٨ ص ١٩٤ طبعة أولى أو ثانية ٠

<sup>(</sup>٢) زيادة لازمة؛ فقد كان عبد الله بن عبدالله بن أبي بن سلول رضى الله عنه من فضلاً الصحابة وخيارهم وكان أبوه عبد الله رأس المنافقين .

قتل أخاه عبيد بن عمير يوم بدر . ﴿ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾ يعنى عمر بن الخطاب قتــل خاله العاص آبن هشام بن المغيرة يوم بدر ، وعليا وحمزة قتلا عتبة وشــيبة والوليد يوم بدر ، وقيل : إن الآية نزلت في حاطب بن أبى بَلْتَعة ، لما كتب إلى أهل مكة بمسير النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح . على ما يأتى بيانه أوّل سـورة « الممتحنة » إن شاء الله تعالى . بين أن الإيمان يفسد بموالاة الكفار وإن كانوا أقارب .

الثانيـــة ــ آستدل مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم، قال أشهب عن مالك : « لَا تَجِدُ قَوْمًا وَعَادِهم فى الله ؛ لقوله تعــالى : « لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادً اللهَ وَرَسُولَهُ » .

قلت : وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان . وعن الثورى أنه قال : كانوا يوون أنها نزلت في من كان يصحب السلطان . وعن عبد العزيز بن أبي داود أنه لتي المنصور في الطواف فلما عرفه هرب منه وتلاها . وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول : والطهام لا تجعل لفاجر عندى نعمة فإنى وجدت فيا أوحيت « لا تجيد قوماً يُومنُونَ بالله واليوم الآجر الآجر الفاجر عندى نعمة فإنى وجدت فيا أوحيت « لا تجيد قوماً يُومنُونَ بالله واليوم الآجر الفاجر عندى نعمة فإنى وجدت فيا أوجيت « لا تجيد قوماً يُومنُونَ بالله واليوم الآجر القول من حاد الله . وقيل : كتب أثبت با قاله الربيع بن أنس . وقيل : جعل با كقوله تعالى : « فَا آكُنُهُنا مَع الشَّاهِدينَ » أى آجعلنا . وقوله : « فَسَأَ كُتُنُهُا لِلَّذِين يَتَّقُونَ » . وقيل : « كَتَب الله وهوالأجود بالقول تعالى : ﴿ وَاللّهُ مِنْ مُ وَحِ مِنْهُ ﴾ وقرأ أبو العالية وزر بن حبيش والمفضل عن عاصم وقيل : « كَتَب » على من لم يسم فاعله « الإيمانُ » بوفع النون ، وقرأ زر بن حبيش « وقيل : « كَتَب الله وكسر التاء على الجمع ، ورواها الأعمش عن أبى بكر عن عاصم ، وقيل : « كَتَب بالف وكسر التاء على الجمع ، ورواها الأعمش عن أبى بكر عن عاصم ، وقيل : « كَتَب بألف وكسر التاء على الجمع ، ورواها الأعمش عن أبى بكر عن عاصم ، وقيل : « كَتَب موضع الإيمان ، « وَأَيَّدُهُمْ » قواهم ونصرهم بروح منه به قال الحسن : بنصر منه ، وقال موضع الإيمان ، « وَأَيَّدُهُمْ » قواهم ونصرهم بروح منه به قال الحسن : بنصر منه ، وقال

الربيع بن أنس: بالقرآن وحججه ، وقال آبن جريج: بنور و إيمان و برهان وهدى ، وقيل: برحمة من الله ، وقال بعضهم: أيدهم بجبريل عليه السلام ، ﴿ وَ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْدِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ﴾ أى قبل أعمالهم ﴿ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ فرحوا بما أعطاهم ﴿ أُولَئِكَ حِرْبُ اللهِ أَلاَ إِنَّ حِرْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ قال سعيد بن أبى سعيد الجرجانى عن بعض مشايخه ، قال داود عليه السلام: إلهي! من حزبك وحول عرشك ؟ فأوحى الله إليه: « يا داود الغاضة أبصارهم ، النقية قلوبهم ، السليمة أكفهم ؛ أولئك حزبي وحول عرشي » ، ختمت والحمد لله و سروة المجادلة ؟

+ +

تم بعون الله تعمالى الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي ، يتلوه إرب شاء الله تعمالى الجزء الثامن عشر ، وأوّله : وو سرورة (الحشر) "

ent of the collection : have been such that the first of the second

المنطقة المراكب في المراكبة المناسبة المناسبة المنظمة المناسبة الم

to dela

The world the training them is with my have the way of









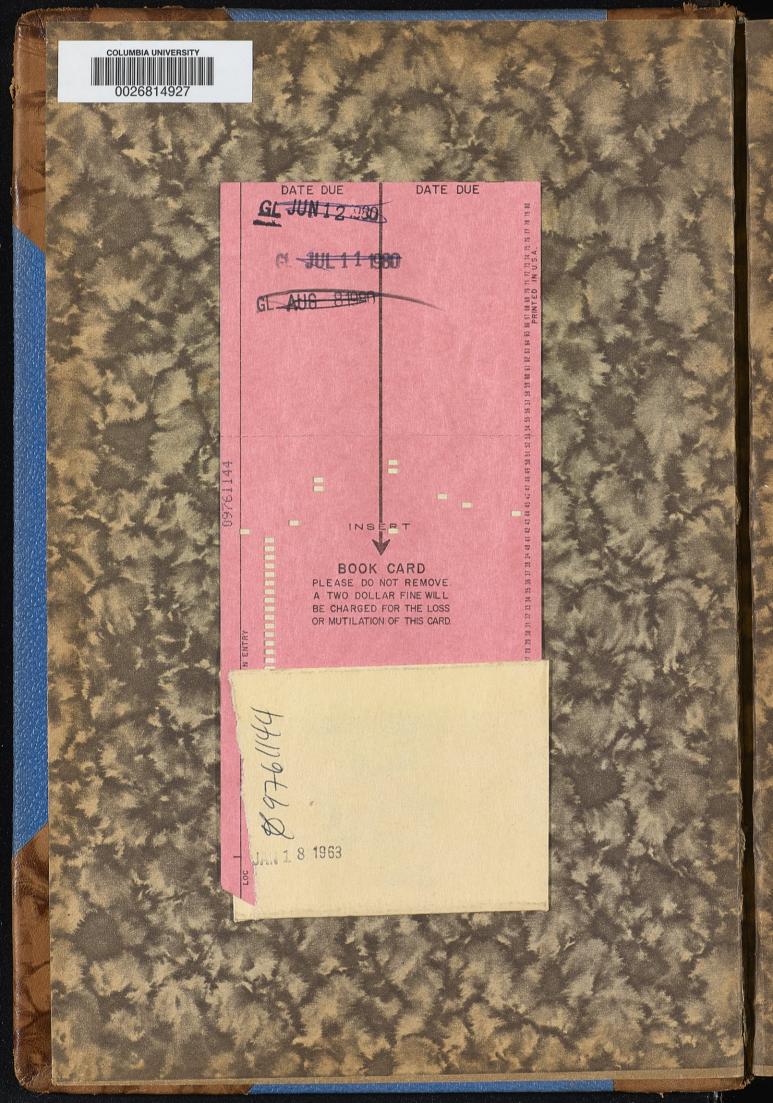

